# الحذر من

## افتتاج ال

الدكتور رباض نعسان غا ورسرالفتافة

### کات العث د

الناريخ ونظريات العسرفة

وجملي ولاتتم تتنيال تكريز

بدايات النولتة

تر، موسى ديب الخوري الهويات الاصولية فيازمن العولة

د. على وطفة

النيضة العمرانية في بلاد الشام - أواخر العبد العثماني د. عبر الدقاق سحر العلم الم

تر، عباد عبد

الحيط الاناري والجمالي لدينة حلب د. بغداد عبد المنعم

حميمية العلاقات الاجتماعية عبد الباقي يوسف

خصائض النقد النسائي

د. سعر الديوب

ية العلة النقافية لنشوء الإمبراطورية الامريكية حسان محمد محمود

صدقي إشماعيل

عيد الرحمن الحلبي

#### الاستداع

إجينتك انسرافيلي بجسال إشبيزا سليمان العبسى وضموه النقيبات أتبسيرا عصمام تترضحاني احسلام عسر المسافعة اقتميته المحسن يوسف الحسق يبغنطن أقسمسة الجيباند زغسرست



العدد ١٥٥٧ السنة ١٨ - صفر ١٤٢١ هـ شياط ٢٠١٠م



للفنار رباط شعار

الذهنيسة العربيسة عرف وتقدم: المرسانات

والالعت وسع الباحث اللبناني عبد المجيد زراقط





رَئِينُ تَجَلِسُ لِإِذَارَة الدكتوررياض نعيب لَ عَا وَذِبُ دِالثَّقِ الْمَافَة

رَئِيسُ التَّحرِثِي د معلى المالت معساون وزني رالثم فاقة

أحِينُ ٱلتَّحرِيْدِ ممتركيمارجسن

الإشراف الفني والطباعي: أحمــد عكــيدي

#### الهيئت الاستشاريت

- د. طیب تیزینی
- د. عبد الكريم الأشتر
- د. حسام الخطيب
- أ. جــورج صدقنــي
- أ. شوقي بغدادي
- أ. وليد إخلاصي
- أ. محمد قجسة

التصميم والاذراج: أحمد إسماعيل التدقيق اللفوع: سمر الزركى

التنضد:

ريما محمود - ابتسام عيسى



ترحبُ مِجَلَهٰ المعرَفَ بِإسها ماتِ النُحَاّبِ المُفكّرينُ لعرب في مجل فنوات المعرفة الإنسانيّة ل ن تير وح حجم المقسال بين ١٥٠٠ - ٤٠٠٠ كلنه وحجم البحث بين ٤٠٠٠ - ١٠٠٠ كلنه - يُراعىٰ في الإسسها مات أن مكون موثفه بالإست رات المرحقيه وفق لترتب ات يي: اسم المؤلّف عنوال الكتاب مكال لطباعة وماريخها \_ رقم الصّفة مع ذكراسم المحقّت في حال أكحّاب محقَّقت، واسمُ المترجبِ في حَالِ الكِحّاسِبِ مترجمِه ترحوالمجس آذمركت بهاأن قيرنواإسسها متهم تبعر بفيس مؤجزله - ترحوالمجب لَذاٰن تردهب الإسمها ما تُمنضَد ة على محاسوب ومراجعة مرقبِ كَا تبهها - تنزم المجلِّه بإعلىم لكنَّابِع قِبول سهاماتهم خلالشَّهرمن ما يخ تسلَّها. ولا تُعاد لأصحابها - ير - ج توجيك المراس لأت إلى المجسّلة على العنسوان استّالى: مسلفا تشكير العربت السّورتير - دمشق - الرّوضه - رئين تحرير محلّهٔ المعرفه - ٣٣٦٩٦٣ ٣

المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي المجلة

www.moc.gov.sy

سِعرُ النَسخةِ ٢٥ ل.س أو مَا يُعادِلَها تُضافُ إليها أجرَة البَريد خارجَ القطر

قطراعا الغيامي وطابعا والإمالة

## في هذا العدد

## المركتور رئياض نعسا في ترين المنتقد من المنتقد من المنتقد من المنتقد المنتقد

و جمه کي الملت يم دَنش التحريث

## كلمت الوزارة الحذر من اختراق الثوابت

كارت العرب المعرفة التاريخ ونظريات المعرفة



| لنهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد العثماني د . عمر الدقاق | ۲.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| لهويات الأصولية في زمن العولمةلله ويات الأصولية في أسعد وطفة      | ٣٥  |
| لكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة أحمد عمران الزواي           | ٦٥  |
| مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي د. حفناوي بعلي                   | ٧٩  |
| علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي د. محمد ياسر زكور  | ١٠٦ |
| بدايات النولته في الشرق الأدنى القديم ترجمة: موسى ديب الخوري      | 177 |
| حميمية العلاقات الاجتماعيةعبد الباقي يوسف                         | 100 |
| خصائص النقد النسائيخصائص النقد النسائي                            | ۱۸۱ |
| في العلة الثقافية لنشوء الإمبراطورية الأمريكية حسان محمد محمود    | 197 |
| شخصيات معرفية: إحسان سركيسشخصيات معرفية:                          | 717 |
| لنقد المسرحي والانفتاح على الآخر د. إسماعيل ابن صفية              | ۲۳٠ |
| تخاذ القرار جوهر العمل الإداري د. بوزيد سليمة                     | 727 |

| الإبداع                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| شُغر::                                                       |                            |
| جندي إسرائيلي يسأل                                           | 777                        |
| وضوء القيامةوضوء القيامة                                     | ۲٧٠                        |
| قصة :                                                        |                            |
| أحلام عبر النافذةمحسن يوسف                                   | 277                        |
| الحق ينطحخالد زغريت                                          | $YV\Lambda$                |
| أفاق المعرفة                                                 |                            |
| الاتجاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب                       | ۲۸۳                        |
| سحر العلمترجمة: عياد عيد                                     | 295                        |
| مقامات الحريري وفن الأدب النثريسامر مسعود                    | ٣٠٨                        |
| المحيط الآثاري والجمالي لمدينة حلب بغداد عبد المنعم          | 317                        |
| حتى لايفعل بنا المنطق مافعلته الطاقة الذرية                  | 477                        |
| مقاربات في الترجمةمقاربات في الترجمة                         | 771                        |
| العالم المناضل مصطفى مشرفة (اينشتاين العرب)مهند معروف صالح   | 751                        |
| الحاجة إلى الأسطورة ۗ الدين عبد الرحمن                       | 701                        |
| حامد الآمدي عبقريُّ الكتابة الإسلاميةمعصوم محمد خلف          | ٣٦٥                        |
| التكنولوجيا في التراث العربيوهدان وهدان                      | 377                        |
| الحاسوب والإبداعات الفكرية والأدبيةد. حسين فاضل              | ٣٨.                        |
| حوار الهدد                                                   |                            |
| د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل إعداد: عادل أبو شنب | $\Upsilon \Lambda \Lambda$ |
| متابعات                                                      |                            |
| صفحات من النشاط الثقافي                                      | ٤٠٢                        |
| كتاب الشهر                                                   |                            |
| الذهنية العربية: مقاربة معرفية                               | ٤١٨                        |
| اخر الكلام                                                   |                            |
| شوبان والبولونيزشوبان والبولونيز                             | ٤٢٢                        |



## الالكور رياض نعسا كالمرض وزيرا لثفت افة

## الحذر من اختراق الثوابت

أعتقد أن أخطر ما تعرضت له القضايا العربية من انتكاسات هو انتهاك الثوابت على الرغم من أن كل البيانات العربية الرسمية والشعبية تنتهي بالتأكيد عليها، وبمنع المساس بها، وبالتحذير من الاقتراب من أي جوهر يجمع الأمة ويشكل منطقة الحماية الفكرية والأمنية الثقافية، والحصن الدفاعي الأخير..



وكان الأختراق الكبير الذي تعرضت له الثوابت العربية هو تجزئة الحلول للصراع العربي/ الصهيوني، مما جعل مقولة «السلام العادل والشامل» تفقد حضورها العملى..

ثم كان الأختراق الأكبر للثوابت حين قام صدًام حسين بغزو الكويت، فانقصم ظهر المشروع العربي وتبددت مقولة الأمن القومي العربي وكانت عنواناً رئيساً من عناوين الثوابت..

نرجو أن يكون مؤتمر السلام القادم جاداً، وألا يكون مجرد هروب من أزمات راهنة، أو لعباً في الوقت الضائع، أو محاولة جديدة لعزل أية دولة عربية..

لقد مهد هذان الاختراقان لنجاح إسرائيل في تحويل الصراع العربي/ الصهيوني إلى صراع فلسطيني/ إسرائيلي بحيث لم تعد القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الكبرى كما كانت على مدى عقود الصراع، فلقد تمكنت إسرائيل وحلفاؤها من تقديم القضية كأنها نزاع عقاري، وبات بعض العرب يلعبون دور الوسيط لحل النزاع، وقد شكلت الاتفاقيات الجزئية الصغيرة أرضية لهذا التطور الخطير الذي حاول تفتيت الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي ذاته إلى مكونات صغيرة، بدت كأنها خلافات يمكن أن يحلها رؤساء البلديات، وهذا التفتيت المبرمج استهدف القدس رغم كونها قضية رئيسة أرجئت إلى قضايا الحل النهائي، حيث صار باب المغاربة مثلاً قضية تطرح بذاتها، وتمت المبالغة في التفتيت إلى حد تحجيم قضية القدس إلى كيلومتر مربع واحد، قسم إلى ثلاثة مستويات أولها ما تحت الأرض حيث تستمر إسرائيل في البحث الأسطوري عن الهيكل المزعوم، وإلى ما هو مبني فوق الأرض من أماكن دينية تريد إسرائيل عولمتها، وإلى ما هو فضاء تسيطر



عليه إسرائيل بحكم تفوقها الجوي. فأما الأماكن المقدسة فقد تعرضت للتعمية والتمويه بين مسجد القبة وبين المسجد الأقصى، والمفارقة أن المتفاوض حول القدس انخفض سقفه في التحضير لمؤتمر أنابوليس فأعضاء «الكنيست» وقعوا على مذكرة تبناها حزب «كاديما» وأولمرت وليفني طلبت ألا تكون القدس موضع تفاوض، رغم وجود جهد لاقتراحات وسطية حول موضوع القدس لا ترقى بحال إلى مستوى الحقوق المعترف بها شرعياً.

وأما موضوع المستوطنات التي كانت تكبر وتنتشر كالسرطان في الجسد الفلسطيني إلى درجة أن بيكر عبر ذات يوم عن ضيقه بهذا التحدي الإسرائيلي، وعلى أسلوب التفتيت ذاته صبارت قضية المستوطنات غير قابلة للتفاوض إلا في الجزئيات بعد أن ابتلعت نصف مساحة الضفة مع الجدار، والأمر الأخطر هو التحول إلى (التفاوض حول القرار ١٩٤ الخاص باللاجئين) ويجب أن يكون موضع تنفيذ لا موضع تفاوض.

إن الإمعان في تفتيت القضية الفلسطينية جعل العرب والكثرة من مثقفيهم لا يعرفون حقيقة ما يدور حول الحوار مع الإسرائيليين، ولا يعرفون تفاصيل التفتيت الذي يجعل القضية كلها فتاتاً ؟ ومن غير المحللين السياسيين المهتمين بحكم طبيعة عملهم يعرف أين كانت تمضي خريطة الطريق، وماذا فعل الأوروبيون عبر عشرات اللقاءات التي عقدوها لتوجيه بوصلة الخريطة التي ضاعت؟ وأذكر أن بيريز نفسه قال بعد فشل أوسلو: «كان علينا أن نبدأ بالقضايا الكبرى»، لأن كل ما تم لن يوصل إلى سلام حقيقي..

ولست أشكك هنا بأي جهد بذله القادة الفلسطينيون في مختلف مواقعهم على صعيد المفاوضات أو على صعيد المقاومة، مع أننى أرفض مثل كل مواطن



عربي تقديم أي تنازل مجاني لإسرائيل. وقد أدرك الإخوة الفلسطينيون أن التنازلات على وفرتها لم تحقق شيئاً، وأن الوعود الأميركية كاذبة بما فيها وعد الرئيس بوش بإقامة دولة فلسطينية.

والمفارقة أن هناك فتوى إسرائيلية قرأتها في الصحافة الإسرائيلية مؤخراً تقول إن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية لن يلزم حكومات إسرائيل مستقبلاً، لأن هذا الاتفاق ليس مع دولة..

و«المحافظون الجدد» الذين يعطلون عملية السلام ويفضلون الحروب وينطلقون من مفهوم (ما لا تستطيع تحقيقه بالقوة بوسعك أن تحققه بمزيد من القوة). وقد جربوا من العنف ضد شعبنا العربي ما لا يطيقه شعب في العالم. وإذا كانوا يدعون اليوم إلى طرح موضوع السلام ومؤتمر دولي حوله فإنني أخشى أن يكون الدافع الحقيقي هو البحث عن مخرج لهم من حالة اليأس والاستحالة التي وصلوا إليها بعد أن عجزوا عن إبادة المقاومة العربية بمختلف أشكالها، فباتوا بحاجة إلى استراحة يمارسون خلالها لعبة التفاوض. ولن أستبق الأحداث فأشكك بنتيجة أي مؤتمر، لكن استبعاد مفهوم الحل العادل والشامل يشعرنا بالقلق من جدية أي مؤتمر يسعى إلى التفتيت أو تجزئة الحلول. ولو كانت هناك نوايا حسنة لما استمر الوضع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في غزة، وقد صار وصمة عار على جبين الإنسانية، وبات من حقنا كمواطنين عرب أن نشعر بالحذر من أي اختراق لثوابت المبادرة العربية، وافراغها من بعدها الشمولى..

وأما تجاهل موضوع الجولان والجدل القائم حول إدراجه أو عدم إدراجه، فهو يعكس هدف إسرائيل بتهميش موضوع الجولان، وربما تكون إسرائيل تحلم بتحويله مستقبلاً إلى قضية عقارية لا تعني أحداً غير المتنازعين عليها.



والإسرائيليون يتجاهلون أن الجولان قضية قومية، وليس مجرد قضية سورية وطنية، وإغفال الحديث عنه يعني إبقاء الصراع مفتوحاً حتى يعود الجولان إلى سورية..

إن تجزئة الحلول لم تترك آثارها السلبية على العرب وحدهم، بل تركت آثاراً سلبية جداً على الإسرائيليين أنفسهم، فهل تمكنت اتفاقياتهم الانفرادية من تحقيق ما يسعون إليه من علاقات طبيعية مع الدول التي وقعوا معها الاتفاقيات؟ ما أظنهم يجهلون أن السلام الحقيقي المطمئن هو ذاك الذي تعقده الشعوب، ولا يمكن لأي شعب عربي أن يتجاهل ما يحدث في الوطن العربي كله، وقد يشتد دور الحكومات العربية وقد يضعف، ولكن المثل العربي يقول (الليالي حبالي يلدن كل عجيبة) ولو أن الإسرائيليين جنحوا إلى سلام شامل، وحل نهائي عادل، لأمّنوا مستقبلهم وهم اليوم رغم كل قواهم العسكرية أشد قلقاً حوله..

إنّنا نرجو أن يكون مؤتمر السلام القادم جادًا، وألا يكون مجرد هروب من أزمات راهنة، أو لعباً في الوقت الضائع، وألا يكون محاولة جديدة لعزل أية دولة عربية وتركها تواجه مصيرها وحيدة، ولا أن يكون هدفه تحسين الصورة القاتمة للبيت الأبيض الغارق في مستنقع الدم في العراق. نريد أن يتحقق مؤتمر جدي على أساس المبادرة العربية، يهتدي بمبادئ مؤتمر مدريد، ويؤسس على ما تم إنجازه، فسنوات المفاوضات التي أهدر فيها جهد كبير يجب ألا تطوى مع التاريخ، هذا إن كانت إسرائيل جادة فعلاً في البحث عن سلام ينهي حالة التوتر والقلق في المنطقة، ولن ينتهي القلق والتوتر، ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن ضمان تفوق إسرائيل العسكري على كل من سواها، وما لم تتخلص إسرائيل من مشروعها النووي التدميري الذي



يدعو العالم كله إلى القلق، لأنه ليس موجهاً نحو عمان أو دمشق أو حتى طهران، إنه في المشروع الصهيوني الخفي الموجه إلى أوروبة التي لا ينسى لها الصهاينة رغم كل الاعتذارات والتعويضات بما فيها منح اليهود أرض فلسطين، أنها طردتهم وأذاقتهم الويلات وأهمها «الهولوكست»، والصهاينة مملوءون بالحقد والكراهية، وبالرغبة في الانتقام، وحسبنا ما فعلوا في بابل بعد الغزو الأميركي للعراق دليلاً على عمق أحقادهم الدفينة.







## التاريخ ونظريات المعرفة

و جمه کي دلفت تم دَن شِن التَحريْدِ

أصبح المؤرخ في وقتنا الراهن أمام فيض من العلوم والمعارف والمعطيات والروايات والمشاهدات والشهادات والنظريات والدراسات والأبحاث التي لا حصر لها، مما جعله في حيرة من أمره، فهو مطالب بالإلمام بعلوم عديدة تتعلق بالتقانة وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والرياضيات، والسياسة، لأن هذه العلوم دخلت بشكل أو بآخر في عمق علم التاريخ منهجاً ومفهوماً وكتابة،



وهذا ما جعل المؤرخ يعيد النظر في نظريات المعرفة القديمة ومدارسها مثل: المدرسة الوضعية التي هيمنت على البحث التاريخي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والمدرسة الماركسية التي كانت حتى فترة قريبة تعد ثورة من أعظم الثورات الفكرية منذ الإغريق القدامى، والمدرسة التاريخانية التي ظهرت في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، والتي كانت ردة فعل ضد المدرسة الوضعية، التي يعتقد أنصارها أنه ليس بإمكان المؤرخ أن يفسّر الماضي على غرار ما تفعله علوم الطبيعة التي تدرس القوانين المتواترة المتسمة بالاستمرارية والثبات.. ومثّلت «البنيوية» تياراً أثر في فترة معينة تأثيراً لا يستهان به في كثير من المؤرخين في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وكان زعيم هذه المدرسة عالم «الأنتروبولوجيا» الفرنسي «كلود ليفي شتراوس» الذي أثر كثيراً في المؤرخين، وفي علم التاريخ..

ولقيت أفكار الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي «ميشال فوكو» رواجاً كبيراً في أوروبة في سبعينات القرن الماضي، وقد تأثر بأفكاره تيار «ما بعد الحداثة» في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت نظرية «أرنولد توينبي» حول الاستعارة البيولوجية المتعلقة بحياة الحضارات وموتها، وأكدت التلاقح والتداخل والتأثير المتبادل بين الحضارات، بينما أكد «شبينغلر» على الانغلاق، وكتب «فرانسيس فوكوياما» عن «نهاية التاريخ»، و«صموئيل هنتغتون» عن «صراع الحضارات» الذي أكد قدرة القيم الثقافية والدينية لبلدان «الجنوب» على مقارعة الحداثة الغربية..

ي المجمل عن فلسفات التاريخ، يمكن القول إن الكثير من المؤرخين ي وقتنا الراهن، بعد تجارب عديدة، ومدارس كثيرة، ينظرون إلى هذه الفلسفات نظرة مشوبة بالحذر، رغم أنهم لا يستنكفون من استخدام بعض ما تنطوي عليه من أفكار ومفاهيم، ويظل أهم نقد يمكن أن يوجه إلى تلك الفلسفات



هو اعتبارها أن للتاريخ غاية يسير نحوها، وقولها إن الإنسان حرّ في صنع مصيره، كما ينظر بعض المؤرخين، بعين الريبة إلى هذه الفلسفات لأن السياسيين بإمكانهم توظيفها لصالحهم، وهذا ما يتضمّن مخاطر عديدة، كما حدث في كتابات «هنتغتون» حول «صراء الحضارات».

#### \* \* \*

أمام هذا الواقع المتعدد الاتجاهات والأفكار والتيارات والسياسات، لم تعد الساحة البحثية التاريخية خاضعة لهيمنة لون فكري واحد، وإنما لعدة تيارات وآراء ومدارس ونظريات، ويمكن الحديث عن تشظي عالم المؤرخين إلى عدد يصعب حصره، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، ومنها ما هو قديم تم تجديده، وأصبحت أنظار فريق كبير من المؤرخين متجهة نحو «أيديولوجية» عصر «العولة» و«ما بعد الحداثة» التي بدأت بالانتشار منذ بداية سبعينات القرن الماضي، وقد قامت بنقد «السرديات الكبرى» أي مقولات الحداثة وعصر الأنوار كالعقل والحرية والتقدم والسعادة، وهي مقولات التي لم تحل حسب أنصار هذه الأيديولوجية الجديدة دون ظهور الاستعمار والإبادة العرقية والأنظمة السياسية القمعيّة، كما يرفض أنصار المنذه النظرية أي تفكير فلسفي يقيني لأن البحث عن اليقين في نظرهم ضلالة، وتمثل «نظرية ما بعد الحداثة» حسب دعاتها قطيعة في علاقة الإنسان بالتقنية والعلم، وكل المرجعيات التي ألفها في مرحلة الحداثة.. لقد جعلت «العولة» الإنسان قادراً على الارتباط بشبكات من العلاقات من نوع جديد، بفضل ثورة الاتصال والمعلوماتية.

في بداية السبعينات من القرن الماضي، انطلق أيضاً تيار (الميكرو- تاريخ) من إيطاليا، وانتشر في بقية العالم الغربي، وقد وضع أتباعه تاريخ التجربة المعيشة لصغار الناس وبسطائهم في المقام الأول، وقد عرفت الساحة الثقافية



الإيطالية بالصراع الحاد بين أفكار الفيلسوف المثالي «كروتشي» والسياسي الماركسي «أنطونيو غرامشي» وقد أفرز هذا الصراع دراسات كثيرة عن تاريخ الأحزاب والزعماء السياسيين..

لقد نتج عن هذا التيار في ألمانيا، تيار التاريخ اليومي للعامة وبسطاء الناس، وركز المؤرخون الألمان على التاريخ المعاصر، ويلاحظ التأثر الواضح بعالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر»، وهنا لا بد من التذكير بأن المؤرخين الألمان تخلّوا عن «التاريخانية» التي هيمنت على علم التاريخ في بلدهم منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين، وقد حمّل بعضهم هذه النظرية مسؤولية وصول «هتلر» إلى الحكم نظراً لطابعها المثالي، ورؤيتها النسبية للتاريخ، وتسامحها المطلق، ورفضها إطلاق أي نوع من الأحكام.

وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات، تيار «المنعطف اللغوي» وانتشر في بريطانيا وألمانيا، وقد تأثر بنظرية «ما بعد الحداثة» و«نظرية التفكيك» لجاك دريدا، والتفكيك هو ذلك العمل النقدي الذي يتيح إعادة قراءة النصوص، واستخراج كنوزها الخفية التي وقع إقصاؤها سابقا، بفعل القراءة الوحيدة الجانب التي فرضها تفكير عقلاني معين، ويؤكد أصحاب المنعطف اللغوي أهمية اللغة في علم التاريخ، وذهب بعضهم إلى القول إن التاريخ ليس في نهاية المطاف خطاباً علمياً، وإنما هو نوع أدبي لا غير وقاموا بنفى صفة مؤرخ عن كل باحث لا يهتم باللغة.

منذ الثمانينات من القرن الماضي، أصبح الاهتمام بالراهن بمثابة الضرورة إلى كثير من المؤرخين، فالهزّات السياسية الكبرى التي عصفت بالعالم.. أحدثت طلباً شديداً على الدراسات التحليلية، إلا أن المشكلة كانت في طبيعة هذا النوع من التاريخ، هل بالإمكان معالجة أحداث لا يزال



صانعوها على قيد الحياة؟ وهل يتوفر للمؤرخ البعد الزمني الكافي لكي يكون موضوعياً؟ أليس هذا الصنف من التاريخ مثل النشاط الصحفى؟..

لقد انتاب فريقاً من المؤرخين الشعور بأن الأبحاث التاريخية هضمت حق الفرد لصالح الجماعة، لذلك اتجهوا نحو دراسة الحياة الخاصة والعائلة، وأصبحت «السير» والمذكرات «موضة» لها قراء كثيرون.. وظهرت كتابات جديدة طرحت قضايا تتعلق بعلم التاريخ وحقيقته، تفيد بأن علم التاريخ هدفه التفسير وليس استرجاع الماضي، ولا يطمح إلى الإلمام الشامل بالماضي، والمؤرخ ذاتي ينظر إلى الماضي من خلال مصالحه وفضوله وأهوائه، وبما أنه ذاتي فهو ينتمي إلى المتاريخ، والمتاريخ هو حضور الماضي بصفته ماضي الحاضر، وهو أيضاً انتماء البشر في الماضي إلى إنسانية واحدة، والتاريخ هو طريقة من الطرق التي يكرر فيها البشر انتماءهم إلى إنسانية واحدة، فهو ميدان من الطرق التي يكرر فيها البشر انتماءهم إلى إنسانية واحدة، فهو ميدان

#### \* \* \*

القيم العقلانية التي يتضمّنها عمل المؤرخ، شغلت تفكير العديد من الفلاسفة والمؤرخين والدارسين منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ويندرج كتاب المؤرخ الفرنسي «هنري مارو» (١٩٠٤–١٩٧٧) الذي يحمل عنوان «المعرفة التاريخية» ضمن هذا الإطار، فقد حاول فيه استخراج نتائج خبرته لنصل إلى إدراك التاريخ كما هو موجود، ومتحقق في عمل المؤرخين، أي بما هو واقعة معقدة ومتنوعة.. «مارو» يرى أن التاريخ معرفة الماضي الإنساني.. معرفة، لا قصّاً للماضي الإنساني، أو أثراً أدبياً يهدف إلى إعادة رسمه، والتاريخ يوجد في واقع الأمر، وقد تبلور على نحو أكمل في فكر المؤرخ حتى قبل كتابته له، وهو نتاج الجهد الأكثر صرامة، والأكثر نسقية للاقتراب من المثال المنشور.



ويرى «ريمون آرون» (١٩٠٥–١٩٨٣) في كتابه «دروس من التاريخ»: أن المؤرخ ينتمي إلى مجتمع يحتفظ بآثار الماضي من وثائق ومعالم تسمح له بإعادة بناء حياة السابقين، ومن ثمّة فإن معرفة الماضي هي معرفة تجري في مكان معين، وفي زمن معين، والمؤرخ نفسه هو كائن داخل التاريخ.

إن ما ينقصنا دوماً، عندما نريد إعادة بناء الماضي، إنما هي التجربة المباشرة بالطريقة التي عاش فيها الآخرون.. انطلاقاً من الآثار التي تركوها لنا أو من المعالم الأثرية التي شيدوها..

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو خطاب المؤرخ؟ ومم يتألف كتاب التاريخ؟.. الإجابة بكل بساطة: رواية أو خطاب المؤرخ يتألف من عدد كبير من القضايا التي ترجع إلى أحداث سابقة، في اللحظة التي يصوغ فيها المؤرخ هذه القضايا، بتعبير آخر، إن خطاب المؤرخ الذي يرنو، شأنه شأن كل خطاب إلى المعرفة، التي تُختزل في مجموع قضايا، يعيد تشكيلها وفق المعطيات والوثائق المتوفرة، وهي قضايا لها قيمة كونية ومكانية، سيكتسب التاريخ منها في النهاية معقوليته وأهميته..

في البحث عن طبيعة ما يحدث وحدث في علم التاريخ في وقتنا الراهن، لا بد من الإشارة إلى الدور الذي قامت به «مدرسة الحوليات» الفرنسية الشهيرة التي جددت علم التاريخ الحديث برمته، وكان له فرناند برودال» (١٩٠٢–١٩٨٥) وتلامذته، الدور الريادي في تطوير منهجية كتابة التاريخ، فقد فرضت هذه «المدرسة» نظرة جديدة للتاريخ يمكن نعتها به الشاملة» لأنها مفتوحة على مختلف العلوم الإنسانية، وعلى الجغرافية والاقتصاد بشكل خاص، وتنخرط على المدى الطويل في درس مجمل الحضارات.

لقد كان علم التاريخ قبل «برودال» أي في بداية القرن العشرين، يركز بحثه في شكله التقليدي حول الأحداث الهامة، وحول الشخصيات السياسية



والعسكرية الكبرى في تاريخ الإنسانية، أمثال: الإسكندر المقدوني ويوليوس قيصر وجنكيز خان ونابليون بونابرت وغيرهم، وكانت هذه الشخصيات الاستثنائية تشكّل بحد ذاتها منعرجاً على صعيد السلّم الزمني، وتغيّراً مفصلياً على مستويات السياسة والاقتصاد والفكر، وكان «برودال» لا ينكر ما لهذا السرد التسلسلي للأحداث من أهمية، إلا أنه كان يقترح إلى جانب ذلك أن ننقل نظرة المؤرخ نحو مساحات جديدة أعمق، فالذبذبة السريعة أسبياً للأحداث ذات البعد الفردي للإنسان، ليست سوى ارتعاشات ورفّات أشبه بتجاعيد المياه على سطح البحر، بينما يرى «برودال» ضرورة الغوص والإبحار في المياه العميقة حتى نصل إلى التاريخ الأكثر وضوحاً للجماعات البشرية في علاقاتها بمحيطها، سواء تعلّق الأمر بالطرق التجارية الكبرى، أو بالمرّات الملاحية أو بالعقليات.

إن أهم ما يستخلصه «برودال» من فلسفة التاريخ، أن الواقع الراهن في حالة تشكّل مستمر، أي في حالة تغيّر دائم، وبالتالي فإن تفسير الأحداث الراهنة، ما هو إلا ادعاء، وأقصى ما يمكن أن نصبو إليه هو أن نطمح إلى فهم تلك الأحداث بشكل أفضل..

ويحدد «برودال» الحقائق الرئيسة الضرورية لفهم وتحليل الحياة الإنسانية اليوم بما يلي:

الفضاء الذي يعيش فيه الإنسان أولاً، والأنشطة المادية والاقتصادية التي ترتبط بها حياته وبقاؤه ثانياً، والأشكال الاجتماعية القديمة أو الجديدة التي تتحكم بحياته عن وعي أو عن غير وعي منه ثالثاً، والقواعد الأخلاقية التي يخضع إليها الوعي واللاوعي رابعاً، والعقائد الدينية أو الفلسفية التي يتقاسمها مع بني جنسه خامساً وأخيراً..

هذه العناصر مجتمعة تشكّل ما يطلق عليه تسمية «الحضارة» وهي



تستغرق حياة أطول من حياتنا بكثير، ولن يتيسر لنا دائماً خلال فترة وجودنا أن نراها تتغيّر بشكل كلّي، ويجيب «برودال» عن معنى «تاريخ الحضارة» بقوله: «هو البحث بين العناوين القديمة عن تلك التي لا تزال سارية حتى يومنا هذا» كما يعزو تعدد التفسيرات التاريخية إلى التباعد، بل وإلى التناقض أحيانا بين مختلف وجهات النظر التي تتّحد في المقابل ضمن جدلية خاصة بالتاريخ، وترتكز تلك الجدلية على تعدد الأزمنة التاريخية نفسها: زمن الأحداث السريع، زمن الأحقاب المطوّل، وأخيراً الزمن البطيء والكسول للحضارات.

ويفرق «برودال» بين أنواع الحضارات تبعاً للفضاء الجغرافي، أي البعد المكاني.. إذ إن هناك حضارات نهرية (كالصين حول النهر الأصفر، مصر حول النيل، بلاد ما بين النهرين حول دجلة والفرات)، وحضارات بحرية، مثل اليونان وروما «هبة المتوسط» وأوروبة الشمالية المتمركزة حول بحر البلطيق، كما لا ينسى «الإسلام» الذي لا يمكن فهمه بعيداً عن أجواء القوافل الضاربة في أعماق الصحراء.. إضافة إلى ذلك يجب ألا ننسى أن الحضارات هي نماذج وأنماط متعددة من المساكن والبيوت المبنية بالخشب أو الطين أو القش أو الخيزران أو الحجر، وذلك حسب المناخ والنباتات والأشجار والمواد المتوفرة، تماماً مثل الزراعات المعيشية من أرز وذرة وقمح.. كما أن الحضارات هي عقليات تعكس القيم الأساسية للمجموعات البشرية، كما أن الحضارات هي عقليات تعكس القيم الأساسية للمجموعات البشرية، تلك القيم التي تتشبث بالبنى النفسية التي تشكّل في نهاية المطاف الركيزة تلك القيم التي تتشبث بالبنى النفسية التي تشكّل في نهاية المطاف الركيزة المحورية للحضارات..



| النهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد العثماني | د.عمر الدقاق           |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| الهويات الأصولية في زمن العولمة                     | . علي اسعد وطفة        |
| الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة              | احمد عمران الزواي      |
| مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي                    | د.حفناوي بعلي          |
| علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي      | د. محمد ياسر زكور      |
| بدايات النولته في الشرق الأدنى القديم               | ترجمة: موسى ديب الخوري |
| حميمية العلاقات الاجتماعية                          | عبد الباقي يوسف        |
| خصائص النقد النسائي                                 | د.سمرالديوب            |
| في العلة الثقافية لنشوء الإمبراطورية الأمريكية      | حسان محمد محمود        |
| شخصيات معرفية: إحسان سركيس                          | عبد الرحمن الحلبي      |
| النقد المسرحي والانفتاح على الَّاخر                 | د. إسماعيل ابن صفية    |
| اتخاذ القرار جوهر العمل الإداري                     | د. بوزید سلیمة         |
|                                                     |                        |



#### د.عمرالدقاق

#### (القدس وحلب أنموذجاً)

حلب والقدس مدينتان عربيتان اسلاميتان شقيقتان، وقد جمعتهما مند القدم أواصر جمة، دينية وقومية وثقافية وعمرانية. وكان أن انعكس تلاحمهما جلياً في نفوس الأجيال وعبر التاريخ. ويتبدى ذلك في قول شيخ المعرة قبل نحو ألف من السنبن:

- التراث العربي (سورية). التراث العربي (سورية).
  - العمل الفني: الفنان شادي العيسمي.

يا شاكي النوب انهض طالباً حلباً نهوض مضنى، لحسم الداء ملتمس واخلع حذاءك إن حاذيتها ورعاً كفعل موسى كليم الله في القدس

إن حلب والقدس على تباعدهما في المكان هما توأمان في القلب، وما يجمع المدينتين ويقارب بينهما أكبر بكثير مما يفرقهما ويباعد بينهما. ومع ذلك سوف ينصب معظم كلامي على مدينة حلب التي تتجلى فيها معالم النهضة العمرانية في العهد العثماني على نحو أوضح وأصرح. ثمة مقولة مفادها أننا إذا أردنا أن نبتعد عنه قليلاً... وأيضاً إذا أردنا أن نتبين حقيقة موقعنا في الحاضر علينا أن نلتفت قليلاً إلى الماضي.

وعلى ذلك أقول: لقد طغت أهواء السياسة المتضاربة على الشعرق العربي الإسلامي في تلك الحقبة الأخيرة من تاريخنا الحديث، ووصلت الأمور إلى مدى تشويه الوقائع وطمس الحقائق، واستفحلت أحوال المسلمين بين قطر وقطر، بل بين فئة.

في ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده

ومعه جمهور كبير من العالم الإسلامي يردد مقولته في جريدته «العروة الوثقى» (إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية هي ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله وبمحمد رسول الله).

وكان أن وقع ذلك الشرخ الكبير في ديار العرب والمسلمين حين وقفت في الطرف المقابل جموع الناس في بلاد الحجاز والشام والعراق، وحملت السلاح ضد الدولة العثمانية، معلنة ثورتها العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الأولى.

وقد انجلت تلك الأحداث الجائحة عن خيبة مريرة وصدمة أليمة في نفوس الجيل، بعد أن تبين للجميع، مع كل الأسف والأسى أن ما كان يتراءى لهم ماءً زلالاً لم يكن في حقيقة الأمر إلا سراباً خادعاً ووقعت القدس وما حولها في أيدي البريطانيين ووقعت دمشق وحلب وسائر مدن الشام في أيدي الفرنسيين. والآن، وبعد أن قرت المنازع وهدات الخواطر واتضحت الرؤى، يغدو لزاماً على الباحث المعاصر أن يعيد النظر في كثير من المقولات التاريخية السائدة، وأن يمتلك رؤية موضوعية منصفة، تعيد



الاعتبار لف ترة مترجرجة من حياة أمتنا المعاصرة.. إذ ليس في واقع الحياة بياض مطلق ولا سواد مطلق.

بالأمس القريب. تألقت مدينة حلب عاصمة للثقافة الإسلامية، واليوم تتألق القدس عاصمة للثقافة العربية. إنهما معاً العاصمتان التاريخيتان للعروبة والإسلام.

مند أن دخلت بـ لاد الشـام في حوزة الإسـلام بعزيمة الخليفة عمر بن الخطاب وقادته الصـحابيين العظام خالد بن الوليد وأبو عبيدة الجراح وعياض بن غنم، تم وضع أسس حضارية مباركة تجلت في مدن القدس ودمشـق وحلب. وقد تعاقبت دول المسلمين وملوكهـم على حكـم البلاد عبر العصـور إلى أن تمكن العثمانيون من السـيطرة على الأقطار الشـامية في ضحى القرن السادس عشر، واتخذوا مدينة اسـتانبول عاصـمة للسلاطين المسلمين للمرة الأولى بعد المدينة المنورة ودمشق وبغداد.

من قبل، وفي السنة السابعة عشرة للهجرة دخل القائد العربي عياض بن غنم مدينة حلب بعد أن انتدبه أبو عبيدة الجراح للمضى نحو شمال بلاد الشام. وقد أعطى

أهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم وقلعتهم. وتقع حلب في أقصى الشمال من بلاد الشام «وهي واسطة العقد في طريق الحرير بين بلاد الشرق وأوروبة. وتبعد عن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مئة كيلومتر، وعن نهر الفرات شرقاً نحو ٩٠كم. وترتفع ٣٧٠م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها عشرة آلاف كم٢٠(١)

لقد دخـل الفاتحون المسلمون مدينة حلب من باب أنطاكية، وفي ذلك المكان بنوا مسجداً هو الأول في المدينـة حين تم لهم فتحها واسمه مسجد الغضائري ويعرف بمسجد شعيب. ومنذ ذلك الحين من الفتح الإسلامي تعاقبت على حلب وسائر بلاد الشام عهود ودول بدءاً من عصر الخلفاء الراشدين ثم الأمويين فالعباسيين فالزنكيين فالأيوبيـين فالماليك، وأخـيراً العثمانيين، النين حكموا بلاد الشام منذ سنة ١٥١٦ الى سنة ١٩١٨م.

وإذ ذاك يبدأ عهد جديد دأب فيه العثمانيون على إغناء البلاد بإنشاء المرافق الحيوية واعمار المساجد وبناء المشافي





الحين دخلت حلب في طور ازدهار غير معهود على الصعيد الاقتصادي والعمراني، وغدت ثالث مدن الدولة العثمانية.

متميزة ومنذ ذلك

ويغلب على القدس وحلب منذ القدم نسيج عمراني متشابه مازال ملموساً بين الأحياء القديمة للمدينتين وأسوارهما المنيعة وأبوابهما الحصينة، وكذلك الحارات المبلطة فيها والصاعدة أحياناً، مثل حي العقبة بحلب ونحو ذلك.

وقد ازداد التلاحم بين هاتين المدينتين حلب والقدس عبر التاريخ حين اجتاح الصليبيون بلاد المشرق الإسلامي واحتلوا الرها وأنطاكية وما بعدهما حتى وصلوا إلى القدس سنة ٤٩٢هم، ١٩٩٩م واستباحوها وفتكوا بأهلها وعاثوا فساداً بالمسجد الأقصى وأحرقوا منبره ومحرابه وفي إثر ذلك تنادى أهل حلب إلى صنع منبر جديد نفيس مرصع بالصدف والعاج كي يرسل إلى القدس عند استردادها من أيدي الصليبيين، ليوضع في مكانه بالمسجد الأقصى. وبعد أن أتمَّ



الحلبيون صنع المنبر على خير ما يرام سنة 370هـ ١٦٨م وضعوه في الجامع الأموي الكبير إلى أن يحين يوم التحرير المنشود وهذا ما كان بعد حين في إثر انتصار صلاح الدين يوم حطين واستعادته بيت المقدس في سنة ٥٨٣هـ، ١١٨٧م. وحينئذ أرسل صلاح الدين إلى ابنه في حلب الملك الظاهر غازي يستعجله في أن يوافيه بالمنبر المنتظر وقد تم ذلك بالقدس في يوم مشهود.

#### \* \* \*

واليوم تنعم حلب بالعديد من الصروح العمرانية الماثلة، والمنشات الحضارية المهمة التي تنتشر في رحاب هذه المدينة التاريخية العريقة والتي تزدهي بمساجدها العامرة وقبابها الرحيبة ومآذنها الرشيقة، فضلاً عن خاناتها وأسواقها ومدارسها وحماماتها… ومن أبرز تلك الصروح والمنشآت جامع العثمانية والبهرمية والمولوية ومدرسة العادلية والخسروية ثم المكتب السلطاني والمدرسة الرشدية والمستشفى الوطني والسراي القديمة ومبنى أبي الهدى الصيادي، وساعة باب الفرج ومنتزه السبيل ومحطة سكة حديد بغداد.. أما المساحد فقد

تكاثرت في حلب على مر العصور وتعاقب الحكام حتى بلغت اليوم ٤٦١ مسجداً موزعة في كل أحياء المدينة وحاراتها.

#### المساجد والمدارس:

كان أول صبرح معماري ديني عرفته حلب في بدايات العهد العثماني هو (مسجد الخسروية) وذلك بأمر واليها خسرو باشا في عهد السلطان سليمان القانوني، وصممه المهندسس سنان، فقد بني على الطراز العثماني القديم، وذلك في سنة ١٥٩هـ،

وتتبدى أهمية الخسروية هذا المسجد العثماني العريق في أنه مالبث أن انقلب إلى مدرسة بل مدرسة داخلية أيضاً بتوابعها وسائر مرافقها. وبذلك تعد الخسروية منشأة دينية تربوية رائدة. كما أنها إنجاز مهم في مجال الهندسة المعمارية الإسلامية، عندما أصبحت مدرسة رائدة فضلاً عن كونها مسجداً منذ ذلك الحين المبكر، وعلى مر القرون الأربعة العثمانية التالية وغدت النموذج العثماني المفضل والمحتذى لفن العمارة الإسلامية في حلب وقد تم تجديد الخسروية فيما بعد من قبل ولاة حلب،



وكسي محرابه وعلى جانبيه بالبورسلين والموزاييك وسوى ذلك من التحديث مما لم يكن معروفاً قبل ذلك الحين. (٢)

وما زالت مدرسة الخسروية منذ عهد منشئها خسرو باشا تمارس مهامها الدينية والتعليمية دون توقف حتى أيامنا هذه، حيث تولى التدريس فيها علماء أجلاء منهم الشيخ أحمد الزرقا والمؤرخ الشيخ راغب الطباخ. كما تخرج فيها نخبة من أعلام المدينة مثل الشيخ محمد الحكيم مفتي حلب ومعروف الدواليب الحقوقي البارز والسياسي السابق ومحمد يحيى الكيالي مدير أوقاف حلب ومصطفى الزرقا الأستاذ الجامعي والفقيه العالم.. وغير هؤلاء من رجال الدين والإدارة والسياسة في سورية (أ). حتى لقب جامع الخسروية ومدرسته بأزهر حلب.

وأهم المنشآت الدينية التالية وفق النموذج العثماني بعد ذلك جامع ومدرسة العادلية وجامع البهرمية وجامع البهرمية وجامع المساجد – المدارس بعد الخسروية وأصبحت تمتاز بوجود إيوانات داخل القبلية ترتفع قليلاً عن أرض القبلية، وقد أضيفت بقصد التعبد أيضاً.

وفي عهد السلطان سليمان القانوني أيضاً أمر محمد باشا بن دوقه كين بإنشاء (جامع العادلية)، وتم بناؤه سنة ٩٥٩هـ، معرام. وبعد سنوات أيضاً أنشأ والي حلب بهرام باشا مسجد (البهرمية) سنة ٩٩٠هـ بهرام وذلك في حي الجلوم الكبرى وبعد ذلك تم تحديثه وصار أول مسجد تجر إليه المياه الساخنة للوضوء.

وعلى هذا الغرار توالى خارج الأسوار توسع بناء المساجد في ذلك الحين من القرن السابع عشر من مثل جامع أبشير باشا (الصوف) وذلك في حي الجديدة سنة ١٦٥٢هـ ١٦٥٢م.

شهد القرن الثامن عشر تطوراً ملحوظاً في حلب على الصعيد العمراني كان من أبرز ملامحه بناء جامع العثمانية أو المدرسة العثمانية سنة ١١٤٣هـ-١٧٣٠م باسم بانيه عثمان بن عبد الرحمن باشا والي حلب يومئذ. ومدرسة العثمانية تعد من أشهر معالم حلب العمرانية إلى الآن، وقد أنشئت في الأصل لتدريس الطلاب وفق مستوى أعلى ثانوي على أيدي نخبة من المدرسين العلماء وقد ضحت هذه المنشأة التعليمية



المتطورة لتكون أيضاً مدرسة داخلية (٥) تضم أربعين غرفة لأقامة المدرسين وطالبي العلم ومبيتهم فضلاً عن مسكن للامام والمؤذن.. وتتشكل العثمانية أيضاً من ثلاثة أروقة طويلة تمتد من الجنوب الى الشمال، تعلوها ١٣ قبة محمولة على ١٣ عموداً، وأيضاً ١١ قبة محمولة على ١١عمودا في الرواق الغربي. والـرواق الشرقي تعلوه ١٧ قبة محمولة على ١٥ عموداً. أما القبلية فهي مربعة الشكل. ومئذنة العثمانية ترتفع بمقدار ۳۰ متراً(۱) وهي ذات رأس مخروطي معهود في الطراز العثماني السائد. وبالنظر الى الأهمية المعمارية لهذه المدرسة العثمانية في حلب فقد أولاها عدد من الدارسين الأكاديميين عنايتهم ووجدوا فيها نموذجا رفيعاً. لنضج المدرسة المعمارية العثمانية(٧). ومن مزايا هذه المدرسة قبتها الرحيبة في شكل نصف كرة تتوضع في جنباتها ست عشرة نافذة، تدعمها ٨ دعامات موزعة على زوايا الجهات الأربع..

وكان أن بلغ النشاط العمراني أوجه في القرن التاسع عشر، وذلك على كل صعيد في مدينة حلب. وفي صدد المساجد

والجوامع السالفة نشطت جهود الدولة في ترميم ما اهتراً بنيانه بفعل تقادم الزمان أو ما تهدم بعضه من قباب ومآذن بفعل الزلازل، كما تم توسيع ما اقتضاه التزايد السكاني وامتداد أنحاء المدينة، وقد شمل ذلك التجديد مساجد أرطولو وحج موسى وأبو الدرجين والحموي والبلاط الفوقاني والجلبي والأبراج وخان الجمرك والأعجام والبصمجي والأربعين وعشرات كثيرة من أمثال هذه المدارس التي أحصاها ووثقها الباحثون المعاصرون.(^)

أما المساجد التي تم بناؤها في ذلك القرن التاسع عشر المواكب لزمن الوجود العثماني في حلب وسائر بلاد الشام فهي كثيرة تبعاً لازدهار المدينة المطرد وتناميها السكاني والاقتصادي. وكان طبيعياً أن يقام معظم هذه المنشآت في خارج الأسوار فضلاً عن داخلها. ومن مساجد هذه الفترة المتأخرة من ذلك العصر جامع المولوية الملخانة) في منطقة باب الفرج الذي تم المحديده سنة ١٢٥٠هـ، ١٨٣٤م. والمساجد التالية بعد ذلك والتي يمكن أن تعد حديثة، أنشئ معظمها في عهد



السلطان عبد الحميد الثاني مثل جامع زكي باشا في حي الاسماعيلية وقد بني سنة ١٣١٦هـ، ١٨٩٨م، ثم استحدث فيه المنبر سنة ١٣٢٨هـ، ١٩١٠م.

#### الأسواق والخانات:

في جملة ما تمتاز به مدينة حلب القديمة أسواقها المميزة وخاناتها المشهورة التي تنبئ عن مدى ما بلغته المدينة من تقدم عمراني وازدهار اقتصادى. وكثير من هذه الخانات يرجع الى أزمنة سالفة من عهود الأيوبيين والمماليك. لقد عرفت حلب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نمواً مطرداً في مجال السكان والعمران والتجارة كان أبرز مظاهره ازدياد أهمية الأسواق والخانات في الوسط الصناعي والمهني والتجاري، وحركة تبادل السلع ببن أواسط المدينة وأريافها. غير أن الحركة التجارية بلغت أوج ازدهارها بين حلب وسائر المدن في شرق البلاد مثل العراق ومصر وايران والهند، وفي غربها مثل اليونان وايطاليا وهولندا وبريطانيا.. فعلى حين كانت مساحة هذه الأسواق والخانات ونحوها من المنشآت والمتاجر في بدايات القرن السادس عشر مما يعرف

باسم (المدينة) لا يتعدى خمسة هكتارات، أصبحت في القرنين التاليين أكثر من عشرة هكتارات(٩)، أي إن مساحة الوسط التجاري أصبحت بعدئذ مضاعفة. كما تكاثرت الأسواق واستطالت الى أبعد مدى، ويعود ذلك الى مبادرات حميدة من بعض ولاة حلب وما تم من تعاون بينهم وبين العديدين من باشوات المدينة وأغنيانها، ولاسيما غنى صندوق مؤسسة الأوقاف وتكاثر الوقفيات، ومن ثـم وفرة الانفاق علـي مجمل الحركة الاقتصادية والعمرانية وكان نصيب خان الجمرك الرحيب الذي أنشاه والى حلب ابراهيم زاده سنة ٩٨٢هـ.، ١٥٧٤م وافراً في هذا المجال، وأصبح من أغنى الأسواق والمتاجر . كما امتازت هذه الخانات والأسواق بالتخصيص على صعيد تبادل المنتجات والمصنوعات ومختلف السلع، مثل أسواق الصاغة والحبال والصابون والعطارين والجوخ والعبى.. ويقارب هدا الخان في أهميته خان الوزير الذي يمتاز بخصوصيته العمرانية أيضاً، وخاصة واجهته الخارجية فضلاً عن واجهته الداخلية. وقد تم بناؤه - كما يذكر الغزى في تاريخه- أنه بنى



سنة ١٠٩٣هـ، ١٦٨١م وفي عهد والي حلب مصطفى باشا قره حسين الذي كان مقرباً للسلطان وحاظياً بثقته. وقد خصص لخان الوزير هذا وقف غني أيضاً وهو اليوم يملأ العين في أسفل سفح قلعة حلب بواجهته المتميزة الجميلة التي تتناوب عليها الأحجار السود والبيض، وبتيجانه المخرمة ونقوشه البديعة على نحو معجب.

والدي يعنينا ضمن الحير المتاح لنا هـ و الجانب العمراني لهده الخانات. إنها بالإجمال ذات باحة واسعة مربعة الشكل. ومبنى الخان عادة مؤلف من طابقين، أرضي وعلوي، حيث يضم الأول مكاتب التجار والعاملين معهم وأماكن جانبيه لتخزين البضائع الصادرة والواردة، وكذلك مواقع في الأطراف للقوافل الذاهبة الآيبة من بغال وجمال.. على حين يختص الطابق العلوي المطل على الساحة بغرف النزلاء ومقرات لبعض الصناعات الجلدية والخشبية والنسيجية.. وفي ركن الخان بالإجمال يقوم مسجد صغير عثماني الطابع ويتصدر الخان أو واجهته باب ضخم عال من الخشب الصلد يتيح للقوافل العابرة من

جمال ونحوها الدخول والخروج من خلال مصراعيه الكبيرين اللذين يغلقان عادة بعد الغروب حتى الصباح حماية للبضائع المختزنة. وفي أسفل الباب الضخم باب صغير يسمى (الخوخة) يتيح لصاحب الشأن الولوج منه إلى الداخل بعد قرع السقاطة في حالات خاصة. ومن خانات حلب بالإضافة إلى خان الجمرك وخان الوزير يمكننا أن نذكر خان الصابون وخان استامبول وخان الشونة وخان النحاسين وخان البنادقة وخان العلبية وخان الحرير.. ومعظم هذه الخانات بنيت تباعاً في ولاية حلب خلال الحكم العثماني.

ومجمل القول إن هذه الخانات التجارية إنما كانت في الوقت نفسه فنادق لقاصدي المدينة من رجال الأعمال الغرباء والأجانب كما أنها كانت أيضاً مقرات للعديد من القنصليات الأجنبية المعتمدة في حلب، وأن أسواق المدينة المسقوفة في معظمها والتي يبلغ طولها ١٤كم متصلة متلاحمة وتتوالى بانتظام على حسب اختصاصها وأنواع سلعها، وهي تبدو أشبه بر(مول) عصري بالغ الكر.



#### المدارس العصرية:

في بداية العهد العثماني كانت ولاية حلب وسائر ولايات الشام تعيش في حالة ركود وانحطاط، والتعليم الديني كان متخلفاً يقتصر على الكتاتيب (شيخ، خوجة) بالمساجد والزوايا المتناثرة في حارات المدينة، حيث يجتر الأولاد معارف محدودة مكرورة تتحصير في تلاوات رتيبة لسور القرآن ولم تكن هناك منشآت تعليمية أو مدارس ذات شان، الى أن بنيت مدارس الخسروية والعادلية والعثمانية والأحمدية والشعبانية .. وبقى التعليم مع ذلك هابطاً والأمية فاشية وحينئذ وفي عصر متأخر بادر الوالى اسماعيل باشا الى دراسة الأوضاع التعليمية المتردية وكتب تقريراً مفصلاً رفعه إلى الباب العالى سنة ١٨٥٥، ثم كان من نتيجة ذلك أن أصدر السلطان عبد الحميد الثاني قانون اصلاح التعليم في الدولة العثمانية، تضمن اشراف الحكومة على عملية التعليم كما عمدت الدولة إلى إنشاء معاهد متقدمة لتعليم الفتيان (تعليم ثانوي) وعرفت باسم «المكاتب الرشدية»، وذلك وفق الأنظمة والمناهج الحديثة وبني

لهذا الهدف ما سمى بالمدارس الرشدية في مدن حلب ودمشق والقدس، بحيث يتم التدريس فيها بالتركية والعربية. وكانت جهود جميل باشا والى حلب سنة ١٨٧٩ مثمرة في تأسيس مدارس ابتدائية ورشدية. وأعقب ذلك انشاء مدرسة «شمس المعارف» و «المدرسـة الشرقية» بمساعى الوالى رشيد طليع الــذي عهد بإدارتها الى ناظم قطر أغاسي الذي درس الحقوق في جامعة استامبول. وكان من أساتذتها مصطفى اللبابيدي والشيخ محمد بيانوني والشيخ حامد هلال. وفي هذه المدرسة تخرج العديد من أعلام حلب ومنهم ناظم القدسي رئيس الجمهورية فيما بعد ومعروف الدواليبي وزير الدفاع ثم أحمد الأشرفي وعبد الودود كيالي.. وبعضهم تابع تحصيله الجامعي في استامبول وألمانيا .. وقد تظاهر طلاب هذه المدرسة بعد ذلك ضد تهديد فرنسا باحتلال البلاد . وتوالى حينئذ إنشاء المدارس في أحياء الفرافرة وباب النصر والبياضة مثل الهاشمية والمنصورية والحمدانية و الرحيمية، ثم العرفان والفيوضات.

ومن أشهر هذه المنشآت التعليمية



الرسمية المكتب السلطاني، أو التجهيز سنة ١٨٩٢، ومكتب الصنائع سنة ١٩٠١ ثم دار المعلمات سنة ١٩١٥ والميتم الإسلامي ١٩١٧..إلخ.

والمدرسة الأشهر في حلب على الإطلاق هي (سلطان مكتبي) أي المكتب السلطاني وفق ما هو منقوش مع الطرة فوق الباب الداخلي. وقد تم بناؤها في حي الجميلية سنة ١٨٩٢. وتعد صرحاً عمرانياً متميزاً لا مثيل لروعته الهندسية في الولايات العثمانية عدا استامبول. وقد أحدث فيها قسم داخلي لبيت الطلاب الوافدين من ريف المدينة، ثم أسست فيها مكتبة قيمة سنة ١٩١٩. وفي السنة ١٩٢٠. وفي بحلب ثم التجهيز الأولى سنة ١٩٤٢، وأخيراً بحلب ثم التجهيز الأولى سنة ١٩٤٢، وأخيراً ثانوية المأمون سنة ١٩٤٧.

وتعد مدرسة التجهيز العريقة (ثانوية المأمون) الوجه المشعرق التعليمي والتربوي والنضالي في حياة حلب وسائر ربوع بلاد الشام. إنها منارة الوعي وكعبة العلم التي انبثقت منها أجيال مستنيرة وأعلام نبهاء متميزون دأبوا على رفع شأن أمتهم العربية والنهوض بوطنهم إلى مراقي العزة والتقدم.

وبسبب تردي حالة المبنى وإهماله خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ونتيجة لما ألحقه بها من أذى بعض العابثين من الطلاب بادر أحد رجال الأعمال الأوفياء، وهو طالب سابق إلى ترميمه وتجديده وتحديثه على نفقته خلال الأعوام ٢٠٠٧- وقد بعث ذلك الصرح العريق اليوم متألقاً وكأنه في ريعان شبابه.

#### منشآت ومرافق ومعالم:

وعديدة هي المرافق والمنشآت التي بناها العثمانيون في جنبات حلب أيضاً في مطلع القرن العشرين والسنوات التي تلته، ومنها المدرسة الرشدية العسكرية، وثكنة الترك (إبراهيم هنانو) المطلة على حي أقيول شرقي حلب، وثكنة الألمان (طارق ابن زياد) المشرفة على حي السبيل شمالي المدينة. فقد شهدت حلب نشاطاً عمرانياً مكثفاً كان من أبرزه شق طريق حيوي طويل في محاذاة الأسوار وذلك في سنة ١٨٩١ واشتهر باسم جادة الخندق وسماه أهل حلب درب العربية. وقد امتد من أمام باب الحديد متجهاً صوب حي الجبيلة على مقربة من السراي القديمة، ماراً بجانب باب النصر،



حتى وصل إلى ساحة باب الفرج حيث توقف عند قبر السهروردي. ثم جددته البلدية سنة ١٩٠٦ ورصفته بأحجار بازلتية سوداء وفيما بعد مدت البلدية شارع الخندق إلى الغرب وبذلك صار الشارع الرئيسي الذي تسلكه العربات المختلفة وفي جملتها حافلات الترام الكهربائية وذلك في فترة الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن العشرين. (١٠)

في هذه الفترة أيضاً وبعد مرور بضع سنوات على شق طريق الخندق وتشييد المكتب السلطاني (التجهيز – المأمون) سعدت حلب بتشييد برج حجري شاهق حمل ساعة كبيرة حديثة يشبه المئذنة في وسط ساحة باب الفرج المحاذية للأسوار وفي قلب المدينة. وقد تم ذلك سنة ١٣١٦هـ، ١٨٩٨ مفي زمن الوالي رائف باشا.

وقد بلغت كلفة برج الساعة الكبرى ١٥٠٠ ليرة عثمانية ذهباً تبرع أهل الخير بنصفها وتحملت دائرة البلدية النصف الآخر.

ويتألف برج الساعة من أربعة جدران عالية هي الواجهات الأربعة التي تماثل جميع الجهات، ومن حولها تتوضع في الأرض مجموعة أحواض حجرية متماثلة. أما أعلى

البرج فهو مزين بأشكال هندسية متناظرة ومقرنصات جميلة، حيث تزنر الجدران شرفة ذات (درابزون) حجري مزخرف.. وفي محيط هذه الشرفة توجد في أعلى الواجهات الأربع أربع فتحات دائرية واسعة توضعت فيها أربعة أقراص معدنية كبيرة تشكل جسم الساعة المنشودة بحيث يتماثل كل اثنين متقابلين في التوقيت الإسلامي الذي يشير فيه العقربان الى الساعة الثانية عشرة مساء أي الى وقت غروب الشمس، وهو متبع لرصد أوقات الصلاة ولاسيما في شهر الصوم. وفي الوقت نفسه تشير الساعة بوجهيها الآخرين الى الثانية عشرة ظهراً، أى الى وقت الزوال ومنتصف النهار، وهو التوقيت المسمى بالإفرنجي.. وينتهى البرج برأس حجري مقبب منسجم مع جسم البرج حيث انغرست فيه آلة ذات سهم متحرك يشير الى اتجاه الريح.. وما من ريب في أن هذا البرج المعجب من الوجهة الفنية والذي تتوضع في جنباته الأربع (ساعة باب الفرج) كبرى ساعات المدينة يعد في طليعة المعالم التي تضفي على مدينة حلب الشهباء طابعاً متفردا وخصوصية متميزة ما لا نكاد نجد



له مثيلاً في سائر حواضر البلاد العربية بل الدولة العثمانية.

وكثيرة هي المعالم العمرانية المسهودة في حلب، حيث تحتضى قاعتها الشامخة كل جنبات المدينة بمساجدها العريقة ومآذنها الشاهقة وقبابها الرحيبة وبيوتها المتلاحمة وحاراتها المبلطة وأسواقها الطويلة وخاناتها الكثيرة وحماماتها البهيجة. فضلاً عن محطة سكة حديد بغداد وسراي الحكومة والمدرسة الرشدية وقصر أبي الهدى الصادي ومتنزه السبيل وحديقة المنشية والمستشفى الوطني ومبنى البلدية.. وفي هذه الفترة كبرت حلب ونشات فيها أحياء جديدة مثل الجميلية والعزيزية والتلل.

خلاصة القول، لقد كانت المساجد العثمانية السالفة في حلب متسمة بالبساطة سواء في داخلها أم في خارجها، حتى كادت تلك المساجد تخلو أول الأمر من الزخارف والمقرنصات ونحوها. ولكن جمالية الهندسة المعمارية أخذت تتجلى سريعة في الاهتمام بالواجهات الداخلية للقبلية التي روعي فيها الإشراف على الأروقة. ثم أحاط المعماريون مدخل القبلية بالمزررات الملونة

والنقوش والأقواس والمقرنصات والقاشاني، وتحلية النوافذ العليا بالزجاج الملون.

كذلك ازدادت مع الأيام العناية بالمحاريب والمنابر، وتم تجميلها بأصناف منوعة من المرمر الصقيل والموزاييك الملون والخشب النفيس كما سادت أيضاً ظاهرة المحاريب المضلعة ذات المقرنصات في بناء المساجد الجديدة التالية مما لم يكن له وجود واضع قبل ذلك.

وفي الوقت المتأخر نفسه بدأت قباب المساجد بأشكالها نصف الكروية تتسع وتتعدد بعد أن كان المسجد ذا قبة واحدة متوسطة الحجم. وهذه القباب أصبحت متلفعة بصفائح من معدن الرصاص تحميها من وطأة التشقق والعوامل الجوية وتضفي عليها مزيداً من البهاء. والقبة في نظر المؤمنين نموذج جميل مقابل للسماء في أعالي الكون. وحرصت الهندسة المعمارية في عهود متأخرة على بناء إيوانات ومحاريب صغيرة داخل القبلية رغبة في زيادة حجم بيت الصلاة للمتعبدين. أما المآذن فهي مع القباب من أهم خصائص العمارة الإسلامية المتميزة بوجه عام ولعلها الأهم إطلاقاً بين

سائر الأبراج والمنارات السائدة لدى مختلف الأمم. كانت المساجد الأولى في فجر الإسلام خالية من المآذن، كما كانت أيضاً خالية من المحاريب ومن المنابر.

كما كانت المآذن في العصور الأولى من التاريخ الإسلامي تتسم بالقصر وبالضخامة واستمر هذا المنحى ولكن بقدر واف من التعديل في العمارة الأموية ثم العياسية حين سادت المآذن المربعة، وهذا جلى في جوامع المشيرق والمغرب والأندلس، وخير مثال على ذلك في بلاد الشام مئذنة الجامع الأموى الكبير بحلب ومثلها مئذنة قلعة حلب ومئذنة معرة النعمان. ثم أخذت المآذن الاسلامية وخاصة في عهد الدولة العثمانية توثر الاستدارة في تشييدها، وهذا ما أخذ يضفى عليها مسحة أخرى من الجمال.. إن النضج الحضاري الإسلامي وما انطوى عليه من تقدم عمراني حفّز المعماريين المسلمين الي طلب الأفضل والتطلع الى الأمثل في سبيل تحقيق المزيد من الإبداع والجمال والعظمة إلى مدى يقارب الإعجاز وعلى هذا الصعيد

فيما يشبه الانعطاف في فن العمارة العثمانية منذ مطالع القرن السابع عشر، شغف المهندسون الأتراك بالمآذن المضلعة سداسية أو ثمانية أو أكثر من ذلك، مع ابقاء جسد المئذنة ممتلئاً. وهذا ماثل في المساجد العثمانية الكبرى بحلب. وما لبثت العمارة العثمانية أن مالت الى ايثار الرشاقة ومزيد من الطول في المآذن اللاحقة، وحرصت في الوقت نفسه على زخرفة الشرفة العالية بالنقوشي واحاطتها بالمقرنصات، ومن ثم تتويجها بقبة مخروطية تنسحم مع رشاقة المئذنة وقد ساد هذا الطراز المعماري مجمل المآذن في حلب وسائر بلاد الشام، كما هو حال المآذن العثمانية عامة في مساجد استامبول وجوامعها وأيضاً في كثير من ربوع العالم الاسلامي. لقد أصبحت المئذنة العثمانية المشوقة التي تشبه قلم الرصاص النموذج الأثير والمحتذى في العمارة الإسلامية الحديثة وإذا كان المؤمنون يرون في قباب مساجدهم رمزاً لقبة الفلك في السماء، فإن مآذنهم تتراءى لهم وكأنها تزيدهم قرباً من الله.



#### الموامش

- ١- حلب بين التاريخ والهندسة ٦-٨. د. محمود فيصل الرفاعي، منشورات معهد التراث، جامعة حلب ١٩٩٦.
  - ٢- الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، نجوى عثمان. معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب ١٩٩٢.
    - ٣- الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب ١٩٩٢.
      - ٤- كتاب خواطر وذكريات ٨-٩ أسعد كوراني، دار الريس، بيروت ٢٠٠٠.
      - ٥- حلب، عمارة المدينة القديمة ٤٤-٤٦، محمود زين العابدين، حلب ٢٠٠٦.
        - ٦- حلب، عمارة المدينة القديمة ٤٧، محمود زين العابدين.
- السهبت المهندسة نجوى عثمان بدراساتها العديدة في هذا الصدد وكذلك المهندس محمود زين العابدين في مؤلفات
   عاثلة..
- ۸- في طليعة الباحثين نخبة من أبناء حلب الأوفياء، مثل الشيخ كامل الغزي والشيخ راغب الطباخ ومحمد طلس ومحمود فيصل الرفاعي ونجوى عثمان وصبحي صوان ومحمد قجة ولمياء جاسر ومحمود زين العابدين ومحمود حريتاني وعامر رشيد مبيض وعبد الله حجار.
  - ٩- حلب عمارة المدينة القديمة، ٤٨-٤٩، محمود زين العابدين.
    - ١٠- من دراسة الدكتور محمود حريتاني في كراس خاص.





د. على أسعد وطفة

يشهد العالم المعاصر تغيرات عميقة شاملة في مختلف معالم الحياة الإنسانية، وتأخذ هذه التغيرات صورة ثورات علمية هائلة متعاقبة في مجال التكنولوجيا والبيولوجيا والأحياء والعلوم والفيزياء والفضاء، كما في مجالات الإنتاج والإدارة والشبكات والمعلوماتية، وهي تترافق بنمو كبير في حقل اقتصاديات المعرفة واقتصاد المعلومات وهذا كله يندرج اليوم كعناصر مؤثرة في مشهد عولمة قوية جارفة لا حدود لقدرتها على التقدم والتسارع في مختلف الاتجاهات.

- 🏶 كاتب وأستاذ في جامعة الكويت.
- العمل الفني: الفنان محمد حمدان.



لقد شكلت هذه التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والمعلوماتية منطلقا جوهريا مولدا لإشكالية الهوية بما تنطوى عليه هذه الأشكالية من نزعة الى توكيد الهويات الثقافية في مختلف تنوعات المجتمع الإنساني. فنحن اليوم محاصرون بنسق من الأفكار والتصورات الأيديولوجية التي تعلن بأن العالم قد أصبح في رهان العولمة التي ترسم نفسها في أدق تفاصيل الوجود الانساني، وأن الثورة التكنولوجية قد حققت مآلها، وسيكون الجميع تحت مظلة ثقافة واحدة، وفي مؤسسة مدنية واحدة تضم كل سكان الأرض دون تمييز. ووفقا لهذه الأيديولوجية فانه على جميع سكان الأرض أن يتكلموا لغة واحدة، وتلك هي نهاية الأمر، فالجميع يفهم الجميع، ويقع في مودة واحترام الآخر دون تمييز، فالناس في أغلبهم يشترون اليوم السلع نفسها، ويرتادون الأماكن نفسها، ويعيشون على إيقاع حياة ثقافية يومية متماثلة الخطى والأبعاد، في ظل مناخ من التجانس الثقافي والاجتماعي، وهذا كله قد يرمز إلى مؤشرات إيجابية ومزاعم خلاقة، حيث لن تكون هناك حرب

بعد اليوم، ولن يقتتل الناس ويقتلون بعضهم البعض في ظل قيم المجتمع القديم مثل الدين والأمة والثقافة والعائلة وكل هذه القيم التي أكل عليها الزمان وشرب، وفي النهاية فإن الجميع سيصبحون مواطنين صالحين ومستهلكين من الطراز الجيد في ظل عولة مؤنسنة عادلة.

ولكن الواقع ينبئنا بأن ما يحدث يختلف تماما عما تصوره لنا أيديولوجية العولمة الحالمة. أن ما نراه في عالم الممارسة مختلف جدا عمًّا تنبئنا بـ النظرية، فمنذ عشرين عاما يمكن ملاحظة التباين الهائل في مختلف مظاهر الحياة التي تعدنا بها العولمة وذلك فيما يتعلق بالنمو واتساع الشبكات وانتشار التكنولوجيا والرفاه الاجتماعي، وهذا الأمر يتجلى اليوم في ظهور متعاظم لظاهرة الهويات القومية والثقافية والعرقية والجنسية. وقد شكلت مسألة الهوية منطلقا لظهور وتنامى الحركات الاجتماعية الأصولية والقومية التي استلهمت الهوية في صورة نضال وصراع محموم من أجل فرضى كيانها وتأكيد مسلمات وجودها. وفي هده المجتمعات التي كان يفترض بها





أن تشكل مكانا لانتصار العقل والعقلانية والعلمانية والتكنولوجيا قد تحولت اليوم إلى مجتمعات تحتضن الصراع والتعصب والعنف والأصولية والكراهية.

هذه الوضعية التي تفيض بمعطيات التناقض وتخيّب كل الآمال يجب ألا تدهشنا أبدا، لأن المجتمعات الإنسانية كانت وما زالت معرضة لأن تكون حقلا لعمليات الصراع والعنف والتحدي والهيمنة والتعصب والقتل والتدمير والرفض والمقاومة، ويجب الإقرار أبدا بوجود قانون اجتماعي أثبت صرامته وحضوره عبر التاريخ وهو: أنه لا

يمكن لهيمنة سياسية أو لنفوذ اجتماعي أو سياسي أن يتم في الفراغ دون مقاومة وصراع وتحد في الطرف الآخر في المكان الآخر من المعادلة التي يمكن أن نطلق عليها معادلة الصراع. فهناك دائمًا ما يمكن أن نطبق عليه نطبق عليه علاقات القوة والسلطة، وهذه العلاقات تفرض حضورها حتى في عمق الهيمنة التي تأخذ طابعاً مؤسساتياً، وإنه للختمعات الإنسانية أنماطاً وأشكالاً متعددة للمقاومة ضد مختلف أشكال الهيمنة والسيادة والسيطرة. ومن الطبيعي أن تأخذ والسيادة والسيطرة.

هذه المقاومة أشكالاً وصوراً متعددة حيث تتجلى في تجليات أيديولوجية مختلفة وفي ممارسات نضالية متنوعة تتجاوب مع طبيعة القوى التى تواجهها.

ومما لاشك فيه أن الاستئثار بالسلطة يشكل حقل الصراع ومحوره بين العولمة – بما تتميز به من قدرة على الانتشار والهيمنة والسيطرة – وبين الهوية بوصفها نضالا اجتماعياً ضد ذوبان الكيانات الثقافية والقومية والعرقية في مختلف المجتمعات الإنسانية. ومن الواضح أن الصراع يشمل قضايا متعددة تتعلق بمشروعية السلطة وأشكال الحكم والهيمنة. ومن المؤكد اليوم أن العالم يشهد تطوراً جوهرياً فيما يتعلق بطبيعة الدولة ومشروعية وجودها ولاسيما الدولة القومية. (1)

# في مفهوم العولمة وخصائصها:

يتكلم الجميع عن العولمة بوصفها أيديولوجيا، ولكنها في الحقيقة أكثر من مجرد أيديولوجيا، إنها فعالية وكينونة وظاهرة اجتماعية كبرى يمكن تعريفها ببساطة بالقول «بأنها نظام دينامي شمولي تمتلك القدرة على التأثير ويمكنها أن تؤدي

وظائفها بوصفها كيانا واحدا في الزمن الحقيقي في مختلف أنحاء المعمورة (٢). ويمكن تعريفها أيضا: بأنها كينونة وصيرورة إنسانية تتميز بالقدرة والقوة وهي تستمد طاقتها الحيوية من ثلاثة عناصر أساسية (٢):

يتمثل العنصر الأول لقوة العولمة في التقدم التكنولوجي حيث تقوم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية اليوم بالسيطرة على العالم وتعمل على توجيه مساره، وهذا الأمر لم يكن ممكناً في أي وقت مضى. وهنا يجب التمييز بين العالمية والعولمة فالعالمية وجدت وما زالت حاضرة في الحياة الإنسانية منذ خمسمئة سنة وعلى خلاف ذلك فإن العولمة ولحدت حديثا في أتون الشورة التكنولوجية للاتصال والمعلوماتية.

أما العنصر الثاني المشكل لقوة العولمة فإنه يتمثل في القدرة على التنظيم وممارسة هذا التنظيم في مستوى المعمورة في الآن الواحد وفي مختلف التشكيلات المحلية للشبكات المتظيمية، وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الشبكات تنفصل عن رهانات الحدود السياسية والجغرافية الطبيعية حيث يمكنها أن تحقق التواصل

المستمر في زمن واحد في مختلف أنحاء المعمورة وقطاعاتها الجغرافية.

ويتمثل العنصر الثالث للعولمة في القدرة المؤسساتية حيث تتشكل شبكة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القادرة على إدارة ذاتها عبر العالم بدقة وإحكام وفعالية، وهذا يعني جوهريا إلغاء القيود التنظيمية للدولة وتمكين المنطق الليبرالي وتحقيق الخصخصة في مختلف المجالات التي كانت حكرا للدولة.

ومع الأهمية الكبيرة والانتشار الواسع للعولمة فإنها لا تشمل حتى اليوم مختلف الفعاليات والنشاطات الاجتماعية، لقد بقي قطاع العمل والتوظيف حتى اليوم يرتبط بالأوضاع المحلية والإقليمية، ومع ذلك يمكن القول بأن هذا الوضع ما زال نسبيا وأن العولمة في طريقها لعولمة أغلب النشاطات الإنسانية بما فيها سوق العمل الذي ما زال في كثير من الدول يتمتع بحصانة محلية أو إقليمية. ويمكن اليوم الإشارة إلى قطاعات تمت عولمتها كلياً تقريباً مثل الأسواق المالية والبورصات وأسعار العملات حيث يتم تنظيم هذه الأسواق وتوجيه فعالياتها بصورة كونية.

وهذا الأمر ينسحب اليوم على قوة العمل والتقانة والاتصالات والثورات المتلاحقة في محال المعرفة والمعلوماتية. (٤)

ولكن المهم في هذا الجانب أن أغلب البلدان النامية ما تزال خارج دائرة هذه العولمة، ومن المفيد أن هذه البلدان تتعرض لتأثير هذه العولمة الشديد دون أن تكون جزءاً منها. ويمكن القول في هذا السياق بأن العولمة تعتمد مبدأ الاحتواء والإقصاء في مسار فعالياتها، ويمكن ملاحظة هذه الفعالية في مناطق الجنوب والشمال أو الشرق والغرب. ومن البداهة اليوم القول بأن العولمة تمتلك القدرة على التنظيم والتأثير والامتداد بتأثير التكنولوجيا ولاسيما

# تعريف العولمة:

العولمة في أبسط تعريفاتها وأكثرها إجرائية «سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع والأموال والأفكار بين مختلف الدول على نطاق الكرة الأرضية» (°). وهي في الاتجاه السياسي والحقوقي تعني «عملية تحول تستهدف الانتقال من وضع الدولة بحدودها وقوانينها ونظمها وقراراتها الى



وعلى خلاف السيد يسين وصادق جلال العظم يؤكد محمد عابد الجابري على الطابع الأيديولوجي للعولمة ويراها ظاهرة أيديولوجية تعكس ارادة الهيمنة على العالم. يقول الجابري في هذا الخصوص «ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور التلقائي للنظام الرأسمالي، بل انها، أيضاً وبالدرجة الأولى دعوة الى تبنى نموذج معين ( ...) انها تعكس مظهرا أساسيا من مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا، بل هي أيضاً أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة، عن ارادة الهيمنة على العالم وأمركته» (<sup>(+)</sup>. ويجد هــذا البعد الأيديولوجي للعولمــة تأكيدا له في تعريف عبد الإله بلقزيز الذي يرى في العولمة «فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات، انها رديف الاختراق الــذى يجرى بالعنف - المسلح بالتقانة -فيهدر سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة»(١٠). وتبلغ هذه الرؤية مداها فيما يعلنه طيب تيزيني الذي يصف العولمة «بأنها نظام اقتصادي سياسي اجتماعي وثقافي يسعى إلى ابتلاع الأشياء والبشرية سبيل تمثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا».(١١)

وضع جديد يتخطى بعض ذلك أو كله سعيا نحو تداخل وتفاعل ومشاركة تتجه الى عالم متفاعل يتم فيه زوال كثير من هذه الحواجز أو  $\frac{2}{3}$  النهاية كلها فتتحول الى عالم واحد $^{(7)}$ . يرى السيد يسبن في العولمة واقعا تاريخيا ومفهوما في الآن الواحد وتأسيسا على ذلك يعرفها بأنها «ليست مجرد مفهوم، وإنما هي عملية تاريخيـة ونتاج تراكم طويل في اطار النظام الرأسمالي» (٧). ويتجانس تعريف السيد يسين الى حد كبير مع التعريف الذي يقدمه صادق جلال العظم الذي ينظر الي العولمة بوصفها الحلقة الأعلى من حلقات تطور الرأسمالية وبأنها اعادة انتاج النظام الرأسمالي على صورة عولمة انتاجية يقول العظم في هذا الخصوص «العولمة هي وصول نمط الإنتاج الرأسمالي (...) إلى نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول الى دائرة عالمية الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها( ..) وهي بهذا المعنى «رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسماته على مستوى سطح النمط ومظاهره قد تمت». فالتعريفان يقدمان العولمة بوصفها ظاهرة تاريخية بالدرجة الأولى.(^)

ويعرفها برهان غليون مركزا على أهمية الجانب السياسي والتكنولوجي بقوله انها «دینامیکیة جدیدة تسرز داخل دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية للحضارة (...) يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهدده الدائرة المندمجة وبالتالي لهوامشها أيضاً» (١٢). وأخيرا يعرف زكى الميلاد العولمة بأنها «محاولة لتشكيل رؤية جديدة ومختلفة نحو العالم، والنظر له ككل واحد وجعله اطارأ ممكناً للتفكير مع وجود آليات وتقنيات لها قدرة التعامل مع حقائقه ومعطياته وعناصره، كما أن العولمة جاءت لكى تفتح موجة من التغيرات تشمل العالم برمته وتجعله مفتوحا على بعضه ومتداخلا بين أطرافه، ومتقارباً بين أجزائه». (۱۳)

ويمكن القول بناء على أغلب التعريفات المقدمــة بــأن العولمة تمثل قوة اقتصــادية ثقافية أيديولوجية تعمــل على هصر العالم وتوحيــد أنماط الوجود والاســتهلاك عبر هدم الحواجز والحدود بين الدول والثقافات

والجماعات الإنسانية، إنها قوة كونية تفرض نمطا من التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقاف انتشاره والثقاف انتشاره وهيمنته.

# في مفهوم الهوية:

ما بين العولمة والهوية كرّ وفرّ، فالعولمة تضعف الهويات القومية وتدمرها وتحيي الهويات الصغرى لتفنيها، إنها تعمل وفقا لدينامية هدم الحواجز والحدود بين الثقافات والأمم في اتجاه تعزيز مجتمع إنساني مختلف تسوده أنماط فعالة من الاستهلاك والصيرورات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة متقدمة جداً من مراحل الرأسمالية الليبرالية الجديدة.

والهويات الصغرى تنتعشس بقوة لتعلن حضورها ورفضها الموت والاندثار، إنها تشور تتمرد تنبعث إلى الوجود من تحت الركام في محاولة منها لمواجهة المصير الذي ترسمه العولمة للهويات الممانعة المتمردة. فالهوية الثقافية والقومية تعيش في قلق وجودي رهانه العولمة بما تمتلك من قدرة على الفتك والهدم والتدمير لكل القوى التي تقاوم وترفض الهزيمة والاندثار.



ولكن عندما نتحدث عن ثورة الهوية يجب علينا على الأقل أن نعرف ماذا نعنى بالهوية. فالهوية مفهوم يرمز الى معنى الوجود ودلالته بالنسبة للفرد والجماعة. وبتحديد أكبر يمكن القول إن الهوية تشكل دينامية مشكلة للمعنى والدلالة وفقا لسمات ثقافية تأخذ مكان الأولوية انها بعبارة واحدة مصدر أولى من مصادر الدلالة والمعني. ومن المؤكد بأن الفرد والجماعة يمكنهما التجلى في نسق هويات متعددة، وهـــذا يعنى أن الهوية تتميــز بطابع التنوع والتعدد والتقاطع أحيانا، وهذا التعدد في الهويات يجعل من تعريف الهوية أمراً صعباً وشاقاً وشائكاً. لماذا؟ لأن الهوية تمثل أشياء حقيقية وجوهرية في حياة الفرد والجماعة، وهنا يجب علينا أن نميز ما بين الــدور والهوية، إذ يمكن للمرء أن يكون حاكماً محلياً، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون مناضلاً سياسياً، وكاتباً صحفياً .. الخ، وهذه تشكل نسقا من الأدوار وليس هويات بالمعنى الدقيق للهوية.

ولكن كيف يمكننا هنا تحديد الهوية المركزية أو الجوهرية؟ هذا الأمر في غاية

التعقيد، وذلك لأنه لا يمكن لنا أن نخلع طابع الدور على الهوية. فالجوهري في ذلك أن الأدوار مرتهنة بالمؤسسات التي ينتسب إليها الفرد في المجتمع، فالمجتمع هو الذي يحدد الأدوار حيث يمكن للفرد أن يودي أدوارا متعددة. أما الهوية كما أشرنا فهي مصدر للدلالة وهي ينبوع المعنى الذي يرسم ماهية الفرد ومعانية في مستوى وجودي. وهنا وعلى خلاف الأدوار يتوجب على الفرد أن يحدد دلالة وجوده ومعنى كينونته. فالمعاني يحدد دلالة وجوده ومعنى كينونته. فالمعاني الخاصة بالتشكل بطريقة معقدة وطويلة المحدى تبدأ مع بداية الحياة وعبر التنشئة الاجتماعية بدءاً من الطفولة واستمراراً في دورات الحياة المتعاقبة.

ولكن والسؤال هنا يجب أن يطرح، حيث تحدثنا عن المعنى دون أن نقول ما المعنى أو ما الدلالة كرديف للمعنى؟ فالمعنى برأينا هو عملية تماهي رمزية يقوم بها فاعل اجتماعي، وهي تتصل غالبا بنشاطه الإنساني، ويمكن التعبير عن ذلك بالتساؤل حول فعل أقوم به حيث يقول الفرد لنفسه: أفعل هذا لماذا؟ ما العوامل والمسببات تجعلنى أقوم بهذا العمل أو بغيره من

الأشياء؟ هل لهذا العمل معنى؟ والإجابة قد تكون صعبة ومعقدة عن تساؤلات تتعلق بالمعنى والجوهر والدلالة.

فالهويـة في جوهرها تتشكل عبر صيرورات تاريخية واجتماعيـة وفعاليات إنسانية متنوعة وهي لا تهبـط علينا من السـماء. وإذا كانت الهوية تنجز وتتشكل فالسـؤال الـذي يمكـن طرحه هـو: كيف تشـكلت الهوية أو كيف تتشـكل الهوية وما عوامل صيرورتها وتشكلها؟

إنه لمن البساطة بمكان الحديث اليوم عن هويات تشكلت بصورة عفوية بطريقة ما، وهي هويات تتميز بالقوة والتماسك لأنها ببساطة ضربت جذورها النفسية في تربة الوجود واستمدت دلالتها وأصبحت راسخة وجوهرية في المستوى السيكولوجي للفرد أو الجماعة. فهناك عدد كبير من الهويات التي تشكلت وفقا لمعايير التاريخ والجغرافية والخبرة. فهناك مادة مشكلة للهوية. فعندما أتحدث عن الهوية الفلسطينية على سبيل المشال فهذا يعني أن هذه الهوية تمتلك تاريخاً مفعماً بالنضال والمقاومة وأن هذه الهوبة تمتلك الهوبة تمتلك الهوبة تمتلك وتقافتها

وحضورها. وما نريد قوله هنا بأن الهوية تتشكل من مادة تاريخية أو ثقافية وفي هذه المادة نجد جوهر الهوية ومعناها ودلالتها. وهذا يعني أيضاً أن الهويات ليست متماثلة أبداً بل هي كيانات معقدة مرهونة بكينونتها المادية وصيروراتها المشكلة ومعانيها ودلالاتها الثقافية والنفسية. وإذا كانت الأمور معقدة فلما لا نحاول تفكيكها وتبسيطها؟ فالهويات الجمعية – على خلاف الهويات الفردية – يمكن تصنيفها في ثلاثة مستويات ونماذج متداخلة ومترابطة:

يتمثل النموذج الأول في نموذج الهوية المشروعة وهي الهوية التي ترتكز إلى المؤسسات الاجتماعية التي تأخذ طابعا شرعيا ومشروعا في وعي الأفراد مثل الهوية القومية والهويات السياسية والعرقية والثقافية. ويتمثل النموذج الثاني فيما يسمى بالهوية المقاومة، فالأفراد الذين ينتسبون إلى هذه الهوية يوجدون في وضعية الخضوع لقوى سياسية أو اجتماعية تأخذ طابع الهيمنة، وهي في هذا السياق تتعرض لضغوط وإكراهات سياسية واجتماعية من قبل المؤسسات المهيمنة. وبعبارة أخرى ومن

أجل فهم طبيعة هذه الهوية فالأكراد قد يتحدثون لغتهم أحيانا وقد لا يتحدثون ذلك وفقا للظروف والوضعية، وهذه الوضعية تعبير عن هوية تتعرض للإكراه ولكنها في كل الأحوال تقاوم كل أشكال القمع والقهر والضغط. وهذا النموذج موجود في مختلف البلدان التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو سياسية أو لغوية.

أما الشكل الثالث للهوية فيتمثل في الهويــة المشــروع أو الهويــة البازغة، وهذا يعنى الهويات الوليدة التي تطمح في أن تمارس وجودها وحضورها حيث لم تكن من قبل. ويمكن أن نضرب مثلا على ذلك فيما يسمى بالهويات الأصولية والهويات النقابية والهويات الحزبية الجديدة التي ترســم مشروعا يفرضــ وجودهــا ثقافياً وأيديولوجياً واجتماعياً. فالحركة النسائية على سبيل المثال تنطلق من مبدأ هوية المرأة بوصفها مقهورة ومحكومة ومضطهدة، ومن هذا المنطلق فإن هذه الحركة تأتى لتعبر عن أوضاع المرأة وتنادى بحريتها وتأكيد هويتها كياناً انسانياً مكافئا للرجل في مختلف شؤون الحياة وفي مختلف الحقوق السياسية والاحتماعية.

ومن الطبيعي أن ترتبط هذه المشاريع الخاصة بالهوية المشروع وأن تتطور في نسق المؤسسات الاجتماعية القائمة. فالهوية المطروحة بوصفها مشروعا غالبا ما تنتظم في أحضان المجتمع المدنى المعنى بحماية أفراده في مواجهة ضغط الدولة وتسلطها. ويمكن القول في هذا السياق بأن المجتمع المدنى يتمثل في تشكيل مؤسسات وجماعات وسيطة مختلفة (نقابات، مؤسسات رعاية، جمعيات تعاونية، جماعات ثقافية، مؤسسات دينية) حيث تقوم هذه الجماعات برعاية مصالح الفرد وحماية حقوقه، وهذه الجماعات المدنية الوسيطة يمكنها أن تشكل قوة تعتمدها الهويات البازغة التي تريد أن تفرض حضورها من خلال نضال الحركات الاحتماعية.

ومن المناسب هنا القول بأن الهويات المقاومة تأخذ أشكالا اجتماعية وسياسية متعددة من النضال والمقاومة. فالهويات الثقافية تعبير عن صيغة من نحن من نكون إزاء الآخر؟ وهذا يعني أن الهويات الثقافية دائماً تتعلق بالآخر ولا يمكن تحديدها ورسم أبعادها إلا حين نجد الآخر

أو الثقافات الأخرى والمحتمعات الأخرى، فالهوية الثقافية وفقا لهذه الصيغة تنتهى عندما يبدأ حضور الآخر، وهدا يعنى أنه يجب علينا أن نميز بين ما هو داخلي وخارجي: هناك «داخل» وهو المتمثل في الجماعــة التي ننتمي اليها، وهناك «خارج» أى الجماعات التى تحيط بنا وتمثل تخوما لهويتنا ووجودنا. ومن ثم وهنا تكون المشكلة ففي الداخل أي في داخل الجماعة الثقافية يجرى العمل على توكيد وتعزيز وبث وترسيخ قيم الهوية القيم المشتركة بين أفراد الجماعة وهذا يؤدى إلى طمس هوية الفرد وتغييب الفردانية التي هي عماد تطور الحضارة الانسانية الحديثة. وهذا يعنى أن الهوية تصبح طاغية وتفرض على الجميع حالة تذويب يتم عبرها الغاء الهوية الفردية.

# تعريف الهوية:

يتميز مفهوم الهوية بطبيعته الميتافيزيائية التي تدفعه خارج دائرة التحديد والتعريف. من هذا المنطلق يتجنب كثير من الباحثين استخدامه، ويتهيب بعضهم توظيفه، وهم إن وظفوه يتجنبون تعريفه. لقد أعلن كوتلوب

فريح Gottlob Frege هذه الصعوبة حيث يقول: «بأن الهوية Identity مفهوم غير قابل للتعريف وذلك لأن كل تعريف هو بحد ذاته هوية ولدا لا يمكن تعريف الهوية (١٤). ومع هذه الصعوبة المعلنة فان هذا المفهوم يمتلك قابلية سحرية للظهور في مختلف المقولات وذلك لأن عموميته ودرجة تجريده عالية جداً وتفوق عمومية أغلب المفاهيم المقابلة والمعارضة له. وفي هذا الصدد يقول جون اوستان «John Austin» بأن مفهوم الهوية من المفاهيم الكاشفة وهو بالتالى يقدم امكانية واسعة لفهم العالم والأنا والآخر ومع ذلك فان دلالة هذا المفهوم تبقى غامضة إلى حد كبير .(١٥) وعلى الرغم من الطابع الاشكالي لمفهوم الهوية فان استخدامه شائع جداً في مختلف ميادين العلوم الإنسانية. ففي بداية التسعينات بدأ مفهوم الهوية Identity

السعيات بدا مفهوم الهوية الساحة العلمية يسجل حضوره المتزايد في الساحة العلمية على يد كل من: جيدن ١٩٩١ Giddene، وكوندو Kondo، ولاش وفريدمان وكوندو ١٩٩١ Lash & Freedman الاحتفاظ بمضمون المفهوم الذي ينظر إلى



الذات بوصفها كيانا متماسكا من النظام المعرفي والتاريخي والثقافي». (١٦)

يعرف المفكر الفرنسى اليكس ميكشللي A. Mucchielli الهوية بأنها: منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية تنطوى على نسق من عمليات التكامل المعرفي، وتتميز بوحدتها التى تتجسد في الروح الداخلية والتى تنطوى على خاصة الإحساس بالهوية والشعور بها. فالهوية هـى وحدة من المشاعر الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرارية والتماين والديمومة. والهوية تأسيسا على ذلك هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه ويشعر بتباينه ووحدته الذاتية(١٧). ويعرف بيىر تاب Pierre Tap الهوية بأنها نظام من التصورات والمشاعر الذاتية حول الذات نفسها(١٨). ويورد جان فريمون تعريفا للهوية قوامه «ان الهوية احساس متماسك بالذات وهي تعتمد على قيم مستقرة وعلى قناعة بأن أعمال المرء وقيمه ذات علاقة متناغمة فالهوية شعور بالكلية وبالاندماج وبمعرفة ما هو خطأ وما هو صواب» (۱۹). وكما يتضح

عبر المقاربات اللغوية فان مفهوم الهوية يرتكز الى مفهوم المطابقة: أي مطابقة الشيء لنفسه. ومع ذلك فإن هذه المطابقة يجب أن تكون نسبية الى حد كبير تيمنا بقول «ليبنيز Leibniz» بأنه لا يوحد في هذا الكون شيئان متطابقان كلياً، ولا يوجد حتى شيء يطابق نفسه كلية في لحظتين مختلفين لوجوده (استمرارية في الكائن)، ولا يمكننا أن نحصل سوى على تشابه وتجانس نسبى وبالتالي فإن الاستمرارية والتجانس شيئان نسبيان، وهو نتيجة لمقارنة بارعة، وهي تركيز حول شكل معين، نعيد الاختلاف في العمق الى السطح والهامش. وهذا يذكرنا بمقولة هبرقليطس: بأن المرء لا يستطيع أن يستحم في ماء النهر الواحد مرتين لأن مياها جديدة تجرى من حوله أبدا.

والهوية بالمفهوم البياجي تؤكد على أهمية الوحدة والثبات في نسقهما المتغير. فعندما تبدأ عملية الاحتفاظ Conservation فإن هذه العملية تبنى على أساس الهوية، إذ عندما يلاحظ الطفل ثبات الأشياء فإنه يبني على ذلك تصور استمراريته الذاتية الخاصة وذلك من خلال الملاحظات

والفعاليات التي يمارسها (۲۰). فالهوية وجود وإحساس بالوجود ووعي للذات وشعور بالتمايز والخصوصية «ولا هوية من دون وجود وشعور بذلك الوجود، وهذا يقوم على وعي للذات ينطوي على إدراك لتمايزها عن الآخر ولخصوصيتها في آن معا».(۲۱)

من أزمة الدولة إلى مأزق الهوية.

تأسيسا على ما تقدم من تنظير في مسألة الهوية وتشكيلاتها وتناقضاتها بمكن تطوير هذه التصورات من منطلق العلاقة بين هذه الهويات والدولة القومية. وفي هذا السياق بمكن القول بأن الدولة الوطنية – أو القومية في بعض الحالات- تعانى من أزمة مزدوجة: فالدولة الوطنية لا تختفي أو تزول في عصر العولمة فهي بصيغتها وصورتها الحالية وبوصفها جهازا فاعللا ما زالت بخير وما زال حضورها أساسياً ولاسيما من الناحية الوظيفية، ولكن حضور الدولة واستمرارها مرهون بقدرتها على تطوير بنيتها ووظائفها من أجل تجاوز الأزمات الحادة التي تواجهها: أزمة الفعالية، وأزمة المشروعية، وأزمـة التمثيل. فأزمة الفعالية مرتبطة عملياً بمسالة العولمة حيث تجرى

أغلب الأحداث السياسية في العالم اليوم على نحو دولي وهذا يعني أن الصيغة القومية للدولة لم تعدممكنة، حيث يوجد هناك تناقض بين ما يجب على الدولة أن تقوم به والأدوات المتاحة والممكنة لهذا الأداء. وهذا يعني أن الدولة تواجه مشكلات وصعوبات كبيرة في عملية تكيفها واستمرارها، وبعبارة أخرى لم تعد الدولة القومية تمتلك ذات الفعالية التي عرفت بها في مرحلة ما قبل العولمة.

فأزمـة الشرعية للدولة ترتبط بأزمة التمثيـل السياسـي السائدة حيث تسـود أنماط من التمثيل السياسي التي لا تتناسب مع ديناميات المؤسسـات الاجتماعية، وعلى هذا الأساس تظهر أزمة الشرعية للدولة في كثير من دول العالم. حيث تشـير الدراسات المعاصرة، ووفقـا لمعطيـات الأمم المتحدة ومختلف المؤسسـات البحثية المعنية، إلى أن هناك أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعلنون بأن أنظمتهم السياسية لا تمثلهم ولا تعبر عن إرادتهم وأن حكوماتهم ليسـت ديمقراطية. وهذا نسـبيا صحيح بالنسـبة لدول أوروبة وبالنسـبة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن



هذه النسبة ستكون برأينا كارثية في بلدان الجنوب أو بلدان العالم الثالث حيث لا توجد في الغالب حكومات ديمقراطية حقيقية. وهدنا يعني أن الأنظمة السياسية في العالم تعيش أزمة سياسية عميقة وشاملة. فالبرلمانات والأحزاب السياسية والطبقة السياسية تمثل موضوعاً لازدراء وكراهية غالبية المواطنين في أوروبة فكيف هو الحال في البلدان النامية حيث ترمز هذه الأنظمة بما تنظوي عليه إلى الظلم والاحتيال والفساد بصورة عامة.

وهنا أيضاً يجب الإشارة إلى أزمة التمثيل السياسي. وهذا الأمر يتعلق اليوم بمسالة تعدد الهويات والثقافات والإثنيات فأغلب هذه الجماعات ترى بأنها غير ممثلة كما ينبغي في النظام السياسي القائم. وهذا يعني عطالة المبدأ الجامع للمواطنة في مجتمع متعدد الهويات والإثنيات وهذا بدوره يؤدي إلى الأزمات السياسية للدولة التي تبدو غير قادرة على تمثيل مختلف التنوعات الاجتماعية في السلطة.

وفي كل الأحوال فإن أغلب الأنظمة السياسية في مختلف الدول لا تقف دون

حراك إزاء هذه الأزمــة الثلاثية، بل تعمل على إصلاح مقومات وجودها وتجديد صيغ الحكم والممارسات السياسية. فعلى سبيل المثــال بعض الدول القوميــة أعادت تنظيم نفســها على نحو فيدرالي، وهذا ما نشهده اليــوم في الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دولة فيدراليــة من دول لم تختف بعد، فالســلطة فيدراليــة من دول لم تختف بعد، فالســلطة القومية التي تجتمع كل ثلاثة أشهر في أعلى مستوى من التمثيل السياسي من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بأوضـاع الفيدرالية هذه عبر التداول والتشــاور والتصــويت. في مناطق أخرى من العالم ولاسيما في أمريكا الشمالية هذاك صيغ جديدة أكثر مرونة للدولة.

وفي هذا السياق أيضاً هناك جهود كبيرة تبذلها الدول القومية من أجل الانتقال إلى أنظمة لامركزية للسلطة من أجل تغطية مسالة تعدد الهويات والجماعات الفرعية في مجتمعاتها. لقد بدأت هذه النزعة اللامركزية في السلطة تمتد لتشمل عدداً كبيراً من بلدان العالم منذ عشر سنوات حيث يلاحظ في هذا التوجه التأكيد على استقلال نسبي للأقاليم وإيجاد أشكال من الحكومات المحلية فيها.

لقد تحولت أغلب الدول القومية اليوم إلى التفاعل مع نظام دولي عنكبوتي يتم عبره التداول والتشاور واتخاذ القرارات السياسية الهامة، حيث تقوم هذه الدول بإيجاد صيغ جديدة للتعاون والتكامل وتوحيد السياسات في اتجاهات محددة حتى في الأمور التي يغكر في حقيقة الأمر بإمكانية قيام حكومة يفكر في حقيقة الأمر بإمكانية قيام حكومة عالمية، ولكن إيجاد مثل هذه الحكومة قد يواجه صعوبات كثيرة وذلك لأن أحداً ما لا يريدها باستثناء بعض المفكرين والمثقفين المتورين. وهذا الرفض لمثل هذه التكوينات السياسية العالمية أمر لا يحظى في الغالب بقبول الناس ورضاهم.

وفي ظل هذه الظروف المفعمة بالأزمات السياسية تشهد المجتمعات الإنسانية ولادة تيارات اجتماعية كبرى كردة فعل على واقع الأزمات والتحولات السياسية والاجتماعية للعولمة بإشكالياتها وأزماتها وتعقيداتها. ومن الملفت للنظر اليوم أن هذه الحركات تكتسب طابعاً عولمياً فهي عالمية ومعولمة في الآن الواحد. فالحركات الأصولية ليست اليوم مجرد حركات محلية أو اقليمية بل

تحولت إلى حركات عالمية مثل القاعدة التي تنتشر في عدد كبير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. ويضاف إلى ذلك ظهور الهويات بوصفها تنظيمات اجتماعية في مواجهة أزمة الدولة القومية، حيث تعمل في الظل والعلن على إعادة بناء التنظيمات السياسية للدولة بما يتناسب مع فرص حقيقية للمشاركة السياسية.

فصيغة الدول الشبكية التي أشرنا إليها أعلاه تمكن من إدارة أفضل للمشكلات والأزمات ولكنها في الوقت نفسه تزيد حدة التمثيل السياسي وذلك لأن آليات الضبط ليست مباشرة والعلاقة بين الفرد والدولة أصبحت علاقة تتوسطها حلقات بعيدة المدى.

فالحركات الاجتماعية التي يمكن وصفها بأنها حركات اجتماعية تهدف إلى التغيير الاجتماعي، ولاسيما القيم المؤسساتية في المجتمع، وهذا التغيير يمكن أن يأخذ اتجاهات متعددة ومختلفة وفقا لطبيعة هذه الحركات الاجتماعية، حيث يمكن التمييز بين حركات اجتماعية ذات توجهات انسانية تسامحيه وديمقراطية توجهات انسانية تسامحيه وديمقراطية

وبين حركات اجتماعية هدامة أصولية أو إجرامية وفقا للمنظور القيمي والأخلاقي. ومع ذلك فإنه لمن الأفضل ومن الضروري أيضاً عدم إطلاق أحكام قيمة أثناء التحليل الاجتماعي للظواهر الاجتماعية وذلك من أجل فهم هذه الظواهر واستيعاب دينامياتها.

# الاصوليات الدينية: هويات متمردة.

لم يكن حضور العولمة وانتشارها من غير مقاومة تجلت في ردود فعل ثقافية ودينية وعرقية بعيدة المدى متعددة الاتجاهات. فالمقاومة كانت حاضرة دائماً في مواجهة العولمة حيث اتخذت أشكالاً متنوعة أكثرها أهمية ظهور النزعات العرقية والدينية والقومية والسياسية التي تؤكد هويتها المهددة بالضياع. حيث تشهد العولمة مثل هذه المقاومة في مختلف البلدان وفي مختلف الثقافات والجماعات العرقية، ولسان حال المقاومين يقول: إننا هنا حاضرون نمتلك قوتنا ونريد أن نحظى بهويتنا ووجودنا المتفرد، فإما أن نكون فاعلين في هذا الزمن وجودنا في هذا النام النقيم وجودنا في هذا العالم الذي يحتضننا. فالقيم

التي تحتضفها العولمة، وهذا مؤكد، ليست هي ذاتها التي توجه حياة هده الكيانات ذات الهوية، فالعولمة تتناقض بقيمها وتوجهاتها مع القيم الثقافية للجماعات الانسانية بمختلف تنوعاتها العرقية والدينية والثقافية. وبالتالى فإن هذا التناقض بين منظومات القيم يجعل هذه الجماعات تشعر بالتهديد فتعمل كردة فعل طبيعية على استنفار هوياتها الثقافية والدينية والعرقية حفاظاً على الكينونة والوجود ازاء عولمة زاحفة تسحق كل من يقف أمام تقدمها .(۲۲) وتحتل اليوم مسالة الأصوليات الدينية كما هو الحال في الأمس مكانا مركزيا في الخطاب السياسي والفكري المعاصر، ويشكل التطرف الديني لهذه الأصوليات المقاومة هاجسا إنسانيا يقض مضاجع الأمم والشعوب في مختلف أنحاء المعمورة. وقد شكلت مسألة الأصوليات الدينية الخط الساخن والمتوهج في نسق الأبحاث والدراسات الفكرية الاجتماعية والسياسية. وقد بلغت هذه الدراسات أوجها فيما يتعلق بدرجة التراكم وعنف التحليل، وفي كل الاتجاهات التي تناولت مسالة الأصوليات

نجد نوعاً من عنف الخطاب الموجه إلى هذه الأصوليات حيث يقوم بعض المفكرين بصب اللعنة الأبدية على كل المظاهر الأصولية المتطرفة بينما نجد هناك بالمقابل من يبررها ويمجدها انطلاقا من القول بدورها في الانتفاضة ضد الظلم والقهر والعدوان. وما بين اللعنة والتمجيد فقد نجد أنفسنا في دوامة وحيرة تفرض علينا البحث عن أبعاد هذه الظاهرة بصورة موضوعية تخرجنا من دائرة الخوض الذاتي وتضعنا في معادلة الرصانة والموضوعية، في تناول ظاهرة التطرف الديني والأصوليات الدينية.

# في مفهوم الأصولية:

مما لا شك فيه أن المتأمل في المفاهيم الأصولية المستخدمة في التعبير عن أبعاد ظاهرة التطرف الديني والأصولي متعددة حيث نجد أنفسنا دائما أمام ثلاثة مفاهيم أو مصطلحات رائجة الاستخدام في الخطاب السياسي والديني وهي: الأصولية الدينية Fondamentalisme والسلفية الدينية Extrémisme والتطرف الديني المفاهيم تتداخل وتتكامل جزئيا، وتتغاير

دلالة كل منها وفقا لتوظيفاتها في مختلف الأنساق الدينية، كما تختلف باختلاف استخداماتها من قبل الباحثين والدارسين، وبصورة عامة يمكن القول بأن السلفية الدينية Intégrisme تعنى تأصيل القيم الدينيــة التقليدية للديــن، أي التركيز على نموذج ماضوى للدين وإحياء هذا النموذج عبر مختلف الطقوس والعبادات الدينية، والسلفيون هم أكثر من يواجمه تحديات الحداثة التي تفرض نفسها على المعتقدات الدينيـة. ولذلك فإن أنصار هـذا التيار اختاروا مرحلة زاهية من مراحل تطور العقيدة الدينية وتمَّ عليها بناء صورة المثال الديني والعقيدي الــذي يتمحورون حوله. وهذا يعنى أن السلفيين يفضلون العقيدة في صورتها الماضوية الزاهية الأكثر اكتمالا ونضجا ويرون فيها إمكانية معالجة الأوضاع القائمة والمعاصيرة للدين والعقيدة. لقد كانت هذه السلفية فكرة اليمين الكاثوليكي في الغرب ولكن هذا التوجه بدأ يزحف ويتحول الى ممارسة دينية وفكرية لدى بعض الأديان الأخرى. وعلى خلاف ذلك فان الأصولية Fondamentalisme

كانت شاناً بروتستانتاً ركزت على أهمية العودة الى الكتاب المقدس في صورته المدونة (الإنجيل) وهي عودة تفترض تجديداً في التفسير اعتراضاً على الشروحات والتفسيرات الخاطئة في ممارسات الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الأمر بمكن ملاحظته لدى المسلمين فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أما التطرف الديني فهو يعنى استخدام العنف والارهاب في سبيل فرض الأفكار والأوضاع الدينية للأصولية أو للسلفية، وهذا يعنى أن التطرف هو منهج يرتكز الى العنف في فرض الرأى والمعتقد وقد يكون هذا العنف في أكثر أشكاله دموية كما شهدنا خلال العقود الماضية Extrémisme . ومع امكانية التمييز بين هـده المفاهيم فإن كل منها يستخدم عمليا مكان الأخروفي كل منها دلالة على الشدة والعنف والتسلط في المعتقد ضد الآخر. (٢٢)

ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى أن الأصولية الدينية ظاهرة عامة لا تخص دينا بعينه. لأن هذه الحركات الأصولية تعبر في جوهرها عن توجهات أيديولوجية ودينية سياسية بالدرجة الأولى

وهي تتجلى في مختلف الأديان والعقائد الدينية الكبرى في العالم سواء في الديانات الإبراهيمية (المسيحية واليهودية والإسلام) أو في الديانات الشرقية) الهندوسية Sikhisme والسيخ Shintoïsme والشنتوية

لقد استخدمت كلمة الأصولية المتحدة الأمريكية وقد اقتبست من النصوص المتحدة الأمريكية وقد اقتبست من النصوص الإنجيلية المقدسة في طبعة صدرت ونشرت بين عامي ١٩١٠-١٩١٥. وتعني الأصولية الدينية في جوهرها عملية تماهي الجماعات والأفراد مع نسق من المعايير والقيم والتصورات التي تنبثق من القانون الإلهي. وبالتالي فإن هذه المعايير والقيم ترسم بعناية وتفسر من قبل سلطة خاصة وسيطة بين الله والإنسانية.

وهنا يمكن القول بأن الأصولية الدينية بصورة عامة تنطلق من فكرة قوامها إعادة بناء الأمــة أو المجتمع على النحو الذي كان عليه هذا المجتمع في عصر الهيمنة الدينية النموذجيــة أو في عصر ازدهــار العقيدية الدينية ونهضتها.

# صعود الاصوليات الدينية المتطرفة:

وعلى الرغم من تنامى اتجاهات الحداثة والعولمة فان هذه الأصوليات لم تشهد تراجعا في مسار تقدمها. فعلى الرغم من الحركات الكبرى الدنيوية النشطة في مختلف أنحاء العالم في العقود الأخبرة فانه لا يمكننا القول بأن الدين قد تراجع تحت تأثير الحداثة وما بعد الحداثة. فنحن اليوم نشهد عودة قوية للدين والهويات الدينية الأصولية في مختلف أنحاء العالم وهذا ما يطلق عليه جيل كيبل Gilles Kepel تسمية انتقام الله Revanche de Dieu، ففى العالم المعاصر تأخذ العلاقة بين الإنسان والمقدس مكان القلب والصدارة. فالتجربة الدينية تستجيب لمسألة انعدام الأمن وتلبى الحاجات النفسية عند الإنسان كما تسهم في تعميق مفهوم الهوية والدلالة والمعنى في حياة الانسان. فالدين في نسق أوضاعنا المعاصرة يمثل صرخة احتجاج ضد الظلم والقهر وزهو في هذا المساريجسد أمل الناس في العدالة والحرية والقيم السامية. ولذا فهو باق دائما وسيتجلى في أشكال وصيغ

مختلفة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. ومهما يكن الأمر فان الجماعات الأصولية تنزع في أغلبها الى ممارسة العنف. والعنف هو السمة الغالبة والعلامة الفارقة لهذه الحركات الأصولية، وهنا بعض الاستثناءات المحدودة جدا، اذ يمكن الإشارة الى الحركات البوذية التبتية السلمية التي غالبا ما ترفع شعار اللاعنف وذلك بتأثير العقيدة البوذية نفسها التي تشدد على رفض العنف. وهنا يجب أن نذكر أن الأديان في جوهرها ترفض العنف وتدفع الى التسامح والسلام، ولكن التاريخ يعلمنا أن الممارسات الدينيــة غالبــا ما كانت تتجــه الى العنف؛ لنأخذ المسيحية والتي تتمركز عقائدياً إلى جانب السلام والمحبة والتسامح، فمع أهمية هذا التمركز العقائدي السامي فإن التاريخ يعلمنا بأن البلدان المسيحية كانت مسرحا للحروب المقدسة والحروب الصليبية في العصور الوسطى وأن العصور الوسطى المسيحية كانت أشبه بالجحيم حيث بلغ العنف المسيحي مداه في هذه المرحلة. ويمكن لنا في هذا السياق أن نقول بأن بعض النظريات التحررية تبرر الثورة المسلحة



والعنف. وكذلك الحال بالنسبة للعقائد الدينية فإنها كثيراً ما تعبر عن الأفضل والأسمى ولكنها في المقابل تدعو أحياناً إلى ممارسة العنف أو الجهاد والنضال وذلك من أجل الحرية ومن أجل السلام. ومن هذه الزاوية، تطور التيارات الأصولية نظريات متكاملة تبرر العنف بأقصى أشكاله دموية.

ويمكن تفسير عملية لجوء هذه الحركات الى العنف بعوامل متعددة، فالجماعات الدينية التي تتعرض للاضطهاد يمكنها أن تلجأ إلى ممارسة العنف ضد العنف الذي تواجهه، وهذا ينطبق على الجماعات التي تتعرض للعنف والاستغلال والاضطهاد، وتلك التي يفرض عليها قيم ومعايير منافية لهويتها ووجودها. وقد ينفجر العنف عندما يتم الخلط بين الدين والسياسة. وفخ كثير من الأحيان فإن الحروب الدينية غالبا ما تنطوي على غايات سياسية واقتصادية. والأصوليون غالبا ما يحملون مطرقة الدين من أجل الوصول إلى غاياتهم السياسية.

# مبدأ الهويات الأصولية:

وهنا فيما يتعلق بالهوية فإن الهوية الأصولية الدينية تقوم على مبدأين

تدميريين أساسيين: يتمثل الأمر الأول في تدمير الكيان الذاتي للفرد بوصفه مواطنا أو رجلا أو امرأة، بوصفه عضوا في جماعة عرقيـة أو اثنية، وذلك كي يكون أحد رعايا الأمة معلنا خضوعه المطلق لله أو النبي أو أولى الأمر. ويتمثل الأمر الثاني في نفي مشروعيــة الدولة القوميــة أو أي نوع آخر من الأنظمة السياسية الحديثة ورفضها وبناء دولة دينيـة دولة الله في الأرض وهي نظام يهتدي بالعقيدة الدينية. وعلى هذا الأساس من التصورات الدينية والسياسية بزغت الحركات الأصولية في العالم في القرن التاسع عشر في كل أمريكا والبلدان العربية والشرق آسيوية. ولم تنشا هده الحركات الأصولية على صورة ثورة أو تمرد تقليدي أو على صورة رجعية، بل نشأت كردة فعل ضد الدولة الاستعمارية في البداية ثم ضد حكومات الظل الاستعمارية ثم لاحقا ضد الدولة القومية أو العلمانية. فظهور الحركات الأصولية لم يكن في جوهره دينيا بقدر ما كان ثورة سياسية ضد الأوضاع السياسية للبلدان التي ظهرت فيها. وبعبارة أخرى جسدت هذه الحركات الأصولية انتفاضة

سياسية باسم الدين والمقدس من أجل مجتمع عادل يقوم على قيم الدين وعدله ضد الدولة العلمانية وقيمها المتناقضة مع القيم الدينية. ومن جديد نقول بأن هذه الحركات لم تكن مجرد نزعة تدعو للعودة إلى الأصول أو إلى حركة رجعية تدعو إلى الماضي الديني المستنير، بل كانت حركات سياسية حقيقية هدفت إلى إحداث التغيير في المؤسسات السياسية والاجتماعية وتغيير شكل الدولة على أساس الهوية المستقلة وهي هوية الانتماء إلى الدين والعقدية الدينية.

فالأصولية وفقا لهذا التصور ولدت تحت تأثير الأزمات السياسية والاجتماعية في مختلف البلدان، حيث أخفقت هذه الدول في تحقيق نهضتها الرأسمالية أو في تحويلها الاشتراكي مما أخفقت في تحقيق أحلامها الوردية القومية. وهنا يمكن وصف الحركات الأصولية بالحركات الاجتماعية الثقافية التي تهدف إلى توكيد الهوية الدينية وتأصيل حضورها سياسيا وثقافيا. وقد وجدت هذه الحركات الأصولية في جماهير المعوّزين والفقراء والمسحوقين اجتماعيا طلائع قوتها وانتشارها.

لقد نشات هذه الأصوليات كاستجابة ضد الممارسات الاستبدادية غير الديمقراطية للحكومات التي وجدت مساندة قوية من قبل الحكومات الغربية التي رفضت الاعتراف بهذه الحركات الأصولية ردحا من الزمن.

# صراع الأصوليات.

يمثل اليوم الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأصولية الإسلامية المتطرفة نموذجاً لهذا النوع من العنف والعنف المضاد. كما تشكل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ولاسيما المصادر النفطية الشرق الأوسط في هذا الصراع، حيث تقوم الولايات المتحدة باستخدام العنف الدموي ضد النزعات والحركات الأصولية المضادة لوجودها في المنطقة.

# الأصوليات الإسلامية: هويات ضد النوبان.

ويشهد الشرق الإسلامي اليوم تناميا مستمرا للأصوليات الإسلامية والحركات الإسلامية والحركات الإسلامية الأصولية متعددة في بناها والسراتيجياتها ومواقفها من الدولة والعولمة والسياسة، فهناك الحركة الوهابية، والإخوان المسلمون، والسلفيون، والتيار



الأصولي المقاوم الممثل في المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني وفي غرة التي تتبنى أهدافاً نضالية تحررية لا يشوبها برأينا غبار في المستوى الإنساني مع التحفظ على أيديولوجياتها الاجتماعية والفكرية غير النضالية. ولكن حركة القاعدة تشكل اليوم نموذجاً فريداً للهويات الأصولية المتطرفة في العالم الإسلامي حيث يمكن التركيز عليها في التحليل كنماذج سوسيولوجية للهويات الأصولية المقاومة للعولمة والدولة. (٢٤)

لقد ولـدت القاعـدة بوصـفها حركة أصولية راديكالية واتسعت هيمنتها وسطوتها في مختلف أنحاء العالم الإسـلامي إن لم يكن في مختلف أنحاء العالم. وهنا يجب القول بأن الحركات الاجتماعيـة لا يمكن أن تولد إلا في سياقها التاريخي الداخلي، وهنا يمكن القول بأن القاعدة قد نشأت نتاجا للتصادم الجيوبوليتيكـي بين كتلتين أساسـيتين بين المعسـكر الاشـراكي وعلى رأسـه الاتحاد السوفييتي سابقا وبين المعسكر الغربي وعلى رأسـه الولايات المتحـدة الأمريكية. وللعلم وأن القاعدة ولدت في أفغانستان التي كانت ساحة الصراع أيام الحرب الباردة بين الشرق ساحة الصراع أيام الحرب الباردة بين الشرق

السوفييتي والغرب الأمريكي وقد يجهل كثير من الباحثين بأن القاعدة وجدت دعماً مادياً ولوجستياً من قبل عدد من الدول أيام الحرب الباردة. وكانت المخابرات الأمريكية السرية CIA تقدم لهذه الحركة كل الدعم المكن، ولكن في النهاية استطاعت القاعدة أن تتجاوز حدود الأهداف التي رسمت لها في البداية من قبل عرابيها وأن تتحول إلى قوة أصولية مستقلة ارتدت إلى صانعيها وأعلنت حربها المقدسة على وجودهم. (٢٥)

وما تتميز به القاعدة كحركة أصولية اعتمادها الكبير على العنف السياسي والاجتماعي في سبيل توكيد الهوية الدينية وحضورها المظفر. ويجب ألا ننسى أن ابن لادن زعيم هذه الحركة ومؤسسها قد قام بعملية إصلاحات واسعة في مجال عمله.

وما هـو مهم هنا أن القاعدة لم تشـغل حتـى الآن بإعـداد تصـورات أو برامـج للإصـلاح الاجتماعـي في المجتمعات الإسـلامية. وإذا كان الجهاد قـد وظف أيديولوجياً تحت عنوان النضال باسـم الإسلام فإن شـعار القاعدة أيديولوجياً هو توظيف الإسـلام باسم النضـال والكفاح،

وهناك تباين جوهري كبير بين الشاعارين الأيديولوجيين. ووفقاً لهذا التصور امتدت نشاطات القاعدة في مختلف أنحاء العالم وشكلت لها قواعد وخلايا فكرية وعسكرية بدءاً من أفغانستان إلى مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى أوروبة وأمريكا. ومن الملاحظ في هذا الخصوص أن النخب التي انضمت إلى القاعدة تنتسب إلى عائلات معروفة وقد تلقت تعليما جيدا إن لم يكن متميزا، فهناك عدد كبير من المهندسين والأطباء والفنيين والمتخصصين في مجال العلوم الطبيعية. فالقاعدة لا تعبر وفقا لهذه الوضعية عن انتفاضة الفقراء والمنبوذين والمضطهدين بل الثقافية والسياسية.

وهنا يجب علينا تشديد الانتباه إلى أن القاعدة اعتمدت مفهوم الشبكة واللامركزية في فعلها ونشاطها فهو تنظيم يستمد نسغ دينامياته على النحو الذي تنتشر به العولمة. وهي شبكة تأسست من الأدنى إلى الأعلى وهذا يعني أن الجماعات الإسلامية في العالم ارتبطت بالقاعدة وتحولت الى تنظيم القاعدة بصورة قد

تكون أحياناً عفوية دون أن تقوم القاعدة نفسها أي القيادة بتنظيم هولاء الذين ينتسبون اليها. وهنا تكمن خطورة هذا التنظيم وقدرته على الاستمرار، وهذا يعنى أن القاعدة لا تبحث عن جمهورها بل هو الجمهور الذي يأتيها ساعيا أي انها بالتعبير السياسي تشكيل عضوي ينطلق إلى الأعلى من الأدني، فأنصار القاعدة ينتسبون اليها بطريقة الشبكة ثم يتمركزون لاحقا حول قيادتها. وهدا في النهاية يعنى أن القاعدة شبكة واسعة على صورة حركة سياسية دينية تنظم حـول فكرة وتمتلك أيديولوجيا مقنعة مستمدة بصورة ما من الفكر الديني الإسلامي وهي فكرة مقنعة بالنسبة لغالبية المسلمين وذلك عندما يتعلق الأمر بتحرير أرض الاسلام من دنس أمريكا واسرائيل. وفي النهاية يمكن القول بأن تنظيم القاعدة شمولي كوني وهي تعتمد تكتيكاً عبقرياً في صراعها مع الغرب ويتميز هدا التكتيك بثنائيته: فهم بداية يستخدمون الإرهاب في كل مكان وفي كل زمن ممكن من أجل تذكير الغرب بضرورة الخروج من أرض الإسلام، وهم في الوقت نفسه لا يفاوضون، وهدفهم



التكتيكي إثارة حالـة من الرعب في موطن البلـدان الغربية التي يمكـن أن تغير الرأي العام في هذه البلدان لتطالب دولها بالخروج من أرض الإسـلام بسـلام طلبا لأمن هذه الشعوب واستقرارها . وفي الجانب الثاني فإنهم يريدون التأثير في الشعوب والجماهير الإسـلامية عبر العالم وتوليد روح نضالية هائلة لديهم ضـد الغرب، فأحداث الحادي عشر من سبتمبر تريد أن تقول للمسلمين أن عدوكم هذا الـذي يعتقد أنه لا يقهر يمكن قهره وتدمـيره في عقر داره ويمكنكم الثورة والنضال من أجل دحره نهائيا .

وفي مجال السياسة الإعلامية يمكن القاول بأن الإنترنت هو أسطورة القاعدة، فهي توظف الإنترنت بطريقة عبقرية مع أن الإنترنت يشكل أحد مراكز المراقبة الأساسية لوكالات المخابرات العالمية، وكذلك هو حال القاعدة مع النقل الجوي فهم يمتلكون اليوم خبرات فائقة في ميادين التكنولوجية والمعلوماتية ويوظفونها بطريقة مدهشة ومثيرة في نسق فعالياتهم الأمنية والعسكرية. وهم عبر ذلك كله يريدون بناء مجتمع على أنقاض الحضارة القائمة.

#### . الأصوليات المسيحية: هويات السيادة.

وفي مواجهة الأصوليات الإسلامية تتعاظم الأصوليات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية وتنامي نزعتها المعادية للمسلمين في العالم، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الأصولي الدموي بورن أكان Born Again (٢٠) الدي جعل من الحرب الدموية ضد المسلمين حرباً مقدسة.

لقد وجد عدد كبير من السياسيين في العالم في الدين قوة هائلة لتحقيق المصالح السياسية، ومن المفارقة بمكان أن أغلبهم لم يكونوا في البداية متدينين أو شخصيات دينية وهم ليسوا كذلك في جوهرهم، ولكنهم مع ذلك وظفوا الدين وقامت باستغلاله بشكل مثالي من أجل مصالح شخصية وسياسية. ومن هذه الشخصيات التي استخدمت الدين ووظفته لمصالح شخصية وسياسية يشار إلى صدام حسين وابن لادن وجورج بوش الابن. وقد نتج عن هذه الممارسة معركة كبرى بين الأصولية المسلمية المتطرفة. وقد قام كل من بوش وابن لادن بغذية هذه الحرب الجنونية والهاب نارها.

ويمكن القول في هذا السياق بأنهما كانا حليفين في الجوهر فيما يتعلق بأهدافهما السياسية والشخصية، حيث كان كل منهما ضرورياً للآخر ولا يمكنه الاستغناء عنه في هذه المواجهة الدموية المجنونة. ويمكن تشبيه هذه العلاقة بين الشخصين بالعلاقة بين ستالين وهتلر كما العلاقة بين بيونيشيه Pinochet في تشيلي وبول بو Pol Pot

لقد شهدت الأصوليات الدينية المسيحية المتطرفة اليوم صعوداً كبيراً ومهما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ عهد بعيد، أي منذ عشرينات القرن الماضي، تم الإعداد لتحالف بين اليمين الديني المسيحي وبين الجمهوريين. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجماعات الإنجيلية المحافظة تنتظم وتتطور في نسق هذا التوجه. وتأسيساً على ذلك تم بناء المؤسسات الدينية اليمينية كما شيدت استراتيجية سياسية جديدة لممارسة الضغط على الحزب الجمهوري من أجل دفعه بقوة نحو اليمين في أكثر صوره محافظة وراديكالية. وقبل أن يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك فصل الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك فصل

واضح بين الدين والدولة. أما اليوم فإن اليمين الديني يعمل باستمرار على توحيد أواصر العلاقة بين الطرفين واستبعاد عملية الفصل بين الديني والسياسي بكل الوسائل المكنة. وهذا يمثل حنينا إلى الماضي وإلى حياة سياسية تستند بالضرورة إلى تفسير إنجيلي وتصورات دينية، ووفقا لذلك فإن هده الحركات تعمل على بناء تيوقراطية أصولية تستند إلى القيم الأخلاقية الأصولية الإنجيلية المتطرفة.

ومـن الواضـح أن الجمهوريـين قـد مارسوا السلطة في بلادهم في أوقات مهمة، واستطاعوا السـيطرة على البرلمان ومجلس الشـيوخ. ومن الملاحظ أنه في الماضي كان التوازن السياسـي أكثر اعتدالا. ووفقا لهذا فإن الانتخابات القادمة سـتكون حاسـمة. والسـوًال الـذي يطرح نفسـه الآن هو هل يسـتطيع الديمقراطيون توحيد جهودهم؟ من سـيخلف بوش؟ وهذا يعني أن مستقبل الولايـات المتحدة يعتمد علـى هذا الأمر. فقد يحدث أن حركة ما قد تصل إلى ذروتها ثم تميل أوضـاعها إلى الاعتدال والتوازن. وفي كل الأحوال فإن صعود اليمين السياسي



### خلاصة:

علينا الاعتراف اليوم بأن الدولة مازالت قائمة وما زالت قوية أيضاً في مواجهة هذه الحركات الأصولية المناهضة للدولة والعولمة في آن واحد بحثاً عن الهوية أو طلبا للديمقراطية. والدولة تعود بقوة اليوم الى ساح الصراع ضد هذه الحركات في مختلف أنحاء العالم. وعلى الرغم من التعدد والتكامل والحضور المظفر للعولمة ما زالت هناك الدول السيادية القوية، وهذه الدولة السيادية تفرض نفسها اليوم بقوة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي أوروبة بصورة عامة. وفي مواجهة هذه الدول القومية بدأت الحركات المضادة تطالب بتأكيد هوياتها عبر الرفض والميل إلى العنف والتدمير، وهو عنف يواجه في الوقت نفسه بعنف الدولة وسلطانها. والدولة في هذا السياق تستفيد من هجوم هـذه الحـركات وتعمـل علـي توظيفه في عملية اعادة بناء نفسها وتطويس أدواتها وأنساق فعالياتها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة، ويمكن في هذا السياق الإشارة الى التطورات السياسية التي تبنتها الولايات

والديني في أمريكا أمر يدعو إلى الخوف والحذر.

وباختصار يمكن القول بأن الأصولية الأمريكية قد تحولت إلى حركة قومية محافظة امتزجت فيها العناصر الأخلاقية والدينية والسياسية، وتحول الدين في أمريكا اليوم إلى بعد من أبعاد الحياة السياسية، ومع الأسف ارتبطت الجماعات الدينية الغربية المتطرفة بالحركة الصهيونية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد وصلت التيارات المسيحية الأصولية المتطرفة إلى الحكم في عدد من البلدان الغربية وخاصة في أمريكا، وتتأتى خطورة التيارات من تقسيم العالم إلى قطبين متعارضين أبدياً وهما قطب الشر وقطب الخير الذي ترى بأنها تمثله في حين تمثل الحركات الإسلامية قطب الشر.

إن هـــذه الحــركات المتطرفــة تعتمــد النظرية الفكرية التي تتأسس على الثنائيات المتضادة على نحو لا ينتهي، وترفض التاريخ كحركة متعددة الأبعــاد، وتحصر العقلانية الحضــارية في المركز الغربي في حين تحشر الفضاءات اللاّغربية في خانات اللاعقل.

المتحدة في عهد بوش وهي سياسة الخوف والحرب الافتراضية كردة فعل على هجوم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر على مباني التجارة العالمية. وقد عملت الحكومة الإسبانية على تبني مثل هذه السياسة في مواجهة الحركات السياسية المتطرفة.

ان جزءاً كبيراً من الحلول المكنة تكمن اليوم في عملية الفصل بين السياسي والديني من أجل تجنب هذا العنف والأرهاب. ان تنظيم الديني بالسياسي يجب أن يكون فقط في الحالة التي يكون فيها الدين نزّاعا الى العنف. وفي غير هذه الصورة فإن الفصل بين الديني والسياسي يجب أن يكون محكماً ونهائياً. ومع ذلك فإن التقاطع بين الجانبين يتم بصورة لا يمكن تفاديها. ففى العصور القديمة مارس الدين وظائف سياسية اجتماعية حيث نجد ارتباطاً عميقاً بين الديني والاجتماعي والسياسي. وكما نعرف فإن التطور السياسي والاجتماعي في المجتمعات الحديثة فرض نوعاً من الفصل بين السياسي والديني، حيث تمّ هذا الأمر بداية في المجتمعات الغربية في عصر النهضــة والتنوير. ومع ذلك كله فإن

التقاطع بين السياسة والدين يطل علينا بوجهه دائماً، حيث نجد ترابطاً كبيراً اليوم بين العقائد الدينية والجماعات القومية أو العرقية إذ غالباً ما يكون الزعيم الذي يوجه هذه الجماعات رجل دين في جوهره. وهذا هو حال ملكة بريطانيا التي تمثل حتى اليوم رأس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا. ويمكن القول بأن الاتحاد بين الدين والسياسة هو ظاهرة يمينية بالدرجة الأولى، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الجماعات الدينية اليسارية التي اتخذت مواقف سياسية لصالح السياسات العلمية والسلمية حيث دعمت بعض هذه الجماعات بروتوكول كيوتو Protocole de Kyoto كما هو معلوم.

فالدين له شانه ودوره ومكانه في دائرة المجتمع المتدين. ولكن المشكلة ليست هنا بل تكون عندما تنادي جماعة دينية بأفكار وتوظف القوة في فرضها على الآخر. وإزاء هذا الأمر يجب على الدولة أن تتجنب دعم الجمعيات والمؤسسات الدينية أو الجماعات الدينية التي تنتصر لأحزاب سياسية محددة.

يجب أن يحافظ على استقلاله. ومع الأسف الشـديد هذا الفصل لا يتم كما يجب وكثير من رجال الدين أو رجال السياسة لا يميزون بين الديني والسياسي. وذلك هو حال الأصوليين البروتستانت في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والأصوليين الإسلاميين الراديكاليين من جهة أخرى.

ومما لا شك فيه أن الأصوليات الدينية تفرض على المجتمع الإنساني تحديات كبيرة راهنة ومستقبلية. وهدا يعنى أنه يجب علينا ألا نتسامح بداية مع الحركات التي توظف العنف باسم الدين. ومن أجل هــذا لا بد من تنظيم العلاقــة بين الديني والسياسي. ومن المهم جدافي هذا السياق تكريس مبدأ علمانية الدولة والفصل بين الكنيسة والسياسة، وهذا بدوره لا يتعارض مع الحرية الدينية بأي شكل من الأشكال. وهنا يجب احترام الأعياد الدينية ويجب أيضاً أن نترك هامشا كبيرا للحريات الدينية الإسلامية. فالحظر على الممارسات الدينية يــودى الى نتائج سلبية جــداً. وفي النهاية يجب تجنب الخلط ما بين الهويات العرقية واللغوية والسياسية من جهة والهويات

الدينية من جهة أخرى. ومن الأفضل للجميع السمو بالنضال ضد القتل والعنف والتوحد كبشر وأخوة في الإنسانية خارج دوائر الدين والعقائد أياً كانت هويتها. ومن أجل ذلك كله من الضرورة بمكان إعلاء قيم التسامح واحترام الاختلاف بين البشر واحترام الآخر والأديان جميعا وضمان أفضل حوار ممكن بين الأديان ذاتها مهما كانت درجة الاختلاف والتباين في المبدأ والمعتقد.

وفي مواجهة هدا المد المخيف لهذه الأصوليات يجب علينا في هذا المجال أن نعلي من شأن التربية على التسامح والقيم الإنسانية الخلاقة جميعها، وضمن هذا التوجه يتوجب علينا أن نؤكد تعليماً نقدياً لتاريخ الأديان، كما يجب تطوير التعليم الأنتروبولوجي وهذا الذي يتعلق بتطور الغليم ان نؤصل تعليما يعتمد على علم الاجتماع أن نؤصل تعليما يعتمد على علم الاجتماع والثقافة النقدية التي ترتبط به. وفي مضمار هذا التعليم والتثقيف يجب أن نجعل كل فرد في المجتمع يدرك طبيعة الأديان الحالية وتاريخ تطورها وطبيعة الدور الحضاري التسامحي الذي يجب أن تمارسه



للعالم المعاصر، واكتساب القدرة على الحياة المشركة المسالمة في جماع توازن إنساني يتحقق بالمحبة والتسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية بين البشر.

في طور الحياة الإنسانية في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية. ومثل هذه المعرفة ضرورية اليوم وأساسية في كل وقت ومرحلة لفهم الرهانات الكبرى

### الهواهش

- ١- السيد ولد أباه، اتجاهات العولمة: إشكاليات الألفية الجديدة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ٢٠٠١.
- J. Habermas (1990). La technique et la science comme idéologie, Gallimard, Paris, 1990.
- 3- Manuel Castells, Globalisation et identité.: Les mouvements sociaux. Conférence donnée à l'École des mardi, le 30 mars 2004 février 2005.
- 4- M. Featherstone, Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity., Sage publications, London, 1991.
- ٥- فتحي يكن، العولمة الحقيقة والأبعاد، مؤتر كلية الشريعة الثامن، بعنوان (ملامح استراتيجية المشروع الإسلامي في مطلع القرن القادم) الكويت، ٢/٠٤ نوفمبر ١٩٩٩م . ٣٠٠.
- ٦- يوسف عبد المعطي، عولمة إلى أين؟، مجلة التربية، الصادرة بوزارة التربية، العدد ٣٤، السنة العاشرة، يوليو ٢٠٠٠م،
   دولة الكويت. ص٦٤.
- السيد يسين، العولمة فرص ومخاطر، تحرير د. شبل بدران ميريت للنشر والمعلومات، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠٠٠،
   ص ٢٠٠.
- 9- محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، عشر أطروحات، فكر ونقد، العدد٦، شباط /فبراير، ١٩٩٨، صص٥-٨.
- ١- عبد الإله بلقزيز، العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، ضمن ندوة «العرب والعولمة»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٧.
- 11- الطيب تيزيني، الواقع العربي والألفية الثالثة، ضمن: ندوة حوارات في الفكر، الواقع العربي وتحديات الألفية الثالثة، مراجعة وتدقيق ناصيف نصار، مؤسسة عبد الحميد شومان، العدد ٣، عمان، ٢٠٠١، صص ٢٧-٤٢، ص
- ١٢- برهان غليون، العرب وتحديات العولمة الثقافية: مقدمات في عصر التشريد الروحي (محاضرة ألقيت في المجمع الثقافي)، أبو ظبى ١٠ نيسان / إبريل ١٩٩٧.

Pensée, no 226, 1982.



- ١٣- زكى الميلاد، الفكر الإسلامي وقضايا العولمة، الكلمة، السنة ٥، العدد ٢٠، صيف ١٩٩٨، صص ٩-٢١، ص ٩. 14-P. MALRIEU, Genèse des conduites d'identité, in P. Tap dir, Identité individuelle et personnalisation, Privat, Toulouse, 1980; Identité: des notions au concept, in La
- 15-J. AUSTIN, Truth, in Philosophical Papers, Londres, 1961.

١٦- بدر العمر: التربية وتجديد الذات الاجتماعية على أبواب القرن الحادي والعشرين، ضمن: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الطفولة في مجتمع عربي متغير، الكتاب السنوي الثاني عشر، الكويت، ١٩٩٦-١٩٩٧، (صص ۲۳۰ - ۲۳۲). ص ۲۳۲.

17-Alex Mucchielli, l'Identité, P. U. F., Paris. 1993,

ترجم هذا الكتاب الى العربية: أليكس ميكشللي: الهوية، ترجمة على وطفة، دار معد، دمشق، ١٩٩٣. ص ١٥، ص

- 18-Pierre Tap, socialisation et construction de l'Identité personnelle, in Hanna malewskapeyre et pierre Tap: La socialisation de l l'enfance a l'adolescence, P. U. F., Paris 1991 pp. 4975- p. 58
- ١٩- جان فريمون، تلاقي الثقافات والعلاقات الدولية، الفكر العربي المعاصر، مجلة العلوم الإنسانية، عدد، ٩ كانون الثاني، ١٩٨٤، (صص ٨٤-٩٣)، ص ٩١.
- 20-J. Pieget: les relations entre Affectivités et l'intelligence dans le développement mental de l'enfant, Paris, c. d. u., 1992, P. 132.
- ٢١- على عقلة عرسان، الشخصية الثقافية العربية، الهوية والغزو، العدد الأول، السنة الأولى، ١٩٩٧، صصر (٥١-. ٥٤ ص ( ٦٦
- 22-R. Robertson, Globalization, social theory and global culture, Sage publications, London, 1992.
  - ٢٣- انظر: حيدر إبراهيم «على مفهوم الأصولية: التاريخ والمعنى»، المنشور في مجلة «قضايا فكرية»، أكتوبر ١٩٩٣،
    - ٢٤- انظر : هاشم صالح، معضلة الأصولية الاسلامية، دار الطليعة، بيروت، ٢٠٠٦.

٢٥- انظر أيضاً: أحمد لاشين، نشأة الأصولية الإسلامية: صراع الأنا والآخر، إيلاف، الأحد ٢٠/سبتمبر، ٢٠٠٩. نسخة الكترونية:

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009485045/9/.htm

٢٦- أصولي مسيحي إنجيلي تبشيري متطرف راديكالي ضد الإسلام ويمثل حالياً ٨٠ مليون منتخب من أنصاره في الولايات المتحدة الأمريكية.





البحث في العنصرية اليهودية ليس تاريخاً ولا أدباً ولا فلسفة أو عقيدة أو تشريعاً بل هو جميعها معاً فعلى من يتنكب هذا الصعب ألا يغفل أحداً من هذه المفاهيم لأن حاجة البحث قد تستدعي منه العودة إلى التاريخ فيما هو يكتب عن العقائد وقد تستدعي الرؤى الفلسفية فيما هو يكتب عن السياسة أو الأدب أو التشريع.

لذلك أعترف منذ البدء أن هذا الموضوع لا يغطيه مقال.

- الديب وباحث ومحامي سوري.
- العمل الفني: الفنان جورج عشي.



الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

ولذلك اكتفيت هنا بالإجمال دون تفصيل والإشارات دون تطويل واعتماد الاختصار بقدر الإمكان.

كما سوف أكتفي:

- بعرض النصـوص اليهودية والدلالة على طابعها العنصري.
  - القرار ٣٣٧٩ بأسبابه ونتائجه.
    - اللعنة الكنعانية المزعومة.
      - الغرور اليهودي.

## عنصرية النصوص:

من المعلوم أن الكتب اليهودية هي «التوراة» و«المشنا» و«الجمارا» و«المدراش».

فالتوراة تتألف من ٣٩ سفراً منها الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية) وجدت أثناء حياة موسى أما سواها من (باقي الأسفار) و(الكتب) فقد كتبت بعد موت موسى مما يسمح بالشك فيها.

حتى قبل «عـزرا» في سـنة 333ق م لم يكـن قد كتب شـيء من التـوراة كما يؤكد ذلك صاحب قصة الحضارة المؤرخ اليهودي الأمركي.

لهذا سوف أكتفي بإيراد النصوص من التوراة كما يلى:

-جاء في الإصحاح ٩- من سفر التكوين:

«ابتدأ نوح فلاحاً وغرس كرماً وشرب

خمراً فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام (أبو كنعان) عورة أبيه فأخبر أخويه سام ويافث فأخذ الأخوان الرداء ووضعاه على أكتافهما مشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما.

فلما استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعل ابنه الصغير قال: ملعون كنعان: عبد العبيد يكون لإخوته ومبارك الرب إليه سام ويافث وليكن كنعان عبداً لهم».

هذه القصة لا تتفق مع منطق التشريع ولا مع منطق الأمور فنوح: واحد من أنبياء الله تعصمه نبوته عن إطلاق اللعنة الأبدية على من رأى العورة مصادفة.

ثم وهذا ثابت من سياق النص أن الذي رأى هـو حـام وأن كنعان هـو الابن الرابع لحام: لم ير عورة ولا ستر عورة.

فلماذا خصته اللعنة الأبدية؟

ولماذا كتب عليه -بموجبها- أن يكون عبد العبيد لإخوته (كوش ومصرايم وفوط) (سفر التكوين -الإصحاح ١٠-فقرة-٦).

- جاء في المزامير وإشعياء:

«أنا قلت لكم بأنكم آلهة وبنو العلي كلكم». مزمور:٨٢.

«وفي صهيون اختار الله أن يقيم إلى جوارهم واشتهاها مسكناً له». مزمور:

«قال لهم: يقف الأجانب يرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم أما أنتم فتدعون كهنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون».

اشعیاء ۱۳۱۱–۲

«لا تخف أنا خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل دعوتك باسمي أنت لي إذا اجتزت في المياء فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك لأني مخلصك جعلت مصر فديتك وكوش وسبأ عوضاً عنك لا تخف لأني معك من الشرق آتي بنسلك ومن الغرب أجمعك أقول للشمال أعط وللجنوب لا تمنع إيت ببني من بعيد وببناتي من أقصى الأرض».

(إشعياء-٢٦/١٦-٣-٤)

ذلك هو القليل من الكثير الذي جاء في التوراة.

وما جاء في التوراة هو القليل من الكثير الذي جاء في التلمود.

# عنصرية السياسة والتفكير

العنصرية تملاً الكيان اليهودي.

فمثلما وجدت عنصرية الدين غطاء في التوراة.

وجدت عنصرية السياسة والتفكير غطاء وتحريضاً في أقوال المفكرين وتصاريح السّاسة.

غير أن جميع الصور العنصرية تستمد غذاءها من العراث الديني بأساطيره.

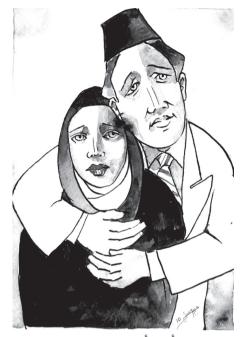

وخيالات للنه الأساس الجامع للكلمة ولا أساس سواه.

تجاوبت أنحاء العالم بصرخة جابوتنسكي في وجه رئيس طلاب الجامعة قائلاً له:

«تسـتطيع أن تلغـي مـن الاحتفالات السـنوية جميع مظاهر الابتهاج من رقص وشرب وغناء وفولكلور ولكنك لا تستطيع أن تلغي السـيف لأنه يحمل على الدوام هوية أجدادنا القدماء إن السـيف الذي امتلكه أجدادنا قبل غيرهم من الشعوب أنزل إلينا من السـماء مع التوراة وبحده المرهف صار وعد الله حقيقة».

لو لم يكن رئيس اللجنة حرفياً في انتمائه اليهودي لقال له معترضاً:

ولكن من أين نزل إلى سواكم؟ ولماذا سقط من أيديكم منذ ألفي عام؟ في الحقيقة: لم يكن جابوتنسكي مبتدعاً.

فهو لم يزد على أن عبر عن تلك الروح الحاقدة المحاربة التي كانت خطة وخط الدعوة التي تمت كتابتها بأفواه البنادق والمدافع وصدور الدبابات والقاذفات.

فعندما وقف جواد ماغنس ليلقي خطاب افتتاح الدراسة في الجامعة العبرية قال: «الصوت اليهودي الجديد يتكلم عن طريق أفواه البنادق إن هذا هو التوراة الجديدة لأرض إسرائيل وشعبها».

وفي الخامس وعشرين من شباط ١٩٩٤ أفرغ الدكتور «باروخ غولدشتاين» رشاشه في المصلين ضمن المسجد.

وقال: إنه بذلك يؤدي صلاة للرب. وبعد أقل من عام ونصف عام أي في أوائل تشرين الثاني من عام 1990 اغتيل «رابين» وقال مغتاله: «إيغال أمير» إنه ينفذ قرار المجموعة التي ينتسب إليها إذ صممت على قتل أي شخص يعيد إلى العرب شبراً من الأرض.

وفي أواخر عهد بيريز: صدر عنه الأمر إلى البنادق فعرفت طريقهما إلى الصدور فأردت سبعين شخصاً ونيفاً من أهالي قانا قانا الجليل قانا التي شاهدت أول معاجز السيح.

في آب من عام ١٩٦٧ صرح «دايان» لجريدة «جيروزاليم بوست» قائلاً:

«إذا كنا أصحاب التوراة وإذا كان شعبنا هو شعب التوراة فينبغي أن نمتلك الأراضي التوراتية أراضى القضاة والشيوخ».

وفي تشرين الأول من عام ١٩٥٥ خطب «بيغن» في الكنيست فقال:

«أعتقد بعمق بوجوب حرب وقائية على الدول العربية نحقق بها هدفين:

أولهما: تهديم القدرة العسكرية العربية.

والثاني: توسيع أراضينا».

وفي عام ١٩٦٧ نفذت الحرب الوقائية بحرب مستنسخة عن «بيرل هاربر» بجزر الهاواي فأغار الطيران الإسرائيلي دون إعالان حرب على مطارات مصر فدمر الطيران الجاثم جميعه.

إن تفريغ فلسطين من سكانها العرب هو مخطط أعد مسبقاً لكي ينفذ على مراحل.

- فكانت مرحلته الأولى تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة.

- وجاءت مرحلته الحالية بقضم الأراضي وهدم البيوت وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى وإقامة الجدار وبناء المستوطنات الجديدة في أراضي الفلسطينيين وزحف المستوطنات.

قال يوسف ويتز في كتابه «مذكرات تل أبيب»:

الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

والمساجد والكنائس فقد هدموا . حتى الآن . أكثر من مئتي مسجد ومئة كنيسة.

وأزالوا من الوجود ٩٠٪ من القرى والبيوت العربية.

والقدس: التي تنطوي على الذكريات المقدسة للمسيحيين والمسلمين والتي اعتبرت الجمعية العمومية قسمها الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية قرر اليهود اعتبارها بقسميها مدينة واحدة موحدة عاصمة اسرائيل الى الأبد.

حينما قراً غاندي كتاب «الدولة اليهودية» لهيرتزل ولم يجد فيه ذكراً للسكان العرب كتب إليه قائلاً:

«إنه لظلم وعمل لا إنساني فرض سيطرة يهودية على العرب» فأجابه هيرتزل: «نافياً وجود عرب تقع عليهم السيطرة في فلسطين».

وفي مقدمة كتاب «تاريخ الهاغانا» قال سيادة وزير التربية آنذاك «بانزون دينور».

«لا مكان في بلدنا إلا لليهود نقول للعرب اخرجوا فإذا لم يوافقوا وقاوموا فإننا سنخرجهم بالقوة».

وجاء في كتاب «هذا هو إلهي» لمؤلفه: هيرمان هوك:

«الدولة الإسرائيلية بمؤسساتها التوراتية هي تحقيق لأقدم تطلع ديني على وجه الأرض وضع مخططه العلماني هيرتزل ونفذه من

«يجب أن يكون واضحاً أن لا مكان لشعبين في هذه البلاد فإذا ما غادرها العرب فهذا يكفينا وليس من وسيلة إلا بترحيلهم جميعاً يجب ألا تبقى قرية واحدة ولا أسرة واحدة يجب أن ندفع حدودنا نحو الشمال بمحاذاة الليطاني ونحو الشرق على مرتفعات الجولان وعملنا لن يكون أكثر من تنفيذ لوعد الله في استرداد أرضنا التي أخذناها من الكنعانيين».

جميع ما صدر ويصدر من تصرفات وأقوانين العنصرية التي تفضل اليهودي أينما كان على غير اليهودي أينما كان.

«قانون الجنسية» و«القانون العقاري» و«قانون زراعة الأراضي» و«قانون أراضي الغائبين» و«قانون الطوارئ» وغيرها الكثير من القوانين التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة لدعم التوسّع الاستيطاني وتعميق أخدود التفرقة النوعية بين اليهود والعرب. حينما صدر وعد بلفور كان اليهود

حينما صدر وعد بلفور كان اليهود يملكون ٥, ٢٪ من أراضي فلسطين وحينما صدر قرار التقسيم بعام ١٩٤٨ صاروا يملكون ٥, ٦٪ وفي عام ١٩٨٥ صاروا يملكون ٩٣٪ من أراضي فلسطين.

ولكي يؤكدوا مزاعمهم بأن فلسطين أرض خالية تنتظر شعبها اليهودي المشرد طفقت الجرافات الاسرائيلية في ازالة القرى العربية



بعده ساسة لا يراعون في الغالب حرفية العقيدة ومع ذلك فقد ازدهرت وارتفعت قامتها على أساس من الدعاية اليهودية».

وفي إعلان دولة إسرائيل بتاريخ المدمره ١٩٤٨/٥/١٤ تركز النص على السبب الموجب الآتى:

«إن تأسيس هذه الدولة في فلسطين تم بموجب الحق الطبيعي والتاريخي لليهود».

وحينما تردد بعض المفكرين اليهود في قبول تسويغ احتلال لبنان وقصف بيروت وتدمير صور وصيدا ومذبحة صبرا وشاتيلا.

قال لهم العسكريون:

إن ما تم وما سوف يتم هو امتداد لمذابح «دير ياسين ١٩٤٨» و«قبية» و«كفر قاسم» و«أعمال فرقة شارون ١٠١. الدامية».

وما تم جميعه كان بدوره امتداداً للتوجيه التوراتي:

ففي التثنية ١١/٢٢–١٧-والكلام لا يزال للعسكريين:

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة واحدة بل تحرمها تحريماً قاطعاً «الحثيين» و«الأموريين» و«الكنعانيين» و«الفرزيين» و«الحويين» و«اليبوسييين» كما أمرك الرب إلهك.

# العنصرية والقرار ٣٣٧٩

في الثلث الأول من تشرين الثاني من عام 19۷٥ لم يكن العالم قد استفاق من مذهلات حرب تشرين التي أظهرت وحدة العرب فيها مدى تأثيرها على سياسة العرب وصناعته واقتصاده. مما اضطر جمعية الأمم إلى أن تصغي لأول مرة إلى صوت العرب وأن ترى لأول مرة حقيقة النظام العنصري الإسرائيلي وترى أن احتقار الإنسان واعتقال حريته يجمع ما بين هذا النظام والنظامين العنصريين في اتحاد جنوب أفريقيا وروديسيا وزيمبابوي فاتخذت بالإجماع تقريباً القرار السبب التالي:

«إن النظام السياسي القائم في فلسطين يقوم على مذهب خاطئ اجتماعياً ومشجوب أدبياً وظالم وخطر سياسياً».

لقد وقع على رأس إسرائيل وقوع الصاعقة حيث عُبَّر حاييم هيرتزوك مندوبها في الأمم المتحدة عن ذلك إذ وقف على المنبر فور صدور القرار ومزقه أمام المندوبين وقال:

«إنه القرار الأكثر جهللاً وتسرعاً حتى الآن».

ظروف باهرة لسياسة العرب أنذاك.

فبعد عشرين يوماً فقط كثفت الدبلوماسية السورية حول رأيها عشرات الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

قاعة أو جدار أو مكتبة أو كتاب أو مدرسة أو مصنع أو مسرح أو ملعب.

ولكن كيف تصرفت إسرائيل؟

كانت إسرائيل على الجانب الثاني من المعادلة متوترة الأعصاب متوهجة العينين لم ترضخ لحرب تشرين ولم تقبل بالقرار ٣٨٧٩ والقرار ٣٨١».

فأعلنت تعبئة عامة شملت الأحياء والأشياء فكان لها تحرك الأفعوان وخفته ومرونته وتلويه إذ تسربت إلى جميع المستويات الدولية مستخدمة جميع الوسائل فما مر يومان على تمزيق القرار في الأمم المتحدة حتى واجهتنا ودول العالم كافة بالخطوات المتحدية التالية:

1- قامت وسائلها الإعلامية بتجريد حملة واسعة شملت جميع وسائل الإعلام في جميع اللغات فاخترقت الأسماع والأبصار في كل بيت ودائرة ومكتب تنديداً شديداً سالقرار.

٢- في اليوم الثاني من صدوره أي في الثاني عشر من تشرين الثاني ١٩٧٥ قال رئيس الوزراء «رابين» في صحيفة «عال همشمار»:

إن مصير اليهود مهدد بالخطر بسبب التحالف الكريه بين المشايخ وملوك النفط والكتلة الشيوعية.

٣- في الثالث عشير من تشرين الثاني

الدول الصديقة ففرضت على مجلس الأمن أن يتخذ القرار ٣٨١ القاضي بتوجيه الدعوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية لحضور أي اجتماع تعقده الأمم لبحث قضية فلسطين معتبراً أن المنظمة هي الممثل الشرعي لشعب تلك البلاد.

وفي اليوم الأول لأول اجتماع نقلت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة وأسلاك الهاتف كافة إلى شعوب الكون كيف وقف رئيس المنظمة على منبر الأمم المتحدة رافعاً غصن الزيتون معلناً أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي للعرب جميعاً.

حتى ذلك الوقت كان الموقف العربي موحداً.

وكانت الدبلوماسية العربية تتحرك تحت سقف التضامن العربي الرافض لأي صلح جزئي أو حل منفرد ولكن تلك الدبلوماسية ظلت للأسف في حدود التصريحات الاستهلاكية فلم تبذل الجهد الصادق لاستثمار القرارين ٣٣٧٩ و ٣٨٠.

للرسف للمرة الثانية والألف.

أن العرب ساروا وراء دبلوماسيتهم فأغفوا معها تحت أبراج تشرين معتبرين تلك المعركة هي آخر المطاف وقد جَبّت ما قبلها من الهزائم لقد تحولوا بتشرين إلى غناء تردده حناجر الكبار والصغار وأضحى علاماً بارزاً أسطورياً لا تخلو منه جامعة أو

۱۹۷۵ اتخذ الكنيست قراراً طالب اليهود من الشتات أن يهاجروا إلى إسرائيل ويقفوا إلى جانبها.

فقامت الدولة على نشر القرار وإذاعته في صحف العالم ومجلاته ومحطات البث المرئى والمسموع.

3- قامت بحركة التفاف على الدبلوماسية العربية التي كانت لا تزال في غيبوبة تشرين فوجهت اهتمامها إلى مصر أكبر الأقطار العربية وأشدها تهديداً لأن معاهدة سيناء فك الارتباط كانت قد بددت وحشة الطريق فلم تلبث حتى تحولت بعد سنوات أربع بمعاهدة فك الارتباط إلى معاهدة صلح دائم عقدت في كامب ديفد الذي ضمّ المتعاهدين والكفيل الأمريكي فبلغت ما تهدف إليه بعد تقزيم القرار فبلغت مما جعل المراقبين الدوليين يقولون:

هــذه المعاهدة قصــمت ظهــر القرار وأربكــت الجمعية العموميــة التي انتصرت للحق العربــي بالقراريــن فوجدت حجتها ســاقطة بعــد أن عمدت مصر وهــي أبرز جهات النضــال العربــي إلى عقد معاهدة تضــمنت الاعتراف بشرعيــة النظام الذي كانت الجمعية قد دَمَغَتَهُ بالعنصرية.

٥- تحــرك اللوبــي الصــهيوني في جميع حقول الإعــلام الأميركية وفي جميع الاتجاهات الاقتصــادية والسياســية حتى

غدت مطالب إسرائيل والدفاع عن تكوينها الديمقراطي فلسفة سياسية اخترقت مصانع القرارات الأميركية جميعاً فتحول الاستنكار إلى احتجاج شديد اللهجة.

ظهر جلياً فيما قاله سفير الولايات المتحدة إلى جمعية الأمم الذي وقف حيث وقف هيرتزوك وقال:

«إن القرار ٣٣٧٩ هو الأكثر خزياً وجهلاً والمجالاً واعتباطاً حتى الآن».

٦- وإمعاناً في السعي لتهميش القرار وإخماد جذوة الغرور العربي.

ركزت على الطوق الذي كانت قد أحكمته حـول رقبتها ثلاثون دولة أفريقية حيث قطعت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع اسرائيل.

فاستطاعت الصهيونية بما بذلته من نشاط أن تفكك الطوق وأن تستعيد العلاقات مع دوله.

تلك الدول التي لم تجد حرجاً في ذلك بعد أن اعترفت مصر بشرعية النظام الإسرائيلي ونفت عنه العنصرية وتعهدت تجاهه بما قررته القوانين والأعراف الدولية.

٧- بعد كامب ديفيد وتفكيك الطوق الأفريقي.

تفرغت إسرائيل لإلغاء القرار الذي كان شوكة في خاصرة مصداقيتها الديمقراطية (١) فبدأت بالساحة الأميركية لأنها الأهم.

الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

فالقرآن يقول: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيهُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ اثْشْرِكِينَ».

(آل عمران . ۳-۲۷)

والتوراة تقول:

- إن نوحاً هو ابن لامك.

- ومواليد نوح: سام وحام ويافث وولد له بنون بعد الطوفان.

ومواليد سام: ارفكشاد وولد ارفكشاد شالح وولد شالح عابر وولد عابر فالج وولد فالج رعو، وولد رعو سيروج، وولد سروج ناحور، وولد ناحور تارح، وولد تارح إبراهيم.

- وولد إبراهيم: إسماعيل أولاً: ثم بعد ١٣ سنة ولد اسـحق ومن اسحق ولد عيسو ويعقوب.(٢)

- ويعقوب هو «إسرائيل» أما قبله فلا يوجد هذا الاسم في أدبيات الكون كافة.

وقد جاءه اسم «إسرائيل» من الرب الذي كما قالت التوراة. صارعه حتى الفجر وقال له: اسمك منذ هذا اليوم هو «إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت.

(تكوين ـ إصحاح ـ ٣٢)

إن ما ذكرناه في الفقرات الثلاثة مأخوذة حرفياً من التوراة.

ومنه وبالاستناد إليه نستطيع مجابهة التزوير اليهودي كما يلي:

- حيث استصدرت من الكونغرس في تموز ١٩٨٥ قانوناً يلزم الحكومة الأميركية بمتابعة العمل الدبلوماسي والإعلامي وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية وبذل النفوذ لإلغاء القرار.

- وفي أوائل الشهر الحادي عشر من سنة ١٩٨٥ قام سفير إسرائيل في جمعية الأمم بتسليم أمينها العام مذكرة خطية موقعة من ثمانمئة شخصاً من كبار الشخصيات السياسية والعلمية في العالم تضمنت الإلحاح على طلب إلغاء القرار.

- وفي خواتيم عام ١٩٨٥ شاركت أستراليا في محاربة القرار بتأثير الضغط الأميركي حيث صدر عن البرلمان الأسترالي قانون جاء فيه:

«إن القرار ٣٣٧٩ هو تشويه لحقيقة الصهيونية وعثرة في طريق السلام وهو متناقض مع ميثاق الأمم».

لذلك فإن البرلمان يحث حكومة أستراليا على بذل الجهود لإلغائه.

(لقد أُلغي القرار نهائياً في ١٩٩١ بقرار من جمعية الأمم).

الإبراهمية . والعبرانية . والسامية. الابراهمية :

لـن يقبـل التاريـخ احتكارهـم للنبي إبراهيم.



## الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

۱- وجـد إبراهيم ومات قبل إسرائيل
 بأكثر من خمسمئة سنة.

طيلة بقاء يعقوب وذراريه في مصر البالغة ٣٠٠ سنة كان يطلق عليهم اسم «بني إسرائيل» وعندما غادروا مصر بقيادة موسى صار اسمهم «قوم موسى» أما اليهود فقد أطلق عليهم إما: انتساباً ليهوذا وهو الابن الرابع ليعقوب.

وإما: لقول موسى: ربنا إنا هدنا إليك. وإما: لأن الفرس: هم الذين سموهم اليهود.

۲- إن إبراهيــم هو ابن تــارح وتارح ينتهي نســبه إلى ســام بن نوح فإبراهيم هو سامي.

وقد ولد له «إسماعيل» ثم «اسحق». أي ان كلاً منهما ينتهي الى سام، فكيف

احتكر اليهود الذين ينتمون إلى «يعقوب بن اسحق» النسب السامي دون غيرهم وخاصة «إسماعيل» الذي هو جد العرب؟

ولماذا أدخلوا في عقول الناس؟

أنهم الساميون فقط دون غيرهم وأن التهجم على السامية تهجم عليهم.

- أبرام سمّاه الإصحاح ١٤- من التكوين «أبرام العبراني».

أي «كلمة العبراني» موجودة قبل أن يخلق الله «إسرائيل بأكثر من خمسمئة سنة وقبل أن بتكون اليهود بأكثر من ألف سنة».

- في الإصحاح ٤١- من التكوين وصف يوسف أنه «غلام عبراني عبد» ولم يكن آنذاك أي عبور لليهود في بحر سوف.

- لأن اليه ود الذين عبروا البحر عبروا بعد أكثر من أربعة قرون.

- في الإصحاح ٤٣ - من التكوين: «أن المصريبين ما كانوا يقدرون أن يأكلوا مع العبرانيين».

وذلك قبل العبور التاريخي بعدد من القرون.

#### ومع هذا:

فإن معجم اللاهوت الكتابي أكد على أن وصف العبرانيين لم يكن محصوراً باليهود بل كان يطلق حتى في مصر قبل رحيل اليهود عنها هذا الاسم على المستوطنين العابرين الغرباء.

## (ص-۲۷۷)

هذا يعني أن بني إسرائيل إن أخذوا تسمية العبرانيين عبروا من الجزيرة أو الصحراء إلى مصر وليس لأنهم عبروا البحر.

فقد جاء في الإصحاح الأول من سفر الخروج: «وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما «شفرة» واسم الأخرى «فوغة» وقال لهما: «حينما تولدّان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتاً فتحيا».

يعقوب بن اسحق على إسماعيل وأبنائه.

ومع أن الرب كما تقول التوراة هو الذي بشرها بالمولود وهو الذي سماه إسماعيل وهو الذي وعدها بتكثير نسله فلا يعد من الكثرة (تكوين -١٦).

### وقال الرب لإبراهيم:

«أما إسماعيل فقد سَمَحتُ لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره تكثيراً كثيراً جداً الثي عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة» (التكوين. الإصحاح ١٧- لذلك: لا يوجد أي مبرر حتى توراتي يجيز لليهود الانتفاخ تفوقاً على أبناء إسماعيل.

٢- مـع أن الوعـد الإلهـي لإبراهيم بتمليكه أرض الكنعانيين هي قصة متهافتة منطقياً لأنها تصور الله محابياً لبعض خلقه على بعضهم وهو يجل عن ذلك.

نقول: على الرغم من تهافتها تمسك بها اليهود وما زالوا إلى اليوم يكررون التمسك. مثل هذه المحاباة ينسبونها إلى الله في حين أنها لو وجدت في أحد المخلوقين لكانت من دواعي تهافته وسقوطه.

٣- بناء على تلك الأساطير طفح
 مكيال الغرور في نفوسهم.

فحسبوا أنفسهم آلهة وأبناء الله يدعون (مزمور . ۸۲).

وغيرهم من الأمم هم في الحقيقة خلائق شردت من زرائب الحيوانات ولم

ولكن اليهود في الحقيقة أوغلوا في القدم حتى وصلوا إلى عابر ابن شالح وهو أقدم من إبراهيم وإبراهيم أقدم من إسرائيل والخروج تم بعد أن قضى بنو إسرائيل في مصر ٤٣٠ سنة.

أي بالعبارة الصريحة: حمل اليهود معهم من مصر اسم «العبرانيين» ولم يأتهم من عبورهم إلى فلسطين في البحر كما أشاعوا فيما بعد.

حتى الآن: إصرارهم على هذا الاسم عند دخولهم أرض كنعان يؤكد قول معجم اللاهوت الكتابي في صلى ٥٢٧- «إن المعنى الأصلي لتسمية العبرانيين ليس بواضح ففي كتاب التكوين يدل الاسم دائماً على أناس استوطنوا كغرباء في بلدٍ ليس بلدهم الأصلى».

أي: إن العبرانيين اليهود الذين جاؤوا إلى أرض الكنعانيين جاؤوا إليها وهم غرباء عنها وليست أرضهم كما يزعمون.

## الغرور الإسرائيلي

ثابت في سفر التكوين أن إسماعيل ولد قبل اسحق بـ ١٤ عاماً.

وأنه كان في اله ١٣- عندما ختن مع والده.

وأن والده كان في المئة عندما ولد اسعق.

فلا يوجد أي سبب يدعو لغرور أبناء

تخلق بالشكل الإنساني إلا لكي لا يتفزز اليهود منها عند خدمتها لهم.

(اشعیاء - ۱۲/۲ و ۲۱/۵ - ۲)

3- تاريخ الشعب اليهودي وجغرافيته كتبهما الله بيده فهما بذلك يختلفان عن تواريخ وجغرافيات الأمم فالمحددات الجغرافية التي سمتها الشعوب أوطانها إنما استوطنتها مجازاً لا حقيقة لأن وجودها عليها هو وجود نسبي مقرون بالقدرة على استمرار وضع اليد وحمايته.

أما فلسطين فقد كتبها الله بيده وطناً أبدياً لليهود ودعمه بالإقرار الإلهي المتكرر من إبراهيم إلى اسحق ثم يعقوب ثم موسى وحينما جاء موسى ويوشع تبلغا الإقرار الإلهى ونفذاه بتلك الحروب الشديدة.

:1:0

يبلغ اليهود منتهى التزوير والتجديف. فالله: منزه عن أن يكون أمين سـجل عقارى يكتب الصكوك بيده.

واليهود: لا يستطيعون أن يقدموا تبريراً الهيا لتشردهم عن هذا الشرق بكامله مدة تزيد على عشرين قرناً.

حتى توراتهم التي يستنزفون منها النصوص قالت:

- إنهم لم يستقلّوا يوماً واحداً بفلسطين بل سكنوا مع أهلها القاطنين فيها منذ أكثر من ألفي عام.

- وإن داوود اشترى أرض الهيكل شراء من «أرونة اليبوسي» وهي الأرض التي بنى عليها سليمان الهيكل.

0- من الثابت تاريخياً أن نزوح قوم موسى بقيادته من مصىر كان في ١٢٩٠ قبل الميلاد وأن مدة التيه أربعون سنة وأن موسى مات عند انتهاء مدة التيه فيكون ما نزل عليه من الأسفار هي الأسفار الخمسة «التكوين» و«الخروج» و«اللاويون» و«العدد»

ومع أن هذه الأسفار الخمسة مشكوك في نسبتها إلى موسى.

فقد ذكر وول ديورانت اليهودي الأمريكي فقد الحضارة:

«إن عزرا قراً هـو وزملاؤه اللاويون ما سموه سفر شريعة موسى في سنة ٤٤٤ - ق. م وهو سفر (لا وجود له في التوراة) (مجلد -١-٢) هامش ص ٣٦٦.

أي إن المدة الفاصلة بين موت موسى وأول كتابة توراتية تزيد على ثمانية قرون حتى نبوءة». حزقيال في الفترة ٥٩٢-٥٧٠ ق. م لم يرد فيها ذكر لموسى أو هارون أو حادثة الخروج الفذة التي شق موسى فيها البحر.(٢)

وكذلك نبوءة إرميا .

وسليمان الذي حكم ما بين ٩٧٠-٩٣٥ ق. م تورد التوراة أنه لم يكن تقي القلب مع

الله إذ أمالت النساء قلبه عن الله فأقام الأصنام في الهيكل لآلهة زوجاته اللواتي بلغن الألف.(1)

7- وللتأكد من نظرية وأقوال ديورانت التي جـزم فيها بما يفيـد أن البدء بكتابة أول أسـفار التـوراة كان بعهد نحميا وبعده عزرا.(٥)

عدنا إلى بعض أسفار التوراة فوجدنا عجياً.

أ- في المزامير لداوود الذي حكم بين ٩٧٠-١٠١٠ ق. م.

لم يذكر في مزاميره البالغة (١٥٠) مزموراً موسى وهارون بغير كلمة عابرة في المزمور (١٠٥) دون إسناد أية قيادة لهما أو انشقاق البحر أو العصا المقدسة.

لقد ذكر أن الرب هو الذي شق بحر سوف وعبر إسرائيل دون أي ذكر لموسى (مزمور/١٠٦/ و/٧٤/.

ب- وأمثال سليمان البالغة ٣١- إصحاحاً التي امتلات حكمة.

ولكنها خلت نهائياً من أي ذكر لموسى أو هارون أو التوراة حتى ليحار القارئ في أسلوب الإصحاح الخامس فيخيل إليه أنه يقرأ صفحة من صفحات الشبق الجنسي. «الظّبية المحببة» والوعلة الزهيّة ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها أسكر دائماً.

(Y·-19/0)

كذلك يحير القارئ ما يرى في نشيد الأنشاد من الشبق الجنسي الذي لا يليق بالكاتب العادي فكيف بواحد من أنبياء الله.

«ليقبلني بقبلات فمه حبك أطيب من الخمر أسمك دُهنٌ مهراق نذكر حبك أكثر من الخمر أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم بنو أمي غضبوا علي جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره أنا سوسنة الأودية في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي فلم أجده.

(الإصحاح - ۱ - ۲ - ۳) وغيرها كغير ج- الجامعة بن داوود ملك أورشليم مدة من الزمن (القرن الثالث: ق. م) سفر الجامعة ۱۲ - إصحاحاً.

يحس القارئ أنه يسير في عالم من الفكر المادي الصرف.

فهو في خضم أفكاره لا ينسى موسى فهو بي خضم الله الذي صنع جميع الله الذي صنع جميع الماديات.

د- سفر إشعياء البالغ ٦٦- إصحاحاً.

ذكر يعقوب وما وقع على مصر من كوارث ووصف «كورش» بأنه مسيح الرب ولكنه لم يذكر موسى ولا هارون ولا حادثة الخروج وشق البحر بالعصا المقدسة.(1)

هــ- إرميا: تحدث عن يهوذا وسـكان أورشـليم وكيف ذهبـوا وراء آلهـة أخرى



الكيان اليهودي عنصري في الدين والسياسة

ليعبدوها وقال في سفر (١١) صارت الآلهة بعدد الشوارع.

وذكر موسى ذكراً عابراً في الإصحاح (١٥).

وفي الإصـحاح (١٦) ذكـر كيف أخرج الرب بني إسرائيـل من مصر ولكنه لم يذكر موسى كذلك في الإصحاح (٣١).(٧)

فالقارئ يخلص مما تقدم ومن سواه: إن التوراة التي تسعى بين أيدينا هي كتاب سياسي قام على جثة التوراة الموسوية التي ختمت بوفاة موسى.

الأمر الذي يسقط من الاعتبار حالة الغرور التي يحملها الإسرائيلي زهوا بتوراته وشريعته التى سبقت الشرائع.

### الموامش:

١- سوف نتحدث بمقال عن الديمقراطية في إسرائيل.

٢- هما توأمان خرج عيسو من الرحم أولاً ثم خرج بعده يعقوب بمسكاً بعقبه فسمى «يعقوب» (تكوين: ٢٥-).

٣- قارن وصف الخروج في الإصحاح ١٤ منه ووصفه في نبوءة حزقيال.

٤- المملوك الأول -الإصحاح ١٥-.

٥- نحميا- وعزرا في القرن الخامس قبل الميلاد.

٣- الإصحاحات ٩-١٩-٣٠-٣١-٤٤ عاش إشعياء في القرن الثامن: ق. م.

٧- عاش بين ٢٥٠-٥٨٥ ق.م.





مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافيً حصار الثقافة وثقافة القهر والهدر

د. حفناوي بعلي

يتناول الناقد مصطفى حجازي في ضوء معطيات النقد السوسيو ثقافي إشكالية الحصار الثقافي، الذي شكل إحدى القضايا الأساسية في عالمنا الراهن، متسائلاً: هل نحن بصدد هيمنة وغزو من قبل عقلانية الغرب وماديته تهدد أصالتنا؟ أم نحن إزاء فرصة الدخول في التاريخ الحي المتحرك بدءاً بالتنوير ووصولاً إلى ما بعد الحداثة في مختلف تجلياتها؟ وها نحن الآن نداهم من حيث لا ندرى بحصار ثنائي، بدأ يلتف حولنا متجاوزاً قضايانا

- اديب وناقد وأستاذ جامعي جزائري.
- العمل الفني: الفنان محمد حمدان.

وطروحاتنا. إن هذا الحصار لا يستهدفنا تحديداً، بل هو حالة كونية جديدة نندرج فيها مع غيرنا ممن نلتقي معهم أو نصارعهم. الحصار الجديد داهم العقلانية وثقافتها مما كنا نتباين بشأنه، ولم تعد المسألة قضية غزو ثقافي وفكري وغربي للعالم الثالث، بل غزو للكون وفي مقدمته الغرب، الذي نتصارع معه فنتلاقي ونختلف.

ويقرع المحلل الثقافي مصطفى حجازي ناقوس الخطر، معلنا عن الحصار الإعلامي الذي سنعانيه مستقبلاً؛ فالاحتمال كبير في أن تكون الصورة الإلكترونية هي المرجعية الثقافية الأساسية للأجيال الطالعة، ويكون التلفزيون والباربول الوحش الرابض في بيوتنا، يحاصرنا الساعات الطوال. ومن هنا يتكاثر الحديث عن «إدمان الشاشفة»، وعن «نساك الشاشة». تلك هي التكنولوجيا التي ستضرب حصارها على عقولنا ومشاعرنا. أما الأيديولوجيا الضمنية، فهي تروج من أما الأيديولوجيا الضمنية، فهي تروج من خلال الإعلام والفلسفة التي توجهه، ومن خلال مجمل الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى قولبة وتنميط الجمهور عموما، والشباب والناشئة خصوصا.

تناول الناقد مصطفى حجازي في نقده السوسيو ثقافي ثقافة القهر والهدر وسيكولوجية الإنسان المقهور والمهدور. التي يترتب عليها تهميش فئات كبيرة من ذوي الكفاءات، حتى النادرة منها، وتدفع إلى المنفى الداخلي أو الخارجي، وتهدر الطاقات الوطنية الثمينة. فالمبعدون أو المنفون من الكفاءات يجترون الإحباط والمعاناة، ويشتعل في نفوسهم الغضب على واقع الحال. وهي حالة كفيلة بأن تحرق الإمكانات ذاتها، التي توظف في احتقان النفوس في حالة من أن توظف في الإحساس باللاجدوى، بدلا من أن توظف في الإنجاز والبناء والنماء.

وانطلاقا من توجهات ومعطيات ونتائج المنهج السوسيو ثقافي، يقدم الناقد البدائل والحلول. ويدعو إلى تبني «ثقافة الإنجاز» والعمل تبعا لناموسها، بديلاً عن ثقافة الحصار وثقافة القهر والهدر. لأن ثقافة الإنجاز هي التي تحدد الهوية والمكانة، والشرف هو أساسا الشرف المهني. في ثقافة الإنجاز التي تشكل قاعدة نماء أو بناء لا يرى المرء من مفهوم لذاته أو تصور إلا باعتباره كائنا منجزا يحسن تنمية طاقاته



وتوظيفها. كما أن صناعة المستقبل قائمة على الجهد الذاتي والجماعي بما فيه من تجديد وإبداع. في ثقافة الإنجاز تتحدد المكانة انطلاقا من الجدارة وحدها. المحدارة هي المرجعية في الحكم والتقويم والامتيازات، ذلك أن ثقافة الإنجاز تقوم على معادلة الكفاءة، التعاقد، الإنجاز، المكتسبات. من هنا التنافس على الاقتدار الذاتي الذي يضمن وحده، في عالم القوة والقدرة الذي نعيش فيه، المكانة والحقوق المكتسبات، بذلك وحده تنهض الأمم الحية راهنا ومستقبلا.

## حصار الثقافة.. والغزو الثقافي عبر الفضائبات

بدأت تطفو على السطح ملامح تيارات متنامية في عدد متزايد من البلدان؛ على اختلاف توجهاتها الفكرية والعلمية والسياسية والاقتصادية. إنها ثقافة العودة إلى الأصول؛ على اختلاف تجلياتها القومية والعرقية والدينية والطائفية، كما الإثنية. وهي بدورها تمثل حالة ضاغطة ومفاجئة بقوتها الاستقطابية. وفي الحالتين، نحن إزاء أحادية التوجه في حصار ثقافة العقلانية



وتشديد الخناق عليها. وفي هذا السياق يتساءل الناقد السيوسيو ثقافي مصطفى حجازي ما الجديد إذاً وأين هي المشكلة؟

ففي نظر الناقد يتمثل الجديد في عدة أمور: أولها البعد الكوني فعليا على مستوى الكرة الأرضية، بعد انهيار حدود الزمان والمكان بفضل تكنولوجيا المعلومات، وطرقها السريعة وشبكاتها فائقة التوصيل. على أن الجديد قد يكون فرصة إغناء غير مسبوقة للثقافة والفكر؛ بعد أن جعلتها تكنولوجيا المعلومات في متناول الجميع، على تفاوت حظوظهم وفرصهم. إلا أن المشكلة تكمن

ي نوعية الخطاب ومرتكزاته واستهدافاته. ثقافة الصورة والثقافة الأصولية يلتقيان كلاهما في تعطيل العقل والنقد. ويحلان محل الفكر ولغته، لغة الحس ولغة الهوى. يقدمان عالم الإثارة ونشوة الرسالة، ويتلاقيان في تبديد الموارد وعنف الأهواء. (۱)

وإذا كان الجيل الحاضر مخضرما، قد عرف الثقافة المكتوبة وثقافة الصورة، في الاحتمال كبير في أن تكون الصورة الإلكترونية هي المرجعية الثقافية الأساسية للأجيال الطالعة ويلخص الناقد «مصطفى حجازي» في كتابه «حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية»، هذا الأمر بالقول إنه إذا كان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، هو عصر المواصلات التي من المسافات، فإن النصف الثاني من القرن العشرين وما سيأتي من المستقبل هو بلا منازع عصر الاتصالات، وهكذا خلقت تحولاً كبيراً.

فبينما يسرت ثورة المواصلات الحركة في المكان، فإن ثورة الاتصالات حركت المكان ذاته كي يصبح بين يدي الناظر. فالعالم لأول مرة أصبح فعلا بين أيدينا الكرة الأرضية

بأكملها تقدم لنا في قضاياها ووقائعها في الآن واللحظة. وإنه لمن المذهل حقا أن نتأمل مدى هذه الثورة إذا تذكرنا أن عمرها بالكاد يزيد عن نصف قرن. أصبح التلفزيون مالئ الدنيا وشاغل الناس، ومنظم حياتهم وتفاعلاتهم، خالقا بذلك حياة اجتماعية جديدة فعلا. فلنتصور للحظة ماذا تكون حياتنا الراهنة لو بقينا دون تلفزيون.

تقوم وراء هـنه الحتميـة، تكنولوجيا فائقـة القدرة على تبادل المعلومات ونشرها مـن خـلال ثلاثـي الحاسـوب – القمـر الصـناعي – التلفزيون ناهيـك عن إدماج هـنه التكنولوجيا من خـلال التلفزيونات دات الحواسـب المدمجـة، وذات القـدرة على الالتقـاط الرقمي للصـورة وبالطبع أصبحت التلفزيونات المدمجة في الحواسيب المشخصية مسألة شائعة من هنا فإن ثقافة الصـورة لا تملا علينا دنيانا فقط، بل هي الصـورة لا تملا علينا دنيانا فقط، بل هي ولن يمضي وقت طويل قبل أن يلتقط جهاز ولن يمضي وقت طويل قبل أن يلتقط جهاز التلفزيون العادي عدة مئات من البرامج من محطات، تبنى كي تبث دفعة واحدة ما يزيد عن من كل لون وفن وذوق.

إننا بصدد حالة فعلية من إغراق إعلامي يعبر عن مدى تزايد قوة ثقافة الصورة ونفاذها.(٢)

كما أن الناقد الثقافي يشير إلى أنه، لن يمضي وقت طويل، قبل أن يتحول جهاز التلفزيون في المنزل الى سوبر ماركت اعلامي لا يلتقط ما تبثه المحطات فقط، بل هو مربوط بقواعد المعلومات التي تختزن مجمل التروة البشرية من المادة المصورة والمرئية. ومن هنا يتكاثر الحديث عن «ادمان الشاشة»، وعن «نساك الشاشة». تلك هي التكنولوجيا التي ستقدم الثقافة التي تتلقاها وتتعامل معها الأجيال الطالعة. انها ليست مجرد تلقى ومشاهد فقط، وليست مجرد اختيار من لا محدود، بل هي تفاعل نشط من خلال بداية انتشار تكنولوجيا الكتاب الإلكتروني التفاعلية. حيث المشاهد مؤلف ومخرج في آن معا: يعدل في النص زيادة ونقصاناً وتحويراً، كي ينتج نصاً جديداً. وهو ما أخذ يشغل اهتمام الناشرين حول حقوق النشر والتأليف، التي أصبح يراها البعض مسألة بائدة، لا مكان لها بعد اليوم في الثقافة الإلكترونية.

ومن الكتب التفاعلية الى الأفلام التفاعلية، المسافة ليست بعيدة، بل هي بصدد الشيوع من خلال الواقع الافتراضي. البلاغـة الالكترونية تأتى كـى تعزز بلاغة الصورة المرئية التقليدية، والتي أصبح معروف مدى استخدامها في الإعلام: مؤثرات الصوت المجسم والألوان المبهرة، وتقنيات التكثيف والتركين والتكبس والتصفير والدمج والفرز والإنزال، والمزج والتسلسل الى ما هناك من تقنيات اخراج. وهي تتوسل كل مبادئ التأثير الحديثة في علوم نفس الحواس والاستقبال الحسي والادراك هذه البلاغة لا يمكن للمشاهد الا الاستسلام لمتعها العديدة، وبالتالي تأثيرها الصريح منه والخفى، المباشر والمداور، الآني واللاحق. (٢)

من هنا يرى الناقد مصطفى حجازي ارتفاع المطالبة بدراسة «أبجدية الصورة»، واستيعاب بلاغتها وصرفها ونحوها ومؤثراتها ومن هنا المناداة الراهنة والمتزايدة بحق المشاهد والمتلقي بأن تمحى أميته الجديدة،كي يستعيد زمام الموقف النشط وحق الاختيار الفعلي، وفي السياق

نفسه نجد دعوات المناداة بمواثيق دولية جديدة لحقوق حماية المشاهد من «تلاعب العقول» وحقه في وضع الضوابط على المغريات الكثيرة الوطنية والعالمية، للتلاعب الإعلامي الثقافي المرئي.

أما الأيديولوجيا الضمنية، فهي تروج من خلال الإعلام والفلسفة التي توجهه، ومن خلال مجمل الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى قولبة وتنميط الجمهور عموماً، والشباب والناشئة خصوصاً. باعتبار أن قولبة هذه الفئة ترمي إلى بناء رؤية عن الذات والكون، وما يتبعها من قيم وتفضيلات وأنماط وجود، وسلوك وإشارات ورموز. وهي تتم عادة بشكل غير مباشر، وغير علني من خلال نظام متكامل من الأنشطة والعمليات فن أيديولوجيا ضمنية، وهو بالتالي شأن من أيديولوجيا ضمنية، وهو بالتالي شأن ثقافة الصورة. (3)

تتمثل سوسيولوجيا وبلاغة الصورة الإلكترونية في القدرات الهائلة تقنيا التي تتمتع بها بعض المحطات الدولية في الصوت والصورة والإيقاع، والمؤثرات السمعية والبصرية وسرعة نقل الخبر، وطريقة تقديم

المذيعين للمادة، لا تقتصير على زيادة قوة إيصال الرسالة، بل إنها تتحول هي ذاتها إلى عنصير إقناع من خلال الإبهار ينبهر المشاهد بهذه التقنية المؤثرة كما بسرعة تغطية الأحداث وسرعة الوصول إلى أي مكان، مما يدل على عظيم الإمكانات. وينبهر بالكفاءة العالية للمذيعين وكيفية إلقائهم، ومدى الثقة والقوة التي يسبغونها على خطابهم كل ذلك يجعل المشاهد يحس بأنه إزاء آلة قديرة قوية متمكنة، وبالتالي ذات قدرة إقناع كبيرة ومصداقية عالية. هذا الإعجاب يجعله يسلم عفويا بما تقدمه له.

ولا يستهدف هذا التنميط بلدان العالم الثالث تحديدا، كما هو شان الغزو الثقافي التقليدي، بل هو يستهدف في الأساس جمهور البلدان المتقدمة التي تشكل المركز، ومنها يعمم كنموذج كوني على جميع الأقطار، وبدرجات متفاوتة الشدة. أبرز على ما نذهب إليه هو التنميط الراهن للشباب عالميا مما بدأ يعرف انتشاراً في كل مكان، من خلال المظهر والسلوكات والتفضيلات: الجينز والدتي شيرت T. Shirt والأحذية

شبه الرياضية، قصات الشعر، أتباع موضات أصبحت عالمية وتشكل سوقا عالمية لا يستهان بها، موسيقى الديسكو وموضاتها، نجوم الغناء والرقص، والوجبات السريعة من سلاسل ماكدونالد وأمثالها، والبيبسي كولا على رأسها.

# الثقافة الأصولية والفردوس المفقود

سطع نجم العقلانية ردحا من الزمن على المسرح العالمي، واحتلت أركانها المتمثلة بالعلمانية والتقدم والحداثة، والانفتاح والأيديولوجيات الكبرى مرتبة الدين البديل؛ الذي بشر بالخلاص لكل من يهتدي بهديه، مجتمعات وأفرادا. على أن هذا الخلاص لميات، أو هو أتى منقوصاً. بل إن عثراته هي التي بدأت تتجلى مع إفلاس الأيديولوجيات الكبرى تباعا، سواء في العالم الصناعي المتقدم، أم في العالم الثالث الذي تطلع إلى الخروج من سباته، من خلل الدخول في دين التقدم والتنمية، الذي حمل له وعود التحرر واستعادة الاعتبار لإنسانه. وحل محل الحماس تراكم تدريجي، إنما متصاعد لخيبات الأمل غرباً وشرقاً.

ويشعر الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي، الى أنه في خضم انشغال المفكرين بهذه الحالة تحليلاً، وتدقيقاً ونقداً وتوصيفا للأسياب وعرضا للحلول، إذ بحالة جديدة تظهر على المسرح ظهوراً خجولاً ومحدوداً في البداية، انما سرعان ما بدأ بالانتشار شـمالا كما جنوبا، مع تزايد الشكوك حول الحداثة وامكانية ذهاب مشروعها بعيداً. انها الأصولية العائدة بوجوه ومسميات عدة. أبرزها بالطبع الوجه الديني الذي نال القسط الأكبر من الاهتمام، وتسليط الأضواء عليه في المجابهات السياسية والفكرية الحامية. الا أن هذه العودة على بدء لا تقتصر على الأصولية الدينية، بل تتخذ أشكالاً عرقية أو قومية متطرفة. أو هـى تتخذ مزيجاً من الدين والعرقية، أو الدين والقومية، أو كلها معا. كما أنها تتفاوت في درجة الشدة والحدة بدءا بالشيع الدينية؛ التي تتلهم الأصول في استعادة هوية مفقودة، ووصولا الى حالات العنف المفتوح،

لقد أضحت حالة انتشار وامتداد الأصولية ملفاً ساخناً في الأخبار والمجابهات

والتطهير العرقي والقومي والديني. (٥)



كما في السجالات. ومع ازدياد انتشارها، فإن الأدبيات حولها تتراكم بشكل متصاعد. هناك على شبكة الإنترنت حالياً ما يزيد على أربعة آلاف وخمسمئة مادة تحت عنوان «الأصولية». كما تضم قواعد المعلومات مئات المقالات والكتب، تحت عنوان الملفات النفسية والملفات الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك بالطبع كم هائل من الكتابات من كل نوع من العالم الثالث. ولا يقتصر انتشار الأصوليات على العالم الثالث / الجنوب فقط، كما يتم التركيز عليه في وسائل الإعلام. بل إن نصيب الشمال منها لا يقل حجما؛ ولو أنه يتعرض للطمس والتمويه، أو التخفيف من حدته.

ويشير الناقد مصطفى حجازي إلى بعض هذه الكتابات التي تناولت الأصولية، منها كتاب «ثأر الله» الذي ألفه جيل كيبل. حيث يعقد الكاتب مقارنة بين ظواهر عالمية ليست مقصورة على وطن أو دين أو ثقافة، بل عالمية في شمولها، ونحن العرب والمسلمين جزء منها. إنها عودة ظهور الإيمان بالدين واتساعها في مجتمعات شتى، مع ظهور المعاناة والصراع الاجتماعي والسياسي.

ويستوي في ذلك كل الديانات السماوية الثلاث كما غيرها من الديانات الشرقية، وصولا إلى ظهور كل أنواع الشيع والفرق. ويؤكد جيل كيبل، على أن هناك تماثلاً بين أتباع الديانات الثلاث في العودة إلى الدين، على تفاوت في درجة الانتشار كما في الحدة؛ ما بين دعوات سلمية إيمانية، وأخرى تبشر بالهداية، وأخرى تدعو إلى حركات التغيير السياسي بالعنف. ظاهرة هذه الدعوات تمتد على طول العالم وأقطاره من الشمال إلى الجنوب، إلى أوروبة وأمريكا في شمالها وجنوبها، وإلى أوروبة الشرقية، وإسكندنافيا ونيوزيلندا وإيسلندا واليابان.(١)

ويتفاوت الأمربين هذه الجماعات المنغلقة في الدعوات والتبشير عبر التلفزيون والقنوات الفضائية؛ كما في السويد وأمريكا. وكذا دعوات التخلص من الشرور والآثام، وصولاً إلى ادعاء شفاء مختلف الأمراض والمعالجات الروحية أمام ملايين المساهدين. وقد تحولت المسألة في أمريكا إلى بروز عشرات الدعاة في التلفزة وعلى شبكات الإذاعات الهوائية والمرئية؛ في نوع من ظاهرة جماعية يطلق عليها اسم

مصطفى حجازي والنقد السوسيو ثقافي عضائير من أقطار العالم الصناعي الأكثر

تقدماً.(٧)

وأظهرت دراسات أخرى عن الموجة الأصولية الراهنة في تركيا؛ أن الخطاب الأصولي وشعاراته ليس مجرد استمرار للتقاليد والعادات الثقافية التاريخية الجامدة، كما حاول بعض المستشرقين أن يبينه. وخصوصا تلك الأطروحة القائلة بالتلازم ما بن التخلف الاقتصادي والثقافة التقليدية، والتقدم والمساواة بين الجنسين. حاولت الدراسيات أن تثبت أن الموجة الأصولية الراهنة؛ هي نتاج التحديث والتحضير، حيث تشكك بشرعية التقدم الكونية التي يطرحها النموذج الغربي. في العالم الثالث تقدم الأصولية ذاتها كبديل عن إفلاس مشاريع التحرير والديمقراطية والتنمية وآمالها الكبيرة الموعودة، وكرد فعل على تفاقم القهر والغبن والمآزق السياسية والاقتصادية والانسانية: من بطالة وأمراض، وتدهـور خطير في نوعية الحياة وفرص الأجيال الطالعة.

ويرى الناقد مصطفى حجازي، أن الأصولية في العالم الصناعي تأتى كرد على

«الأغلبية الأخلاقية». وكلها تركز على التشدد في القضايا العامة المتعلقة بالأسرة والطلاق والإجهاض، وإقامة الصلوات في المدارس، متحولة بذلك إلى جماعات ضغط سياسي هام.

ويذكر الناقد الثقافي السوسيو ثقافي مصطفى حجازي، أن اقبال الحركات الأصولية يتزايد بشكل متسارع على الاستفادة من شبكة الإنترنت في الترويج لدعواتها . كما تتزايد محطات الاذاعة الخاصة التي تتشئها فالأصولية اليهودية تدير مثلاً ما يزيد عن خمس محطات اذاعية، اضافة الى دخولها بكثافة على الانترنت، رغم تحريم التلفزيون ومشاهدته في تعاليمها. لا يقتصر الأمر على المناطق الريفية المعزولة في الغرب وأمريكا، أو على أحزمـة البؤس وتجمعات الفقراء التي تشيع فيها الأصوليات تقليدياً. بل تجاوزه إلى شرائح الطلاب الجامعيين والتقنيين والأكاديميين، والمهن الحرة؛ كما تفاجأ العالم في حادثة التسمم الجماعي في قطار الأنفاق في طوكيو. هذه الظاهرة ليست مقتصرة على اليابان، بل نجدها أزملة الضياع المتفاقمة ومتعددة الوجوه والدرجات، مع ما يرافقها من حبرة وتذبذب. انها دعوة الى تقويض الحداثة ومظاهرها وآلياتها وأيديولوجيتها، وما حملته من غياب المثاليات العالية. انها رد فعل على الذرائعية التي أضعفت النسيج الاجتماعي وعرت السياسات، وأظهرت فراغها من محتواها الأناني؛ في التسابق المحموم على الأنانية الاستهلاكية والغرق فيها. إنها رد على ذلك «العالم بـلا روح»، ورد على غياب المعنى. وفي الحالتين تدعى الأصولية أنها تملك الجواب كما تملك البوصلة المرشدة الى طريق الخلاص، واستعادة الايمان باليقينيات التي انهارت. كل ذلك من خلال العودة الى الأصول؛ الى نقاء الهوية والتخلص من الاحساس بالقهر والغبن، أو الاحساس بفقدان السيطرة على المصير. انها تقدم ذاتها كرد فعل على التشاؤم المنتشر شمالاً وجنوباً حول مستقبل الكون والإنسان. (^)

في كل الحالات، يبدو الخلاص في العودة إلى الأصول، واسترداد الفردوس المفقود. كما في استعادة حالة نقاء العقيدة، أو نقاء العرق أو القومية باعتبارها العلاج الشافي

الوحيد والأخير، إننا بصدد أصولية ثقافية تطرق أبواب مختلف المجتمعات والجماعات بدرجات متفاوتة من الشدة والحدة والتوجيه: بدءا من معركة القيم ونقائها، ووصولاً إلى التغيير السياسي بالعنف.

# ثقافة القهر.. وسيكولوجية الإنسان المقهور

تناول الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي في نقده الثقافي/ ثقافة القهر وسيكولوجية الإنسان المقهور. فيرى بداءة أن الإنسان المقهور في المجتمع المتخلف؛ يفتقد إلى سلاح للمجابهة. ولذلك تبدو في مواقفه أخطار الطبيعة مضخمة وبالقدر ذاته تتضخم مشاعر عجزه وقلقه. ويعيش في حالة تهديد الطبيعة الدائم الصريح أو الكامن لحياته. هل ستحمل له الخير والرخاء من خلال عطائها أم البلاء والشقاء من قسوتها؟ القلق على الصحة والرزق والأمن يلازمه على الدوام من الصباح حتى الساء، خارج بيته وداخله. ويكون المقهور نتاج مجتمع متخلف، وإننا نجد لديه ميلاً سحرياً لأنسنة الطبيعة.

إنه يصورها على غرار الأم الرحوم

المعطاء تارة، وعلى صورة الأب القاسي العنيف الذي ينزل أشد العقاب وشر البلاء بأبنائه تارة أخرى، أو على غرار صورة الأم التي تمنع عن ولدها العطاء. وكعجز الطفل أمام هذه المشاعر التي تمللا عالمه، يعاني الإنسان المقهور/ المتخلف عجزاً شبه جذري أمام غوائل الطبيعة. القدرية والأمثال الشعبية، كلها محاولات سحرية لإدخال بعض التنظيم على هذا الاعتباط، بغية السيطرة عليه. إما من خلال الاستكانة للمقدر والمكتوب، أو خلال تبريره كجزء من طبيعة الحياة نفسها يجب قبوله كما هو. (١)

علاقة القهر والرضوخ تجاه الطبيعة، علاقة العنف الكامن بين المقهور وبينها، تضاف إلى قهر من نوع آخر، قهر إنساني. الإنسان المتخلف، هو في النهاية الإنسان المقهور أمام القوة التي يفرضها عليه السيد / المتسلط، أو الحاكم المستبد، أو رجل البوليس، أو المالك الذي يتحكم بقوته، أو الموظف الذي يبدو وكأنه يملك العطاء والمنع، أو المستعمر الذي يفرض احتلاله. بالطبع هذه سلسلة تترابط حلقاتها لما تقوم بينها من مصالح، كي تقيده وتفقده السيطرة على

مصيره، فارضة عليه قانونها الذي يتميز أساساً بالاعتباط. وبذلك يصبح الإنسان لاحق له، ولا مكانة، ولا قيمة، إلا ما شاء الطرف المتسلط أن يتكرم به عليه.

يشبر الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي الى صفات الإنسان المقهور؛ الذي لايجد من مكانة له في علاقة التسلط العنفى هذه سوى الرضوخ والتبعية؛ سوى الوقوع في الدونية كقدر مفروض. ومن هنا شيوع صفات التزلف والاستزلام، والمبالغة في تعظيم السيد، اتقاء لشره أو طمعاً في رضاه. انه يعيش في عالم بلا رحمة ولا تكافو أراد المجابهة أو فكرفي التمرد، فسيأتى عندها الرد حاسما يقنعه بقمع أفكاره التمردية. انه عالم التخلف هو عالم التسلط واللاديمقراطية، يختل فيه التوازن بين السيد والإنسان المقهور. ويصل هذا الاختلال حدا تتحول معه العلاقة الى فقدان الإنسان لإنسانيته، وانعدام الاعتراف بها وبقيمتها. تتعدم علاقة التكافؤ لتقوم مقامها علاقة التشيؤ. (١٠)

تحتاج علاقة القمع باستمرار إلى تغذية نرجسية السيد، إلى مزيد من تضخم أناه،

الانفعالية والعاطفية والذهنية. حتى الحب

حتى لا يتهددها بروز الحس الإنساني. ومن هنا استمرار العنف والتعسف، واستمرار التبخيس الذي يصيب إنسانية الإنسان المتهور. نجد أنموذجاً لذلك في التسلط الإقطاعي أو التسلط الاستعماري. ففي الحالتين لا يتم التفاهم والحوار إلا بلغة السياط. يعمل كلاهما على خنق كل انتفاضة السياط. يعمل كلاهما على خنق كل انتفاضة التفكير بهذه الانتفاضة، التفكير بالتعبير عن حقوقه. فالحق هو حق السادة والحياة عن حقوقه. فالحق هو حق السادة والحياة هي حياتهم فقط. السيد المحلي/ الأهلي وحليفه المستعمر يقوم كلاهما يومياً بإدخال العنف إلى عقول وبيوت المستعمرين.

ويوضح الناقد مصطفى حجازي كيف يعمم أنموذج التسلط والخضوع على كل العلاقات، وعلى كل المواقف من الحياة والآخرين والأشياء. تتسم علاقة الرئيس بالمرؤوس بهذا النمط التسلطي الرضوخي، كما تتسم به علاقة الرجل بالمرأة والكبير بالصغير، والقوي بالضعيف، والمعلم بالتلميذ، والموظف ورجل الشرطة بالمواطن. عنف في نسيج الحياة النفسية بجوانبها عنف في نسيج الحياة النفسية بجوانبها

يعاش في البلاد النامية تحت شعار التسلط والرضوخ، تسلط المحبوب ورضوخ الحبيب. كل الخصائص النفسية للإنسان المتخلف المقهور، تنبع من هذا الواقع المحوري: التسلط والاستكانة، وما يتبعها من انعدام جذري للشعور بالأمن. وهكذا يأخذ الناقد حجازي بالمنهج السوسيوثقافي، ويخلص إلى أن واقع الإنسان المتخلف قابل لأن ينتظم في ثلاثة أنماط من الوجود: من مرحلة الرضوخ إلى مرحلة التمرد والثورة مروراً بمرحلة اضطهادية، وأن لكل مرحلة المنيزة، التي تعكس بمجموعها جانباً من المتميزة، التي تعكس بمجموعها جانباً من

نظام التسلط والقهر، يأخذ على المستوى اللاواعي شكل العلاقة السادو مازوشية. هناك من ناحية طرف قاس، ظالم، مستبد. ينزل الأذى والعذاب بضحيته، لا يستطيع أن يحس بالوجود إلا من خلال تبخيسها، وتسبب الآلام لها، لا يحسل بالقوة إلا من خلال التحقق من ضعف الضحية الذي كان هو سببه. هذا الطرف المتسلط لا يستقر

الوجود المتخلف.(١١)

له تـوازن إلا حين يدفع بذلك المقهور إلى موقع موقع الرضوخ العاجز المستسلم، إلى موقع المازوشي. وهكذا تتضمن وضعية المقهور الشعور بالتهديد الدائم قد يأتيه في أي لحظة من الخارج، ويتضمن مشاعر العجز وعدم الاكتمال. كما أنه يشعر بالدونية وانعدام الكفاءة الاجتماعية، لا يمكن أن يرتقى، لن يستطيع أن يتعلم.

هــذا القلــق في نظر الناقد مصـطفى حجازي، يزعزع كيان الإنسان المقهور ويخل بتوازنه، فهــو يولــد الآلام المعنوية التي لا تحتمل، والتي تمس صــورة الذات وقيمتها. وتترتب عــن ذلك حلــول تعويضــية كثيرة ومتنوعة، وتصــب جميعا في قناة الشـعور بشــيء مــن الاعتبــار الذاتــي. كالاحتماء بالزعيم المنقــذ، التعلق بالأبطال، وكاللجوء بالى الأولياء. تحمل جميعا الدلالة ذاتها من الناحيــة اللاواعية. إنهــا عملية إيجاد نوع من التوازن مع صورة الأب القاسي المسيطر المهدد، من خلال خلق صورة الأب العطوف الحامي والمنقذ الذي يتعلق به. صورة الأب العمود الأب التهديــد الدائم التي تصــاحبه. انها تجعل التهديــد الدائم التي تصــاحبه. انها تجعل التهديــد الدائم التي تصــاحبه. انها تجعل التهديــد الدائم التي تصــاحبه. انها تجعل

الوجود متوازنا بعض الشيء في المرحلة التي تسبق الثورة، والتي تعني النهوض بأعباء الرجولة وتحمل مسؤوليتها (١٢)

وتتمظهر لدى المقهور حالية الافراط في الذكورة والفحولة؛ حيث تأخذ في غالب الأحيان أشكالاً استعراضية متعددة. من خلال كل أنواع المبالغة بالقوة الجنسية القضيبية والأهمية القصوى التي تعطى لهذه القوة، بمقدار ما يكمن في اللاوعي مشاعر نقص وعجز. وأبرز أشكال توكيد الذكورة؛ هـو القيمة المفرطـة التي تعطي للرجل والرجولة، التي يقابلها تبخيس مواز في شدته للأنوثة: التحقير من خلال اتهام الرجل / الآخر بأنه امرأة، والحاجة الي تضخيم رجولته بشكل وهمي في معظم الأحيان حفاظاً على المظاهر. وهكذا ينتج عن اختــلال التــوازن الوجــودي للمقهور وانعدام تحقيق الذات، حالة مفرطة من التوتر والقلق وانعدام الاعتبار الذاتي. وتبرز الحاجة ماسـة الى حلول لمجابهة هذه الوضعية المأزقية، حلول تعيد بعض التوازن وتؤمن بعض الكبرياء وتجعل الوجود محتملا ومبرراً .(۱۲)

ويبرز الناقد مصطفى حجازى تلك الحلول التي يتحرك ضمنها الانسان المقهور لاستعادة توازنه وكبريائه: يتحرك على محور التقرب من المتسلط والتماهي به من ناحية. ويتحرك كذلك على محور القتال والعنف ومجابهة المتسلط من ناحية أخرى. وفي كلا التحركس يبدو الانسان المقهور متجاذبا دوما بين الإقدام والاستسلام، بين التماهي بالمتسلط والانكفاء عن الذات. كوسيلة للحماية، فهي السلوك الاتكالى تجاه الولي/ الملاذ، أو الزعيم المنقذ، في حالة من التبعية الطفولية لرموز قوة حامية تذود عنه الغوائل من كل نوع. من خلال هذه الوسائل/ التمسك بالتقليد والماضي المجيد، الذوبان في الجماعة، وعلاقة الاتكال. يتمكن الإنسان المقهور، من خلال مرحلة الرضوخ من إدخال شيء من التوازن إلى وجوده، بإبعاد شبح القلق الذي يلفه والاحتماء من التهديدات المتنوعة التي تزرع مسبرته. (۱٤)

تبرز لدى المقهور «السلفية» بوضوح كوسيلة حماية من خلال الانكفاء على الذات، والرجوع الى الماضى التليد. الأمثلة

على ذلك كثيرة وفصيحة، بعضها قديم العهد والآخر حديثه، في المجتمع العربي. أحدثها عهداً مقاومة الاستعمار الحديث الإنجليزي والفرنسي والإيطالي في مختلف الأقطار العربية، خصوصاً المغرب العربي الذي تعرض لمحاولات استلاب حضاري ضارية ومنظمة. فالمغربي والجزائري، كالمصري والسوري، عميعا استعانوا واحتموا بالتراث والعودة إلى الماضي، والتمسك بالتقاليد لدرء الغزو الخارجي للهوية القومية.

ويشجع المتسلط الداخلي السلفية بشقيها تشجيعاً مستمراً لانتشارها وتعزيزاً لكانتها، لأنها تكرس امتيازاته وتعطيها صبغة الأمر الطبيعي، والقانون الطبيعي الذي يحكم الحياة وبالتالي لا يجوز المساس به من ناحية / التمسك بالتقاليد. وهي تصرف الإنسان المقهور عن النهوض بواجب التغيير وتقديم التضحيات، التي يستلزمها من ناحية ثانية / الاحتماء بالماضي. وهكذا فالسلفية كدفاع وجودي، إذا كانت تخدم غرض الاحتفاظ ببعض التوازن النفسي الضروري لاستمرار الحياة. كما تتعارض في النهاية مع مصالح الإنسان المقهور على

المدى الطويل، بمقدار حؤولها دون التغيير، تماما كما تتعارض الدفاعات النفسية في المرض النفسي مع مصالح الشخصية، لأنها تحول دون نموها وانطلاقها، من خلال ما تفرضه عليها من جمود وتصلب. (١٥)

ويؤكد الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي؛ على ظاهرة كيف يتوسل المتسلطون الدين، من أجل ترسيخ العرف الشائع الذي يخدم مصالحهم قبل كل شيء. ويعززون سطوة التقاليد من خلال آيات وأحاديث لا مجال للشك فيها، وإلا تعرض إيمان الإنسان المغبون للخطر وأمله الوحيد في عزاء دنيا الآخرة للتلاشي. ولكن اللافت للنظر هو أن المجتمع التقليدي، والذين يمسكون السلطة فيه ويتمتعون بكل الامتيازات، لا يبرزون من الدين سوى الجوانب التي تؤكد سلطتهم، وتعزز العرف الشائع والنظام المرتبي.

أما الجوانب الثورية في الدين، وجوانب التحرر والإبداع والتغيير، والعدل والعدالة والتصدي والشجاعة، والجهاد في سبيل الحق وفي سبيل كرامة الإنسان، فيسدل عليها ستار كثيف من التعتيم. وهكذا يصبح كل ماهو عصرى يساعد الإنسان على

تحرير ذاته وامتلاك زمام مصيره بدعة، وكل توكيد على الحق والعدالة والكرامة وممارستها زندقة، ويتحول الدين إلى سلاح مسلط على المغبونين. (١٦)

النكوص الى الماضي والاحتماء بأمجاده وأيامه السعيدة، أولوية شائعة في حالات الفشل. فالشيخ الهرم الذي لم يعد حاضرا ولم يبق له أمل في الغد يهرب من واقعه المؤلم في الماضي، حيث يستعيد ذكريات الشباب وأمجاده. والفشل على كل صعيد حياتي بشكل يمس الذاتية والاعتبار الذاتي يدفع بصاحبه أحياناً، اذا أوصدت أمامه أبواب المستقبل، الى الاحتماء بماضيه، وخصوصاً بتلك الفترة الأكثر اشراقاً فيه، وكلهم يجد في تلك العودة تعزية وملاذا، وكلهم يستبدل الصورة البائسة من الوجود الراهن، بأكثر الصور مجداً واشراقاً في الماضي، وذلك بالهروب الخيالي الدي لا يغير من الواقع شيئًا. في هذا النكوص تحدث عملية تزيين الماضي، من خلال طمس عثراته من جانب، والمبالغة في تضخيم حسناته من جانب آخر. وهكذا يتحول الماضي إلى عالم من السعادة والهناء، أو المجد والاعتبار.

ويذهب الناقد مصطفى حجازي في تفسيره لتماهي الإنسان المقهور مع المتسلط؛ ففي نظره أن المقهور ضحية عملية غسل دماغ مزمنة يقوم بها المتسلط. فهذا الأخير سواء كان محلياً أم أجنبياً يشن حرباً نفسية منظمة لتحطيم القيم الاجتماعية والحضارية للفئة المقهورة، تؤدي إلى تبخيس وازدراء كل ما يمت إلى عالمها بصلة. كما تزين لها قيم المتسلط، أسلوب حياته، أدواته، تقنياته كطريقة وحيدة ذات اعتبار في تحقيق الذات.

هـنه الحملة المنظمة تحاصر الإنسان المقهـور من كل جانب، في وسائل الإعلام، في الدعاية، وفي التعليم المدرسي: صورة التلميذ المثالي هي صورة الطفل البرجوازي. معتويات المناهـج مأخوذة أصـلاً من عالم وحياة الطبقة ذات النفوذ. اللغة التي تدرس بها المواد ليسـت لغته الأم، بل إن الوجاهة الأساسية للمدرسة هي بمقدار ما تعلم اللغة الأجنبية. إتقان اللغة الأجنبية على حساب الحفاظ على الهوية الحضـارية هي وسيلة للعيش بالطبع، ولكنها فوق ذلك دليل على الوجاهة، وبرهان على الخلاص من وضعية القهر. (٧٠)

الإنسان المقهور، من هذه الناحية، كائن مزيف فقد هويته وأضاع أصالته ووجد نفسه عارياً أمام غربة نفسه. وهو يحاول بشتى الأساليب، ومن خلال مختلف الأقنعة أن يجد هوية بديلة، وأن يحصل على وهم الوجاهة. التزييف الوجودي وما يقابله من أقنعة يمس كل شيء في حياته، والنماذج عليه لا حصر لها. نمط حياة المتسلط، ثقافته، موسيقاه، لغته، وسائل لهوه وترفه، أدواته وآلاته، زيه وملابسه. كلها مجال للمحاكاة، وكلها تشكل المثل الأعلى في الوجاهة، يحاول الإنسان المقهور أن يصل إليها، من خلال الاقتراب من هذا المثل الأعلى.

إنها ثقافة الاستعراض؛ فعالم التخلف والقهر تمارس فيه هذه الثقافة / ثقافة الاستعراض، فالفئة المحظية في عالم الاستعراض، فالفئة المحظية في شراء سلع التخلف تبدد الثروة القومية في شراء سلع الوجاهة وتكديسها: السيارات الفخمة، الفاخر من الأثاث واللباس، تكديس المتاع الذي لا يتلاءم مع نمط الحياة الأصلي، وقد لا يتلاءم حتى مع الظروف المناخية. تبديد الأموال بشكل استعراضي في الولائم والحفلات والسهرات. (١٨)



ان العالم المتخلف والمقهور مصاب بعقدة الوجاهة والمظهر، يتحول كل كائن فيه الي مخلوق يخفى ذاته؛ من أجل التسعر على خوائها الداخلي بكل ما يمكن أن يبهر الآخرين ويشر غيرتهم. وتلعب المرأة في ذلك العالم، في الفئة الميسورة منه على الأقل دور عارضة الوجاهة/ على غرار عارضة الأزياء، من خــلال اقبالها على ابتياع كل رموزها ووسائلها، تتحول الى مجرد أداة توكيد المظاهر الخادعة التي تخفى هزالاً وجودياً مخفيا. أما في المدينة فان تطلعات الفئات الشعبية؛ هي أن يتعلم أبناؤها ويحصلوا على وظائف على غرار الطبقة ذات الحظوة، هي في أن يتخلص ابن الكادح من شقاء الكدح وظروف العمل السيئة، هي الوصول إلى النجاح الفردي، أي الخلاص الفردي. يدفع الواحد من هؤلاء بأبنائه أو بعضهم إلى العلم كي يصبحوا موظفين، أو من ذوي المهن الحرة ذات الوجاهة العالية. (١٩)

ويذهب الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي بعيداً في تبيان أقصى حالات التماهي بالمتسلط؛ عندما تأخذ شكل الاستلاب العقائدي. ويقصد بذلك تمثل

واعتناق قيم النظام والانضباط والامتثال، والقانون، وطاعة الرؤساء الكبار. وهي قيم تخدم بما لا شك فيه مصلحة ذلك المتسلط، لأنها تعزز مواقفه وتصون مكتسباته. ولذلك فهو لا يدخر وسعا في تدعيم هذه القيم وغرسها بالترغيب والترهيب على حد سواء. وتلعب المدرسة هنا دوراً حاسماً في غرس تلك القيم. ويلعب المعلم المقهور دور قناة البث التي توصلها الى نفوس الطلاب وترسخها في ضمائرهم. فنموذج التلميد المثالي هو ذاك الراضخ الممتثل المجتهد المستمع المطيع المتلقى. هو باختصار الإنسان المنقاد طفلاً كي يعد ليكون أداة في المستقبل، لقاء شيء من النجاح الفردي، وبعض مظاهر الوجاهة المادية. أما قيم الشجاعة والجرأة الأدبية والمجابهة والثقية بالنفس والتعاون الجماعي، والخلاص الجماعي، وأما قيم التمرد والتصدى والثورة، فهي فئات يجب أن تحارب.(۲۰)

يجتر الإنسان المقهور مأساته في أغانيه، وقصصه الشعبية، ومناسباته الاجتماعية. وهو في هذا الاجتراريجابه المأساة ويتحملها، ولكنه يتهرب منها وبتحرد عنها في آن معا.

الإنسان المقهور والمقموع الذي لا يستطيع الاحتجاج والتمرد، أو حتى لا يستطيع الجهر بالشكوى يعيش مأساته من خلال جسده: الجسد حامل للآثام والآلام والمآسي جميعا. تجتاج الإنسان المقهور عدوانية من نوع خاص؛ فعوض أن يوجه عدوانيته وغضبه ضد قاهره ومستلب حريته وإرادته، يلجأ إلى تخريب الممتلكات العامة.

يقبل الشباب المقهور على إتلاف كراسي النقل العام ومناضد المدارس، والمرافق النقل العامة للمؤسسات، وإتلاف التجهيزات العامة في الطرق، واقتلاع شجيرات الزينة في المساحات الخضراء. فالميل إلى إتلاف الملكية العامة والخاصة بشكل خفي؛ كتعبير عن الحقد الذي يصاحب الغبن والإحباط. ففي هذا السلوك انتقام من صاحب السلطة/ المتسلط، أو انتقام من دوي الحظوة المقربين من المتسلط عموماً. فالعنف هو الوجه الآخر للقهر، وإن العدوانية المدمرة هي قرينة الإرهاب، والمحصلة أن العنف هو الوجه الآخر للقهر والإرهاب.

# ثقافة الهدر.. سيكولوجية الإنسان المهدور

ويتناول الناقد مصطفى حجازي في كتاباته اشكالية ثقافة الهدر وسيكولوجية الانسان المهدور، استكمالا في ضوء النقد السوسيو ثقافي لمشروعه الموسع والمتميز، المتعلق بالبحث في مسالة الانسان المتخلف بوجه عام؛ ومحدداته ومواصفاته وسلوكاته. فالموضوع الذي يعنيه في هذا المقام، هو هدر الانسان تحديداً بمعنى التنكر لانسانيته وعدم الاعتراف بقيمته وحصانته وكيانه وحقوقه. من ذلك يمكن القول ان الهدر الإنساني حالة ليست نادرة، وانها تتفاوت من إباحة إراقة الدم في فعل القتل أو التصنيفات كحد أقصى، الى سحب القيمة والتنكر لها، مما يجعل الكيان الإنساني يفقد قيمته ومكانته أو منعته وحرمته. وقد يتخذ الهدر شكل عدم الاعتراف بالطاقات والكفاءات أو الحق في تقرير المصير والإرادة الحرة وحتى الحق بالوعى بالذات، مما يفتح السبيل أمام مختلف ألوان التسخير والتحقير والتلاعب واساءة الاستخدام. (٢١)

يتراوح الهدر إذا ما بين الحالات الفظة الصاخبة التي تتخد طابع هدر الدم والتصفية، وبين الحالات الخفية المداورة أو

المقنعة بمختلف التبريرات، التي تسحب حق الاعتراف بإنسانية الإنسان وكيانه. تلك هي مساحة الهدر الإنساني الذي يشتغل عليها الناقد مصطفى حجازي. قد يكون الهدر مادياً أو معنوياً أو على مستوى الحقوق، إلا أنه يتم على خلفية من الاستباحة؛ إذ يسقط الكيان الدي تم ابطال قيمته، فيصبح مهدوراً أو قابلاً للهدر دون شعور من يقدم على دفع الهدر هذا بالمسؤولية. يفتح ذلك المجال أمام مختلف احتمالات التصرف في الإنسان أو طاقاته، أو حتى وعيه دون الالتفات إلى النتائج، طالما اعتبر الإنسان باطلاً أو ساقطاً أو ليس بشيء.

كما تجلى الهدر في نظر الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي باعتباره حالة منقطعة الصلة بمسألة الديمقراطية وغيابها. في هذه الحالة الأخيرة هناك اعتراف بكيان الآخر وحرمته مع التنكر لحقوقه في التعبير والمشاركة في التقرير وصناعة المصير، والواقع أن غياب الديمقراطية لا يصبح ممكناً في الواقع العملي، إلا حين يتم التنكر لكيان الآخر باعتباره طرفا وشريكا وصاحب حقوق. على

أن لهـذا التتكر درجات، كمـا هي درجات الهدر. تبدأ بتصفية الخصوم مادياً أو كيانياً، أو عزلهم وإقصائهم، وتنتهي بمختلف ألوان التلاعب الخفي أو التحكم الناعم. في هذه الحالـة الأخيرة هناك هـدر جزئي لابد أن يسبب المعاناة واختلال التوازن الوجودي، الـذي يفتح سـجل الأزمـات الكيانية على اختلاف درجات شدتها. وهكذا فالاستبداد ليسب مجرد حجب للديمقراطيـة أو منع للحقوق، بل هـو علاقة مختلفة نوعيا تقوم على اختزال الكيان الإنسـاني للآخرين إلى مسـتوى «الرعية»، التي تعني لغوياً القطيع من الأكباش والأغنام. (\*\*)

تتعدد ألوان الهدر بمعنى انعدام الاعتراف بإنسانية الإنسان، وتتخذ أشكالا ومستويات متفاوتة. يمكن على وجه العموم الحديث عن هدر عام وعن هدر خاص أو نوعي. أما الهدر العام فهو ذاك الذي يطال شرائح كبرى من الناس، أو حتى مجتمعات بأكملها. يدخل ضمن هذه الفئة حالات الطغيان والاستبداد وحكم المخابرات، والأصوليات المتطرفة. والواقع أن كل عصبيته هي أصولية بمعنى التطرف والعطيعة في المواقف والأحكام والعلاقات.

ومن خلال الهدر العام إضافة إلى ما سبق، هدر الطاقات وهدر الوعي وهدر الفكر. وكلها تولد مآزق وجودية كبرى يصعب على الإنسان تحمل قلق وذعر مجابهة جحيمها، لأنه ليس من اليسير على الإنسان تحمل خحيم أو لا يكون. ذلك الوجود الإنساني محكوم بالقيمة وباعتراف الآخر بقيمتنا محكوم بالقيمة وباعتراف الآخر بقيمتنا الذاتية كمدخل وشرط ضروريين لاعترافنا بأنفسنا ومكانتها وقدرها وإيجابيتها. وهنا والوعي المهدورة والطاقات المهدورة والوعي المهدور في المعاناة الوجودية في تذبذباتها ما بين الاكتئاب والمرارة والتبلد، وبين التمردات الداخلية والحرب على الذات المعاقة في كينونتها.

ويرى الناقد مصطفى حجازي وفي ضوء النقد السوسيو ثقافي؛ أنه في حالة العصبيات يقيد الانتماء ويحصر، وبالتالي يحجر على الانطلاق في المدى الكوني الرحب. يتدهور مفهوم الوطن أو يغيب ما دام الوجود والمرجعية تظلان للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو المنطقة. على أن الاستبداد حين يصل حد الطغيان، يهدر حق انتماء الإنسان ويصادر حقه البديهي

بالمواطنة. يصبح الإنسان غريباً في وطنه فاقدا للسيطرة على مجاله الحيوي، وبالتالي محروما من الانطلاق الواثق في هذا المجال إلى مجالات أرحب، ومحروما كذلك من الانغراس الذي يوفر الثقة القاعدية بالكيان والاحساس بالمتعة.

تتحول المواطنة من حق أساس إلى منة أو هبة، يمكن أن تسحب في أي وقت. ذلك أن الإنسان المستلب في وطنه ومجاله الحيوي لا يمكن أن يعطي، وبالتالي أن يبني. يقنع في أحسن الأحوال بالتفرج السلبي في حالة من الغربة. وقد يستجيب الإنسان لهدر مواطنيته وانتمائه في أن يتصعلك متنكراً لشرعية السلطان وناسه، وصولا إلى التنكر للوطن ذاته في نوع من الهدر المضاد. إلا أن أشد درجات الهدر المضاد قد تتخذ طابع هدر الهيكل عليه وعلى أعدائه، فيما بدأ يشيع من سلوكات تطرف جذري. (\*\*)

ألوان الهدر العام هذه تفرض الموت الكياني، فكيف يمكن عندها الحديث عن التنمية والإنماء والتحرير وصناعة المصير والمكانة بين الأمم؟ وأما العولمة فإنها بدورها تهدر الانتماء من خلال مشروعها الموجه

إلى الشباب تحديدا. إنها تحاول سلخهم عن هويتهم وانتماءاتهم واتباعهم باقتصاد السوق فوق الوطني. أي في الحقيقة الاقتصاد الذي يلغي الوطن، ويحل محله رقم الحساب المصرفي وبطاقة الائتمان كانتماء وهوية وحيدين. ذلك بالطبع مغاير، بل مناقض للانفتاح الكوني وتنوع الثقافات من موقع الانتماء المتاب المصرفية والمنمى إلى هوية وثقافة. كما أنها تهدر الوعي من خلال اليات الاستيعاب الخفي. (٢٤)

ويشير الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي، إلى أنه إضافة إلى الهدر العام هناك ألوان من الهدر النوعي أو الخاص، مما يشيع في الحياة العامة. من أبرز الهدر العلائقي أو علاقات الهدر. وهناك الهدر الخاص الذي يصيب المرأة والشباب والطفولة، ويضاف إليه الهدر الذاتي الذي نصادفه في لوكات تدمير الذات في مكانتها وقيمتها وتحقيق أهدافها أو مصالحها، كما نصادفه في حالات المرض النفسي. كما نصادفه في حالات المرض النفسي. أما علاقات الهدر فهي متنوعة من حيث مجالاتها ودرجات شدتها. إنها تتفاوت من أقصى درجات الهدر في جنايات القتل

وتصفية الغريم، إلى حالات الهدر في المكانة والقيمة والدلالة التي تشيع في صراعات العمل والحياة الزوجية، تفاعلات الحياة المعتادة. وتأخذ الصراعات السياسية العقائدية والدينية طابعا خاصا من الشدة. في صراع العلاقات في العمل والزواج، كما في خصومات الحياة تنشط آلية الهدر من خلال أسطرة الآخر وتشييئه، حيث تحل نزوة العدوان والفراق محل نزوة الارتباط والانتقاء والحب. يسحب التوظيف العاطفي ويحل محله التوظيف العدواني. (٢٥)

وأما الهدر الذاتي فهو شائع بدوره ويتخذ العديد من الأشكال: قد يهدر الإنسان مصالحه، أو مكانته، أو موارده. وهنا يتخذ الأمر طابع اضطرار التكرار من قبل الإنسان يكرر التجارب الفاشلة، أو يكرر توريط ذاته في مآزق تكلفه خسارة في مكانته أو سمعته أو مصالحه. إننا في كل الحالات بإزاء شخص يعاني من «عصاب الفشل». وهو مدفوع إلى هذا الفشل بدوافع لاوعية لتدمير الدات وعقابها. ويرافق ذلك الهدر الوجودي الناتج عن التهميش الذاتي.

وفي حالات أكثر خفاء هناك أشـخاص



يهدرون إمكاناتهم وطاقاتهم، ويبددون حياتهم من خلال ميل داخلي دفين لعدم النجاح. إنهم أشخاص محظور عليهم ذاتيا النجاح / بسبب فعل قوى نفسية لا واعية وقاهرة. نجدهم يجرجرون حياتهم في أي مشروع ينخرطون فيه دون التمكن من الوصول إلى نهايته. وهم في ذلك يستسلمون للعطالة والعجر. هذه القوى النفسية اللحالة والعجر تمارسه نظم الاستبداد اللاجتماعي، الذي تمارسه نظم الاستبداد السياسي والاجتماعي. هناك تحالف وطيد وتازر متبادل بين قوى القمع والهدر الخارجية وقوى الهذات الداخلية، كلاهما يلتقيان ويتآلفان. (٢٦)

ويضيف الناقد مصطفى حجازي، أن تلك الألوان من الهدر لا تشكل تعدادا حصريا. هناك أخرى غيرها خارجية أو ذاتية، صريحة جلية، أو خفية مداورة، أو غامضة ولا واعية. كذلك أن العصبيات، كما الأصوليات تطارد كل من تسول له نفسه الخروج عن الولاء للعصبية، باعتباره عقوقاً أو ضلالاً يستحق النبذ والطرد، وصولا إلى اهدار الدم. ذلك أن العصبية، كما الأصولية اهدار الدم. ذلك أن العصبية، كما الأصولية

تبنيان قوتهما ومنعتهما على الولاء والتبعية المطلقتين. إنهما لا يتحملان أي تشكيك لأنه يهدد كيانهما ذاته، الدي يفتقر إلى المناعة الذاتية المتينة. ولا مكان عند هذا الحد لأي حديث في التنمية والإنماء. ذلك أن الهدر يتوالد تماما كالقهر: كل مقهور سوف يقهر من هم دونه لا محالة حين تتاح له الفرصة. وكل ضحية لتسلط ما سيعيد إنتاج هذا التسلط من خلال تسلطه على ضحاياه الأضعف منه. وكل إنسان مهدور سيهدر ماعداه من ناس ومؤسسات وموارد. ذلك أن من تعرض كيانه للقهر لا يمكن أن يبني. (٢٧)

يؤكد الناقد مصطفى حجازي على أن التعصب يقضي على التناقضات الداخلية ويوصد الباب أمام التنوع والتفاوت والاختلاف؛ معززا بذلك يقين قطعية صواب الجماعة وسمو كيانها والفخار في الانتماء إليها. إلا أنه يوقع الفكر والوعي في الانغلاق، ويحول دون انطلاق طموحات الاستقلال والتغيير والتجاوز. وفي كل هذه الحالات تجد العصبية في لحمة التعصب والانشطار الانفعالي مبرراً

لحروبها وصراعاتها المشروعة. وما يؤذى في هذه الحالة هو الكيان الوطني ذاته، حيث يزيد من تفاقم فقدان المناعة الوطنية، وهدر المؤسسات الذي يحدث حين تطغى العصبيات على الوطن.

فالمؤسسات تتحول إلى مناطق نفوذ ومغانم، توزع على الأتباع، ولذلك فإن العلاقة بين العصبيات ومؤسسات المجتمع؛ هي علاقة صراع على النفوذ والمغانم، وليس علاقة تقوية وتعزيز لهذه المؤسسات التي تؤطر القوى الحيوية لأي مجتمع، وتشكل مرتكز متانة النسيج الاجتماعي، وحصانته وفاعليته ونمائه. ذلك لون آخر خطير من ألوان الهدر، كيف أن يكون هناك بناء أو نماء في هذه الحالة؟ هكذا يتساءل الناقد مصطفى حجازي. (٨١)

على أن لحالة الهدر والغرق في الاكتئاب والتلذذ المازوشي به، وجهها الآخر الذي يبقى ناشطا تحت رماد الرضوخ والعجز والركود. وهو يتمثل باحتقان العنف الذي يمكن أن ينفجر حين يصاب قمقم القمع والحصار بالوهان، متخار ردود أفعال تدميرية، لا تفاجئ إلا من أنس إلى الظواهر واطمأن

إلى سكون الرضوخ الخادع. قد يكسب الهدر وما يسنده من نزوة الموت والتدمير جولة أو جولات، وقد ينتصر ويستمر لفترات تطول أو تقصير، إلا أنه لا يتكرس بشكل نهائي. فالحياة تجدد ذاتها، ومن هنا مبرر الوعي بالهدر وألوانه وآلياته، والوعي بالطاقات الحية التي تمكن تعبئتها لمقاومته وتغييره.

# الخلاصة.. من ثقافة القهر والهدر إلى ثقافة الإنجاز

وانطلاق مما سبق، نخلص إلى أن الناقد مصطفى حجازي، تناول في ضوء معطيات النقد السوسيو ثقافي إشكالية ثقافة الحصار وثقافة القهر والهدر بالمعالجة، فوقف على أسباب التخلف التي أفرزت مثل تلك الظواهر في المجتمع، ثم استقرأ بالمنهج ذاته/ السوسيو ثقافي عوامل التطور والنهضة، وقدم الحلول والبدائل. فدعا إلى ثقافة «الإنجاز»بديلاً. وعليه من الأمم، قديما أو حديثا، إلا انطلاقاً من تبني «ثقافة الإنجاز» والعمل تبعا لناموسها. ثقافة الإنجاز هي التي تحدد الهوية والمكانة، والشرف هو أساساً الشرف المهني في مقابل شرف المكانة والقرابة في العصبية.

وفي ثقافة سوسولوجيا الإنجاز، تتشكل قاعدة نماء أو بناء لا يرى المرء من مفهوم لذاته أو تصور إلا باعتباره كائنا منجزا يحسن تنمية طاقاته وتوظيفها. كما أن صناعة المستقبل قائمة على الجهد الذاتي والجماعي بما فيه من تجديد وإبداع. في ثقافة الإنجاز تتحدد المكانة انطلاقاً من الجدارة وحدها. الجدارة هي المرجعية في الحكم والتقويم والامتيازات. ذلك أن ثقافة الإنجاز تقوم على معادلة الكفاءة، التعاقد، الإنجاز، المكتسبات. من هنا التنافس على الاقتدار الذاتي الذي يضمن وحده، في عالم القوة والقدرة الذي نعيش فيه، المكانة والحقوق والمكتسبات، بذلك وحده تنهض الأمم الحية راهناً ومستقبلاً.

ومن هنا يرى الناقد السوسيو ثقافي مصطفى حجازي؛ كيف أن ثقافة الولاء للعصبية لا تفعل سوى هدر الطاقات والكفاءات التي طالما اعتبرت ثانوية. تهدر الطاقات الأكثر حيوية وعطاء على مذبح الولاء والتبعية. وهكذا تهمش فئات كبيرة من ذوي الكفاءات، حتى النادرة منها، وتدفع إلى المنفى الداخلى أو الخارجي، مالم

تقدم فروض الولاء وبراهين التبعية التي لا يداخلها شك. يقرب الموالون ولو كانوا من ذوي الكفاءات الرديئة والإنجاز المتدني، بينما تهدر الطاقات الوطنية الثمينة. ثقافة الولاء هي ثقافة الهدر ذاته. وأما المبعدون أو المنفون من الكفاءات فيجترون الإحباط والمعاناة، ويشتعل في نفوسهم الغضب على واقع الحال. وهي حالة كفيلة بأن تحرق الإمكانات ذاتها، التي توظف في احتقان النفوس في حالة من الإحساس باللاجدوى، بدلا من أن توظف في الإنجاز والبناء.

وانطلاقاً من تحليله ونقده السوسيو شقافي، لاحظ في منظومتنا الثقافية والفكرية؛ كيف تفرض على الإنتاج العلمي في العلوم الإنسانية قيود كثيرة، وخطوط حمراء متزايدة، حيث يمنع على الباحثين تناول المشكلات الاجتماعية المتفاقمة والحديث عنها، وكأن بحثها فضيحة؛ لأنها تقارب الضحية فعلياً في واقعها. وهكذا يدفع الباحثون إلى التلهي بقضايا جانبية ثانوية لا تمس المسكوت عنه. ولأنه مطلوب الإبقاء على سير العري الكياني؛ من خلال

الحفاظ على ورقة التين التي تستر العورات الاجتماعية، وبالتالي عوراً نظم التجريم والتحريم والتكفير والحجر والتطفيل.

وهكذا تضيع جهود جيل بأكمله من الباحث في يقتصرون على تناول القشور والتفاهات؛ التي تملَّ الكتب الجامعية ومجلات البحث الأكاديمي في الآداب والعلوم الانسانية، ولا تستخدم لغير أغراض الترقيــة. وإذا حــدث أن تمكـن ابداع من الافلات من هذه البنية المتحكمة بالعقل والأسرة للفكر، فإن الرقابة له بالمرصاد على مستوى النشر والتوزيع، حيث تفرض على المؤلف والناشر فيوداً كبيرة؛ تتمثل في أمزجـة الملايين رقيباً مـن المعوقين فكرياً، من المحيط إلى الخليج ومن طنجة إلى جاكرتا. مما يؤدي إلى موت هذا الإبداع في صناديق الحاويات وفي المستودعات في المحطات البرية، والموانئ البحرية والجوية. ولهذا يعاني العالم العربي من انخفاض عدد الكتب الأدبية والفنية والعلوم الإنسانية بشكل صارخ عن المستويات العالمية، بينما تزداد غزارة إنتاج الكتب الدينية التي تحجر وتجرم وتكفر وتطمس جذوة الحياة.

وتتحالف ترسانة الرقابة، ويتدخل الذين نصبوا أنفسهم حماة للدين والوطن، والأوصياء على عقول الناس والمعوقين فكريا وحراس المعابد لمصادرة الكتب والإنتاج الفكري والثقافي، ومحاربته بالشبهة، وإطلاق تهم خيانة الوطن والتكفير والمساس بالعفاف والأخلاق. وكل ما يمس ثقافة القهر والهدر وثقافة الولاء من قريب أو من بعيد ممنوع. وبهذا تهدر القضايا الكبرى ويهمش الناس الفكر ويتعطل المستقبل. يهدر الفكر الثقيل الفعال والخصب، ويكتفي بالوجبات الخفيفة الثقافية والوجبات الفكرية السريعة عديمة القيمة الغذائية.

وفي ضوء النقد السوسيو ثقافي، يخلص الناقد مصطفى حجازي إلى أنه ونتيجة لهذا الهدر والقهر والحصار الثقافي، تهدر وتقهر الأفكار التي تصنع العالم والتغيير والتنوير. فكل من يساهم في بناء كيان الوطن والأمة لم يعد يقام له وزن أو اعتبار، مع حلول ثقافة الاستعراض والولاء، وحلول ثقافة الشروة والانتفاضة الفكرية والإقلاع الحضاري، ومع حلول الملكية والأرصدة والأسهم ووجهاتها، محل الاحترام والتبجيل العلمي والفكري.



#### الهوامش:

- ١- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،
   بيروت، لبنان ١٩٩٨، ص: ١٣.
- ٢- مصطفى حجازي: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، المركز الثقافي العربي، بيروت ١٩٩٨، ص:
   ٢٩.
  - ٣- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٣١.
  - ٤- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٣٤، ٤٨.
    - ٥- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٨٠.
    - ٦- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بن القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٨١.
    - ٧- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بن القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٨٣.
    - ٨- مصطفى حجازى: حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والأصولية، ص: ٨٥.
- ٩- مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الدار
   البيضاء، بيروت ٢٠٠٧، ص: ٣٨
  - ١٠- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ٣٩.
  - ١١- مصطفى حجازى: مدخل الى سيكولوجية الانسان المقهور، ص: ٤١.
  - ١٢- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ٩٠.
- ١٣ مصطفى حجازي: شباب الظل وقوة العنف، مجلة الوحدة العربية، السنة الرابعة، العدد ٣٩، المجلس الوطني للثقافة العربية، الرباط ١٩٨٧، ص: ٦٦.
  - ١٤- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ١٠٣.
  - ١٥- مصطفى حجازي: العلاقة الإرشادية، مكتب التربية لدول الخليج العربي، الرياض ٢٠٠٣، ص: ١٨٦.
    - ١٦- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ١٠٥.
    - ١٧- مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ١٣٣.
- 1۸- مصطفى حجازي: الأسس الثقافية والنفسية لنموذج عربي، المؤتمر الثاني للمركز العربي لتطوير الإدارة، القاهرة ١٩٩٠، ص: ٤٠.
  - ١٩- مصطفى حجازي: الاتصال الفعال في العلاقات الإنسانية، مؤسسة مجد، بيروت ١٩٩٠، ص: ٨٩
    - ٢٠ مصطفى حجازي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ص: ١٣٧.
- ٢١ مصطفى حجازي: الإنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،
   بيروت ٢٠٠٦، ص: ٢٨.
  - ٢٢ مصطفى حجازي: الإنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ص: ٢٩.



٢٣- مصطفى حجازى: الانسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ص: ٣٢.

٢٤- مصطفى حجازي: علم النفس والعولمة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت - ٢٠٠١، ص: ٥٢.

٢٥- مصطفى حجازى: الانسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ص: ٣٦.

٢٦- مصطفى حجازي: الصحة النفسية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت - ٢٠٠٠، ص: ١٢٣.

٢٧ - مصطفى حجازي: الإنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ص: ٧٠.

٢٨ - مصطفى حجازي: الإنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ص: ٥٢.





إن الصيد أول الصناعات الضرورية، عدّد منافعه العرب القدماء وغيرهم، بما له فضائل جمة، وملاذ ممتعة، ومحاسن بينة، وخصائص في نزاهة النفس وترفعها عن الدنايا، به يستفاد في النشاط والأريحية، والمنافع الظاهرة والباطنة، والمران والرياضة والخفوف والحركة، وانبعاث الشهوة، واتساع الخطوة، وأمن من الأوصاب مع ما فيه من الآداب البارعة، والأمثال السائرة، ومسائل الفقه الدقيقة، والأخبار المأثورة، وفي بحثنا هذا سوف نتحدث

العدم العلوم الطبية- عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم.

80



عن جوانب من الصيد في التراث العربي الإسلامي، مبتدئين بالتعرف على مفردات لا بد منها في علومه، ثم بعض المؤلفات التي كتبها المتقدمون فيه، مع وقفة مطولة في علم الجوارح والبيزرة (أو البزدرة) لأبي بكر القاسمي() وفيه نقدم ما قيل عن البازي بشكل خاص، والأمراض المهلكة له، ثم نتعرف على أول من لعب بالطير، وامتحان الضوارى عند ابتياعها.

### تعاريف

الجوارح: تقع على ذوات الصيد من السباع والطير، والضواري تقع على ما عُلِّم منها، والحكل يقع على العجم من البهائم والطيور. قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وما علَّمتم من الجوارح مُكلِّبين». (٢)

علم البيزرة (أو البزدرة): هو علم يبحث في أحوال الجوارح، من حيث حفظ صحتها، وإزالة مرضها، ومعرفة العلامات الدالة على قوتها في الصيد وضعفها فيه، وموضوعه وغايته ظاهرة. (٢)

جاء في «مقاييس اللغة»: البيزرة خشبة القصّار (٤) التي يدقّ بها، ولنذا قال أوس: بأيديهم بيازير . . ويقال بزرته بالعصا إذا ضربته بها . (٥)

وجاء في لسان العرب لابن منظور:

البيزر: خشب القصّار الذّي يدق به. والبيزار الدي يحمل البازيّ. ويقال فيه البازيار، وكلاهما دخيل. وقال الجوهري: البيازرة جمع بيزار وهو معرب بازيار؛ قال الكميت:

كأنّ سوابقها، في الغبار

صعة ورتعارض بيزارها الباز: لغة في البازي؛ قال الشاعر:

كأنّه باز دجن، فوق مرقبة

جلّى القطا وسط قاع سملق سلق والجمع أبواز وبيزان. وجمع البازي بزاة، وكان بعضهم يهمز الباز.(١)

ولقد أسهب الدميري في تعريف البازي لغة فقال في كتابه «حياة الحيوان الكبرى»:(٧)

البازي: أفصح لغاته بازي مخففة الياء، والثانية باز، والثالثة بازي بتشديد الياء. حكاهما ابن سيده، وهو مذكر لا اختلاف فيه، ويقال في التثنية بازيان، وفي الجمع برزاة؛ كقاضيان وقضاة. ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور، ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب، وكنيته



أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق، وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً. قال القزويني (^) في عجائب المخلوقات: قالوا إنه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر كالحدأ والشواهين، ولهذا اختلفت أشكالها، وفرخ البازي يسمى غطريفا، ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف كما قال الشاعر:

إذا ما اعتز ذو علم بعلم

فعلم الفقه أولى باعتزاز وكم طيب يفوح ولا كمسك

وكم طيريطير ولا كباز

الغُطريف: فرخ البازي، والذباب، والسيد الشريف والسخى، الجمع غطارفة.

في أصوات بعض الطيور والبازي

العرار للظَّلِيم<sup>(†)</sup>،الزِّمار للنعامة،الصَّرْصَرة للبازي، والغَقَغَقة للصقر، والصفير للنسر، الهديل والهدير للحمام، السجع للقمري<sup>(۱)</sup>، العندلة للعندليب، اللقلقة للقلق، البطبطة للبط، الهدهدة للهدهد، القطقطة للقطا، التزقيب للمُكّاء<sup>(۱)</sup>، السقسقة للعصفور، النعيق والنعيب للغراب قال بعضهم نعيقه بالخير ونعيبه بالبين.<sup>(۱)</sup>

في تقسيم أماكن الطيور

أما المكان الذي يهيأ للبازي من الخشب

وغيره فيسمى «الكُنْدُرة»، وجاء في «فقه اللغة»:(۱۲)

إذا كان مكان الطير على شجر فهو وَكُن، وَكُر، فإذا كان في جبل أو جدار فهو وَكُن، فاذا كان في كِنِّ فهو عُش، فإذا كان على فياذا كان فهو أفحوص، والاُدَحي للنعام خاصة ومِحْضَن الحمامة الذي تحضُن فيه على بيضها، الميقعة المكان الذي يقع عليه البازي.

# الكتب المؤلفة في الجوارح واللعب بها وعلاجاتها (١١)

تعددت كثيراً المؤلفات التي وضعها العرب وغيرهم في علم الجوارح والبيزرة، منها؛ كتاب الجوارح والصيد لعبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد المهدي، وكتاب الجوارح لابن البازيار محمد بن عبد الله بن عمر البغدادي، وكتاب الجوارح والمعددادي، وكتاب الجوارح واللعب بها المسرخسي ، وكتاب الجوارح واللعب بها لأبي دلف قاسم بن عيسى العجلي، وكتاب البزاة للفرس، وكتاب البزاة للترك، وكتاب البزاة للمرب، ومنها البزاة للحرب، ومنها أيضاً كتاب: «الجوارح وعلوم البزدرة» لأبي

علم الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي

بكر بن يوسف القاسمي، وعنه أخذنا معظم بحثنا هذا.

صورة رقم: ١.



## يخ البازي

قبل أن نستعرض ما قيل عن البازي في كتب القدماء لا بد من التعرف عليه؛ فهو باللاتينية Goshawk أو Goshawk؛ وهو طائر يُصاد به، أحمر العينين، أصفر الرجلين، أسفع الرأس (أسود إلى حمرة)، أدبس الظهر (أحمر مشرّب) والكتفين والجناحين والذنب، أبيض الصدر مع توشيم. وهو

باز وبازي، ولويحق وأبو لاحق، وصـقر باز وشاهباز، ودوبرادران. (۱۵)

أما القاسمي في كتاب الجوارح وعلوم البندرة فيتحدث مطولاً عن طبيعة هذا الطائر، فيقول:(١١)

ذكر الثقات من الرواة من أهل المعرفة، أن الاسكندر الرومي (١٧) قال للحكماء المختلف بن لخدمته يوماً: أريد أن تعرفوا لي طبيعة البازي وأمراضه العارضة له، وعلامة كل مرض ودوائه، وهل طبيعة البازى تقارب طبيعة الآدمي؟ قالوا: أيها الملك إن الله تعالى خلق الآدمي من أربع طبائع؛ الدم، والمرة الصفراء، والمرة السوداء، والبلغم، والبازي وسائر الطير والبهائم خلقوا من ثلاث طبائع؛ دم، وريح، وبلغم، فالطير والبهائم التى تأكل الحب والحشيش والميتة والجيفة خلقوا من طبيعتين؛ الدم والريح. والطير الذي يــأكل اللحم الحــي ولا يغذي بغيره؛ كالبازى والشاهين والصقر، والصائدة من الطير، وجميع الضواري والباشق، خلقوا من ثلاث طبائع؛ من الدم، والريح، والبلغم.

صورة رقم:۲، ۳.

المنافقات الواق فراع المنافق النها منافق المنافقة المناف



# علامات الأمراض المميتة في البازي

أمراض الحيوانات، والبازي، منها ما يكون جيّد الإنذار، أي ليس بخطر وعلاجه سهل، ومنها ما يكون سيِّعُ الإنذار، لذلك فرّق القاسمي في كتابه بين الحالتين ووصف

العلامات المنذرة بالهلاك في البازي بشكل مفصل، وهي علامات الموت، بقوله في استفسار الاسكندر: (١٨)

قال الملك: أريد أن توجدوا لي علامات العلل التي تعرض للبازي، وما يعسر من برئه، وما يسهل، وعلامة كل علة، قالوا: إذا رأيت عينى البازى تنتفخ وهو يصفق بجناحيه كأنه يريد الوثوب لصيد وهو يقلق فهو من علامات الموت. واذا رأيت البازي يقىء طُعمه ثم يفتح مُنُسره (١٩) ساعة بعد أخرى كما تفتح الدجاجـة منقارها ويلهث ويرخى جناحيه، تلك علامة الموت. واذا رأيت البازى يقوم بين كتفيه أربع ريشات ولا يعبر طُعمَه ويفتح منسره فإنها علامات الموت. وإذا رأيت البازى تصغر عيناه ثم ينقلب بياض أحدهما دون الأخرى وينفض بدنه في كل يوم فتلك علامة الموت، وتسمى هــذه العلة بالروميــة قربوس. وإذا رأيت البازى كأنه قد سُكبَ عليه الماء البارد ولا يعبر طعمه وربما فتح فاه كما تفتح الدجاجة منقارها عند الموت ويمد رجله اليمنى ويقبض اليسرى فتلك علامة الموت. وإذا رأيت البازى يجمع كتفيه ويدخل بعضها في



تغذية البازي

من لا يعرف أن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء؟

كـذا البازي فـإن كثيراً مـن الأمراض تصيبه بسـبب طعامه، وقد شرح القاسمي أسـباب هذه العلـل ليتجنبهـا البازيار، ثم يتطـرق إلى الطريقة المثلى في تغذية البازي في مراحـل عمـره وخلال تدريبـه، فيقول متابعـاً ما دار بين الحكماء والاسـكندر في ذلك:(٢٢)

واعلم أيها الملك أن البازي إذا كان مطلقاً لنفسته في الصحراء لم يتسلط عليه الأوجاع لتسلطها عليه إذا كان ربيباً عند الآدمي، لأنه في البرية إذا أكل طعمه حلّق في الهواء ثم كَنْدَرَ(٢٢) في موضع يستوفقه فينهضم طعمه، وإذا كان محبوساً عند الآدمي يطعمه في غير الوقت الذي يستوفقه البازي فلهذا لا يستوفق طعمه، وإذا هضم كان هضمه له غير الهضم الطبيعي. ونحن نشرح للملك كيف يكون بدء علل البازي وأسبابها ليراعيها ويتجنبها، لتدوم صحة البازي وتقل أوجاعه.

واعلم أن بدء علله وأسبابها من قبل

بعض ثم بمتد سريعاً وينقلب على كَنْدَرَته(٢٠) مراراً فتلك علامات الموت، واذا رأيت البازي يفتح فمه مرة بعد أخرى على الدوام ويسترخى ويضطرب فانها علامات الموت. وإذا رأيته يحلَّق كتفه الأيمن ثم يقيّضه ولا يقدر أن يقوم عليها ويضرب بجناحيه على جنبه فتلك علامة الموت. واذا رأيت البازى يقلق ويختلج متتابعا فتلك علامة الموت. وإذا رأيت البازي ينتفض كما ينتفض المحموم ثم يقع من كُنْدُرَته فتلك علامة الموت. واذا رأيت البازي قد أخذه الخُناق اليابس فهو ميت لا محالة، والخُنان(٢١) هو الخُنَاق، وعلامـة الخُنَاق اليابس أن البازي اذا لحقه ذلك يهزل عليه ولا يصعد بطعمه، والبازيارية يسمونه النفس، والخناق الرطب إذا عولـج البازى منه صـح وبراً، وعلامته أن البازي يسمن عليه، ويصعد في طُعمه. وإذا رأيت البازي قد لحقه النفس الشديد، وصاحورفع جناحه الأيمن ثم جره على الأرض فتلك علامة الموت. واذا رأيت البازي يلوي عنقه ثم لا يقدر على رده وبقى من طعمه القطعة والقطعتين من اللحم فتلك علامة الموت.



طعمه، لأنه إذا طعم في غير وقت الطعم ليلاً أو نهاراً ولم يكن قد نظف طعمه الأول واغتر بازيارُه بشهوته الكاذبة ونهوضه إلى اللحم عند معاينته فيطعمه، أورثه ذلك التدبير التُّخَم، وحدثت فيه أمراض صعبة، وضعفت طبيعته عن اللحم، لأنه إذا أطعمه على غير نَقِي فقد أدخل طعماً نيئاً على طعم نضيج، فيعقبه التخمة، ولا يغذوه طعمه، بل يهيج عليه العلل ويكون أوفى أسبابها. وإذا قدّر طعم البازي في أوانه ووقته من ساعات النهار والليل صح البازي واعتدلت طبيعته وقويت نفسه وتفلّى ونشط وطلب الصيد.

قال الملك: أوضحوا لي كيف يكون إطعام البازي، وكم مقدار طعمه، والزمان الذي ينهض فيه طعمه، قالوا: قد عُلم أن اليوم والليلة أربعُ وعشرون ساعة مستوية، فاجعل طعم البازي في هذا المقدار من الزمان مرتين؛ إحداهما بكرة، والأخرى في آخر النهار، وإن لم يحتمل البازي الطعم إلا مرة واحدة فأطعمه من القوت إلى القوت، ويكون الطعم على مقدار ما عودته وبحسب ما الطعم على مقدار ما عودته وبحسب ما تحتمله طبيعته أيضاً، فإن أعطيته الطعم مرتين في اليوم الواحد فليكن الطعم الأخير مرتين في اليوم الواحد فليكن الطعم الأخير

بقدر ما تعلم أنه يصبره إلى ثلاث ساعات يمضين من الليل ويكون قد شبع بما أكله لست ساعات، ويقف ثلاث ساعات أخر تمام الاثنى عشر ساعة خُلواً مما كان معه.

فإن كان البازي فرخاً فأطعمه من بكرة فإنه لا صبر له وليس طبيعته كطبيعة القُرِنَص، ولا تعطيه الغذاء بالتمام لئلا يقصر عن تعبيره فيكون شراً له، بل تعطيه الطعم قليلاً حتى يألف ما تريد منه ويستمر عليه، ثم تنقله بعد أن يعتاد مما تعطيه إلى مقدار ما شئت من الطُعم.

وإن كان البازي مقرنصاً فأطعمه إذا مضى من النهار ساعتان، فإن كان صعب العريكة فألزمه السهر، ويحمل على اليد ليسلاً ونهاراً، ويكون حمله ليلاً في ضوء السراج(١٠٠)، وحمله نهاراً بين الأعوام وفي الأسواق وحيث تكون الأصوات العالية، وتكون عيناه مخيطتين بخيط من القز أو من الكتّان، ويعطيه الطعم على أربع ساعات من النهار، وهذا تدبير البدري(٢٠٠) من البزاة، فإن رأيته مستمرئاً(٢٠١) لطعمه هاضماً له فزده على قدر البلد والهواء وسرعة هضمه لطعمه، ولا تعطيه الطعمم إلا دفعة واحدة

إلى أن يأنس ويلين، ثم أعده في الطعم إلى مرتين في النهار كما تقدم الوصف.

وإذا اشتد جوع البازي ولصقت قانصته بصدره من الجوع فإياك أن تعطيه الطعم تماماً، بل تعطيه منه القدر الذي تعلم أنه يعبره من غير كد ولا عسف (٢٠٠٠)، ثم بعد ساعة أخرى تعطيه شيئاً آخر إذا رأيته قد عبر ما أعطيته أولاً، فإذا عبر الثاني أعطيته ما بقى من الطعم على العادة ودونه.

فإذا خرجت إلى الصيد فأطعمه على كل طُلَق يصيده مقدار لقمة ليمسك نفسه ويقوى على فريسته، وإذا استكفيت من الصيد وكان منزلك على بعد فلا تشبعه حق شبعه، بل دونه، وأنزله على الماء ليشرب ويستحم، فإن لم تجد الماء في طريقك، فإذا وصلت إلى منزلك حطّه على شاطئ النهر وصلت إلى منزلك حطّه على شاطئ النهر في خلاء من الناس، أو في تَورِ (٢٨) الماء إن لم يصلح شاطئ النهر ليغتسل ويروى ويتروّح وينتفض.

وأما طعم المقرنص فعلى ما ترى من هضمه لطعمه وتعسره له، قال الملك: فما أوفق اللُّحمان للمقرنص والفَرخ، قالوا: أما المقرنص فأوفق ما له من الطُّعم لحوم

الثّيان (٢١)، والخصيان من الضأن في البلد البارد والحار. وأما الفرخ فأوفق ما له لحوم الخرفان في البلد البارد، ولحوم الجداء المتحركة في البلد الحار، وسائر اللحوم تبع لما ذكرناه.

وإذا كان بالبازي علة وأردت أن تعلم من أي طبيعة هي ثم بانت لك دراية بما تقتضيه العلة من الأدوية، فلحوم السلاحف تصلح لكل علة تعرض للبازي، خصوصاً رؤوسُها، وأما غيرها مثل الأفخاذ وعجب الذنب(٢١) تصلح للمقرنص أيضاً إذا نقيت لحومها من العروق التي تسمى أنهار الجسم وهي ما غلظ من العروق واختنق الدم فيه، وقد يطعم البازي الفرخ لحم الخنزير للحَوص.(٢١)

واعلم أن طبيعة الفرخ هي أشد من طبيعة المقرنص، وإذا كان الشتاء فأطعمه من بكرة عند طلوع الشمس، وإن كان الزمان صيفاً والنهار طويلاً، فأطعمه عند تعالي النهار على ساعتين منه، لأن الفرخ أسرع هضماً للطعم وأشد حرارة من المقرنص، لأن أمه عودته الطعم في كل ساعة حتى يسرع طيرانه، فهو عند قوته يطلب تلك



العادة لقرب عهده بها، والمقرنص يطلب طعمه تماماً، ثم يتحلق في الجو، فلا ينزل حتى يتحلل جميع ما أكله، ويجد الشهوة، فينحدر لطلب طعمه.

وأما طعم البازي الذي لم يصد بعد ولا كسر رائه ولا ألف الصديد عندك، فمقداره خمسة وعشرون درهما ليومه، وخمسة وعشرون لليلته، فإن كان النهار طويلاً والليل قصيراً فأنقص من طعم الليل وزده على طعم النهار، وإن كان الليل طويلاً والنهار قصيراً فأنقص من طعم النهار وزده على طعم الليل، فإذا ألف الصيد عندك وصاد معك ووفّى صيده فأعطه الطعم بقدر ما يحمله هضمه والبلد والهواء ومقدار الزمان

#### في نعت أسرع البزاة وأقواها

على التحلق والسمو في الجوارح يروي القاسمي صاحب كتاب الجوارح على البازي مقدرة على صيد مخلوقات نادرة الوجود، بعيدة المدى، غريبة الأشكال، والقصة مثبتة في غيره من كتب الحيوان مثل «حياة الحيوان الكبرى» للدميري، و «عجائب المخلوقات» للقزويني، فيقول: (٢٣)

قال الغطريف (٢٠): أجمع أهل المعرفة والعلم بالضواري أن البازي إذا كان ضارباً إلى البياض والشَّهبة كان أسرع البزاة وأحسنها وأسهلها رياضة وأقواها على السمو، لأن بياضها لكثرة الثلج في بلادها من أرمينية والخزر وجرجان وبلاد الترك.



وقال خاقان (٥٠) ملك الترك: إن بزاة أرضنا إذا أسقطت أنفس فراخها، سمت في الجو إلى الهواء البارد فأنزلت طيوراً تسكن هناك أبداً، فتغذي فراخها بتلك الطيور حتى تنهض وتقوى، وبعد ذلك تغذى بما تصيد وربما وجدوا في أوكارها أطراف تلك الطيور وأشلائها.

وسئل جالينوس(٢٦): هل يجوز أن يسكن في الجو حيوان؟ فقال: الهواء حار رطب، والبرد يعرض فيه لقوة الرياح المرتفعة، فلا يخلو المزاج من أن يستوي فيه ساكناً، قال بلميناسس(١٧١): واجب إذا كان هذان الاسطقصان(٢٦) الأسفلانيان عني التراب والماء لا يخلوان من ساكن، أن يكون للاسطقصين الأعليين يعني الهواء والنار خلق وساكن.

وحكى الغَطريف قال (٢٩) كنا مع الرشيد ذات يــوم في أرض الموصــل، وعلى يده باز أبيض، وهو متعجب به لحســنه، فبينما هو سائر ونحن نشاهده إذ تحل وذرق واضطرب اضــطراباً شــديداً حتى ظــن أن بين يديه فريســة، فأرسـله فلم يزل يتحلق في الجو والهواء حتى غاب عن العيون وآيســنا منه، ثم نزل ومعه دابة تشــبه الحية أو الســمكة ولها ريش كأجنحة السمك، فرمى البازياري طعماً ســواها وخلصــها منه، فأمر الرشيد أن تترك في طشــت وترفع، وأحضر العلماء والحكماء وسألهم: هل تعلمون أن في الهواء ساكناً؟ فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، روينا ساكناً؟ فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، روينا

عن جدك عبد الله بن عباس أنه قال: إن الهواء معمور بألوان مختلفة الخلق، تسكن في أقربها منه دواب بيض، تعرج في الهواء وتسكنه، يرفعها الهواء الغليظ ويدنيها حتى تتشا وتصير كهيئة الحيّات والسمك، لها أجنحة ليست بذات ريش، بل هي على هيئة أجنحة السمك، تأخذها بزاة بيض تكون في أرمينية، فعند ذلك أمر الرشيد بإظهار الطشت ليشاهدوا ما فيه، وأجازه وأحسن إليه وصدّقه.

صورة رقم: ٥ .(٠٠)





# في ذكر أول من لعب بالضواري وجرّدها ودبّرها في التضرية والتصيد بها

سنتعرف في هذا الفصل على كيفية بدء تعلم الضواري وطريقة التصيد بها وتدبيرها، وذلك من خلال ما ورد عن القاسمي في مخطوط «الجوارح وعلوم النزدرة»، حيث جاء فيه:

صورة رقم: ٦.(١١)

وَعَرَدِهِ اوَدُمُّ فَا فِي الْتَعْرَفِهِ وَالنَّعَشُوبِ الْعَلَمُ الْمَعْلَمُ وَكَالَ الْمَعْلَمُ الْمَا وَقَالِيَ الْعَلَمُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

قال الغطريف؛ وكان أستاذاً حاذقاً في معرفة الضواري قيّماً بأمرها: أول من

لعب بالبزاة ملك الروم، لأنا وجدنا في كتاب خاقان صاحب الترك، وكان مفتياً في علم الضواري، عارفاً بتدبيراتها، أن ملكاً من ملوك الــروم نظر يومـــاً الى بازيِّ وهو صافً (٤٢) في الهواء، فرآه اذا علا صفّ، وان سفل خفّق وأسفّ (٤٢)، واذا أراد أن يطير ذرق، فتعجب منه الملك وتبعه ليعرف حاله ويتأمله، فلما انتهى الى شـجرة ملتفة كثيرة الشوك، أوى اليها، فدنا منه ليتأمله، فأعجب منه صفاء عينيه وحسن لباسه وكمال الخلقة، فقال: هذا طير مستحسن، يجب أن نتحيل في صيده وتربيته وتأنيسه، فمثله يصلح أن يكون في دُور الملوك وأهل الهمم، ويؤنس في مجالسهم. وأمر عماله وولاته أن يجمعوا له منها مهما قدروا على جمعه، ففعلوا ذلك، وحصّلوا له أعداداً من البزاة، فرتب لها من المدبرين من يقوم بمراعاتها في الطعم والحراسة والتأديب. فلما مضى عليه مدة اتفق أنه اجتاز يوماً داره بالمكان الذي جُعل برسم شــدها فيه، فوقف عليها ليتصفح أحوالها، فبينما هو كذلك، والبزاة مشدودة على كنادرها، اذ خطرت حمامة من الدواجن التي بالدار لأحد البزاة ودنت



منه، فوثب عليها فاقتنصها وقتلها. فقال الملك: يوشك أن يكون هذا ملكاً يغضب مما تغضب منه الملوك. ثم اجتاز بهما بعد أيام وفي نفسه ما فعله البازي في ذلك اليوم الأول، فوقف ليتأملها فعبر عليها ثعلب، فوثب عليه أحدها، فما أفلت منه إلا جريحاً، فقال الملك: هذا ملك جبار لا يحتمل الضيم. ثم عبر بها طائر فاقتنصه، فقال الملك: هذا ملك يمنع حماه ولا يضع نفسه، وأمر لوقته بإضرائها (نا واللعب بها، وحملها، ولعبت بها الملوك من بعده.

وأول من لعب بالصـقور وإضرائها على الظبي العرب، فبلغ ذلك كسرى سـابور<sup>(01)</sup>، فأرسـل إلى نصـر بـن جذيمة، صـاحب الجزيرة، يلتمس منه صـقوراً، فأرسل إليه منها ما كان قد أضراه وعلمـه، فلما رآها كسرى تقتنص الظباء والأرانب، أعجبه ذلك وأظهروا للروم فضلها على الشواهين.

وقال أدهم بن محرز (٢١)، وهو من أهل المعرفة بالجوارح: إن أول من لعب بالصقور وأضراها من العرب الحارث بن معاوية بن ثور (٧٤)، وهو أبو كندة في زمانه، وقف يوماً على قانص قد نصب شبكة للعصافير،

فانقض صقر من الجو على العصافير التي في الشبكة ليحصّل منها طعمه، فحصل في الشبكة، فلما رآه الحارث أخذه وأتى به الى منزله، وشده وبقى أياماً يراعيه ويؤنّسه، فأنس به وصار اذا رمي له الطعم أكله، واذا رأى الحمام نهض اليه وطلبه، ثم علمه أن يركب على يده اذا استدعاه بالطعم، ودرّجه حتى صار يستجيبه من البعد فيأتيه. ثم عبر به يوماً من الأيام حمامة، فأرسله عليها فتبعها واقتنصها، فأمر حينئذ باتخاذها وتعليمها. ورآه يوماً وقد ثارت أرنب من الصحراء بين يديه، فطلبها وأكثر النهوض اليها، فأرسله عليها فاقتنصها بعد أن مَشَقَها (٤٨) عدة دفعات. وبعد ذلك علمه على الظبي، فأخذه، ثم اتخذها العرب وصارت في أيدى الناس.

وأما الشاهين فإن بعض ملوك الروم رآه يوماً وهو في السماء يتحلق ثم انقض على طير ماء، فضربه ثم ارتفع دفعات، فقال هذا طير ضار، فأمر أن ينصب له، فنصب واصطيد وأضري، فصار يصطاد بين يديه. وذكر سعد بن عقبة (٢٠١) عن قسطنطين (٠٠٠) ملك رومية أنه اختار بوماً للفرجة، فعبر



إلى مرج بين الخليج والبحر، فرأى شاهيناً ينكفئ على طير الماء، فأعجبه ما رأى من سرعة انقضاضه وإلحاحه على صيده، فأمرت أن ينصب له ويصطاد، ففعل ذلك، فلما حصل أمر بأن يضرى ويعلم، وكان قسطنطين أول من لعب بالشواهين، ولما رأى ذلك المرج وطاب له وأعجبه موضعه من الخليج والبحر، أمر أن يبنى له هناك مدينة وبناء للناس وسماها قسطنطينية الآن.

وقال الغطريف: إن أول من لعب بالعقبان وشرها وقوة سلاحها وعُظم خلقها، وقالوا هي التي لا يقوم خيرها. وقيل أهدى قيصر إلى كسرى عقباناً، وكتب إليه يعرفه أنه يعمل أكثر عملاً من الصقر على الظبي، فأرسله كسرى على ظبي فاقتنصه، فأعجبه فأرسله كسرى على ظبي فاقتنصه، فأعجبه ما رأى منه، ثم أمر يوماً بأن يؤخر طعمه ويُحوج ليخرج به إلى الصيد، فعبر به ظبي كان في داره، وهو مشغوف به، فلما صار موازياً بالعقاب وثب على الظبي فاقتنصه، فقال كسرى: ظفر بنا قيصر في بيوتنا، وأمر لوقته بطلب نمر وأنفذه إلى قيصر، وكتب الظباء، وطوى عنه ما فعله العقاب، فلما الظباء، وطوى عنه ما فعله العقاب، فلما الظباء، وطوى عنه ما فعله العقاب، فلما الظباء، وطوى عنه ما فعله العقاب، فلما

وصل النمر إلى قيصر وشاهده فأعجبه منظره، وغفل عنه ذات يوم فعبر به بعض أولاده فافترسه، فقال: صادنا كسرى فإننا كنا قد صدناه، فلا بأس، فلما بلغ كسرى ما فعله النمر قال: قد استوفينا بما فعل بنا.

وتفضيل بعضها على بعض يفصّل هنا القاسمي أجناس الضواري فيجعلها على خمسة، ومراتب ست، مع ذكر مزايا كل نوع وأماكن تواجده، والزمن الذي وجد فيه، فيقول:(١٥)

قال الغطريف وأدهم بن محرز: إن الله تعالى خلق هذه الجوارح على مراتب يجل بعضُها على بعض، وتختلفُ أجناسها، وهي خمسة أجناس، وست مراتب، فالأجناس؛ الطُّغريل، والبازي، والصقر، والشاهين، والعُقاب.

فأما الطُّغريل فهو أجلها وأفضلها، ولا يكاد يوجد إلا في الزمن الطويل للملوك الواحد بعد الواحد في الأحايين لعزة وجوده، فينتقل من ملك إلى ملك، ومأواه في بلاد الخزر وما يليها من البلاد التي على بحر الخزر فيما بين خوارزم إلى بلاد

أرمينية، وقيل لأنه لا يعقر بمخلبه شيئاً إلا سـمّه، وكلما برئ جرحه وعاد انتقض على صـاحبه، حتى إنه يسـتعد له عند وقوعه بالدسـتبانات(٢٥) القويـة ويتقـي بازيـاره مخلبه. وهو مجتمِع الخلقة، عظيم الهامة، رقيق الكُمَّيْن(٢٥) وسـعاً، يصيد صيد البازي والشـاهين، وإذا أطلق على رف كراكي فلا يقنع منه بأقل من عشرة، وأي شـيء طار له اقتنصه.

وثلاثة من بعده؛ البازي الوافر التام النادر من البزاة، ثم البازي الذي هو دون الوافر، ويسمى السميّ بالفارسية؛ وهو بازي قصيف، ويسمى الجهردانكي، أي ثلثي البازي التام، ثم الزرّق؛ وهو في خلق البازي وهمته، يصيد الحجل ولا يبلغ الكركي. ثم يليه الباشق؛ وهو اسمه في العراق والحجاز وأهل الشام، وفي مصر يسمونه الشّاف، ويصيد بعض دقّ البازي وما دون ذلك إلى العصفور. ثم يليه طير أصغر منه تسميه أهل الحجاز وأهل العراق العفصي، وتسميه أهل الشام ومصر البيدق، وصيده السمان والعصافر.

والجنس الثالث وهو الشاهين وما دونه

من أشكاله، وهو أربع درجات بعضها أرفع من بعض، وكلها على خلق واحد وطبع واحد. أحدها الشاهين؛ وهو أجلها وأفضلها، ثم يليها الأنيقي؛ وهو نصف شاهين، وهو ذكر الشواهين، وتسميه أهل العراق الكَرك ولا يصيد صيد الشاهين كله، شم يليه اليوثق وتسميه أهل الشام ومصر الحكم لخفة جناحيه، وهي صغار، حادة الرؤوس والأنفس، شديدة الصبر، تقتل مكاكي(أف) البرية وما دونها من عصافير الصحراء، إلا

البرية وما دونها من عصافير الصحراء، إلا أنها تتعب بازيارها لكثرة تنقلها بصيدها. ثم يليه القُطامي؛ تسميه أهل العراق القِيرَحة، وتسميه أهل العُوسق؛ وهو طير وتسميه أهل الشام ومصر العُوسق؛ وهو طير لطيف يشبه الشاهين في سواده، وهو سريع الطيران، أسرع طيراناً من اليوثق، يصيد بها

صبيان الشام ومصر العصافير والقنابر.

ثم الصقر وما دونه من أشكاله، وهم ثلاث طبقات، بعضها أجلّ من بعض، وكلها خُلق واحد؛ أحدها الصقر وهو أجلّها، ثم يليه الكوسج؛ وهو اسمه في العراق، وتسميه أهل مصر والشام والحجاز السَّقلَوَة، ويكون بالمغرب والعراق، ويصيد دق الصقر، ولا يأخذ طير الماء إلا النادر من جنسه، ولكنه



يقبل الأرانب والكروانات، ثم يليه السَّنك؛ وهو اسمه بالفارسية، وتفسيره الحجر، وهو أزرق العين، يصيد صيد الباشق، إلا أنه دونه في الصيد، وهو أقوى من الباشق جسماً، وأضرى وأصبر.

ثم يليه العُقاب والزُّمَّج، وأولها العقاب وأجلّها وأفضلها لأنه يقبل الظبي والثعالب، وبعده الزمج؛ وهو يصيد الكراكي والأرانب وما دونها، ولا يقدر على الظباء.

صورة رقم: ۷، ۸، ۹، ۱۰.







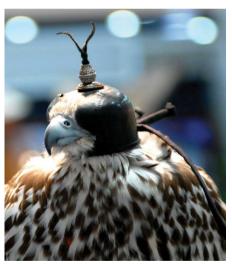

في امتحان الضواري عند ابتياعها لتعلم صحتها من دائها إن امتحان صحة الضواري عند شرائها لهـو من أهم مـا يجب أن يعرفـه البازيار،



وهــذا يتطلب خبرة كبيرة مــن أهل المعرفة في علــم البيزرة، وفي كتاب «الجوارح وعلوم البزدرة» ما يفيد بدقة لمعرفة صــحة الطير مــن عدمها، هذا إضـافة إلى إجراء بعض الاختبــارات اللازمــة لذلــك، وفي الكتاب يقول:(٥٠)

قال خاقان ملك الترك، وكان مولعاً بالصيد ممارساً للضواري عارفاً: إذا أردت أن تشتري البازي وتعلم هل به داء أو عيب، أو صحيح سالم، فأطعمه ثلاثة أيام متوالية لحوم الفأر المسلوخة، أو لحوم اليعاقيب وهي ذكور الحجل، أو لحوم فراخ الحمام النواهض(٢٥) السمان منها، وإن أطعمته لحم الضأني السمين فجائز، وأطعمه بعد الثلاثة أيام مع طعمه شيئاً من الترياق(٥٠) الخالص، وسعطه بشيء منه آخر مع سكر طبرزد(٨٥)، فإنه لا يلبث إلا يسيراً ثم ينكشف لك أمره ويظهر ما به من علة أو عيب.

وقال غيره من أهل المعرفة بالضواري: إذا أردت أن تعرف صحة البازي من سقمه، فخذ حمامة واسقها شراباً عَفِصاً، ثم دعها لحظة واذبحها، وأطعمه لحمها، فإن البازي استساغه وهضمته معدته فهو صحيح، وإن لم يهضمه ففيه علة.

#### خاته\_ة

إن ما سطرناه في بحثنا هذا لخير دليل على عظمة أجدادنا وإبداعهم في العلوم كافة، ومنها علم الجوارح والبيزرة، هذا العلم الذي لا يقل أهمية عن علوم الطب التي تخدم الإنسان، فهو أيضاً يخدم مخلوقات الله التي سخرها لنا، وجعلها طوع أيدينا. وفي مخطوط «علم الجوارح والبزدرة» يتحدث القاسمي فيه عن جميع أمراض الضواري وعلاجاتها، أفردنا لها يحثاً منفصلاً.

صورة رقم: ۱۱. (۵۹)

الطنزوت تلته اجراه فالخاعاد الكنه من المنتخط المنتخط



#### الهوامش

- ۱- لأبي بكر بن يوسف بن أبي بكر بن حسن بن محمد القاسمي القرشي العلوي الأشعري، بيطري، له معرفة بالحيوان، لم تذكر المصادر تاريخ ولادته أو وفاته. له هذا الكتاب «الجوارح وعلوم البزدرة» وهو مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس برقم ۲۸۳۲ / عربي. (حميدان: أعلام الحضارة ج٦، ص٣٣٩).
  - ٢- سورة المائدة، الآية ٤. الثعالبي، فقه اللغة، ص١٣٥.
    - ٣- حاجى خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٢٥٠.
  - ٤- القَصّار: المبيض للثياب. وكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقّه بالقَصَرة. (المعجم الوسيط).
    - ٥- ابن فارس، مقاييس اللغة، ج١، ص٢٤٦
      - ٦- ابن منظور، لسان العرب.
    - ٧- الدميري، حياة الحيوان الكبرى ج١، ص١٤٢.
      - ۸- القزوینی، عجائب المخلوقات ج۲، ص۲۵۳.
        - ٩- الظُّليم: ذكر النعام. (المعجم الوسيط).
          - ١٠- نوع من الحمام.
- ١١- مُكَاء: طائر أبيض صغير يكثر من الصفير من طيور البادية، يتخذ أفحوصة عجيبة من العوسج (القزويني، عجائب المخلوقات، ج٢، ص٢٨٩).
  - ١٢- الثعالبي، فقه اللغة، ص ١٩٦.
  - ١٣- الثعالبي، فقه اللغة، ص٢٦٣.
  - ١٤- النديم، الفهرست، ص ١٨٧، ٢٢١، ٤٩١. والبغدادي، إيضاح المكنون ج٢، ص١٩٦.
    - ١٥- المعلوف، معجم الحيوان، ص١٠٢. البعلبكي: قاموس المورد.
    - ١٦- عن القاسمي، مخطوط كتاب الجوارح وعلوم البزدرة، ص٢، بتصرف.
- ١٧- الاسكندر الأكبر، من مقدونيا، في القرن الرابع قبل الميلاد (٣٥٦-٣٢٦ ق.م). (ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص٥٥).
  - ١٨- القاسمي، الجوارح وعلوم البزدرة، ص٤.
  - ١٩- المُنسر من الطائر الجارح هو المنقار من غير الجارح. (المصباح المنير).
  - ٢٠- الكَنْدَرة والكَنْدُرة: مجثم البازي، المكان الذي يهيأ له من خشب ونحوه. (القاموس المحيط، والمعجم الوسيط).
- ٢١ الخنان داء يأخذ الطير في حلوقها. (لسان العرب). وكذا الخناق الذي يصيب الإنسان كان قل من ينجو منه قدماً
  - ٢٢- القاسمي، الجوارح وعلوم البزدرة، ص٨.
    - ٢٣- أي هبط في كندرته.



- ٢٤ كذا كانت الانارة قدياً.
- ٢٥- البدري: من الماشية ما بدرت أمه في النتاج فجاءت به أول الزمان. (المعجم الوسيط).
  - ٢٦- استمراء: هو جودة هضم الغذاء وحمل مغَبَّته. (ابن الحشاء، مفيد العلوم، ص٧).
    - ٢٧ عسف: خبط بلا هداية (القاموس المحيط).
- ٢٨- التور: إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه. وفي حديث أم سليم: أنها صنعت حيسا في تور؛ هو إناء من صفر
  أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه. (لسان العرب).
- ٢٩- الثنيان: والثني: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة؛ والجمع ثنيان وثنياء، والأنثى ثنية، والجمع ثنيات. والظبي هو ثنيان لأن الثني هو الذي يلقي ثنيته والظبي لا تنبت له ثنية قط فهو ثني أبدا (لسان العرب).
  - ٣٠- عجب الذنب وعجم الذنب: هو العصعص.
  - ٣١ حَصَت عين البازي أحوصها حوصاً، وهو ضيق في مؤخر العين. (الصحاح).
- ٣٢ كسر الطائر جناحيه: ضمهما للوقوع. وقد كسر كسوراً، إذا لم تذكر الجناحين. ويقال: باز كاسر، وعقاب كاسر. (المعجم الوسيط).
  - ٣٣ عن مخطوط الجوارح وعلوم البزدرة ٥٩.
  - ٣٤- كان أستاذاً حاذقاً في معرفة الضواري، في زمن الرشيد المتوفى سنة ١٩٣هـ (ينظر الصفحات التالية)،
- ٥٣- خاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك. و خقنوه على أنفسهم: رأسوه. الليث: خاقان اسم يسمى به من يخقنه
   الترك على أنفسهم؛ قال أبو منصور: وليس من العربية في شيء. (لسان العرب).
- ٣٦ قيل إن مولد جالينوس بعد زمان المسيح بتسع وخمسين سنة، وقيل إنه كان معاصراً للسيد المسيح، والصواب أنه ولد حوالي سنة ١٩٠٠م، وتوفي حوالي سنة ٢٠٠م (ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء، ص٥٤).
- ٣٧- بلميناسس الحكيم: صاحب الطلسمات، كان في زمن الإمبراطور الروماني طيطوس طميديوس حوالي ٥٠ م. (ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء ص١١٣).
- ٣٨- إسطقس. الأصل والعنصر، وهو أصغر الأشياء من جملة الجسم، منه يكون الشيء، وإليه يرجع الشيء منحلا، ج إسطقسات. والاسطقسات أو «العناصر الأربعة» هي: الماء، والهواء، والنار، والتراب.
- ٣٩- وذكر القصة أيضاً القزويني في عجائب المخلوقات ج٢، ص٢٥٤. والمسعودي في مروج الذهب ج١، ص١٩٩. والدميري في حياة الحيوان الكبرى ج١، ص١٤٣.
- ٤ من مخطوط عجائب المخلوقات للقزويني نسخة ميونخ برقم ٤٦٤ ينظر القزويني، عجائب المخلوقات، ج١، ص٢٠٣. وحميدان، أعلام الحضارة ج٣، ص٢٤٥.
  - ١٤- عن مخطوط «كتاب الجوارح وعلوم البزدرة» للقاسمي، ص٢٨.
- ٢٤ صفت الطير في السماء تصف: صفت أجنحتها ولم تحركها. وقوله تعالى (والطير صافات)؛ باسطات أجنحتها. (لسان العرب).



- ٤٣- أسفّ الطائر، وسفَ: مر على وجه الأرض في طيرانه ودنا منها (المعجم الوسيط).
  - ٤٤ التدريب والتعويد على الصيد.
- ٥٤ كسرى سابور بن أردشير (حوالي ٢٦٨م). (الزركلي، الأعلام، ج٢، ص١١٤. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج١، ص٥٤ كسرى سابور بن أردشير (حوالي ١٩٣٠م). نصر بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي (هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، ص٨٩).
- ۶٦- أدهم بن محرز بن أسيد الباهلي (توفي نحو ١٠٠هـ)، أول مسلم بحمص، شهد صفين مع معاوية. (الزركلي، الأعلام، ج١، ص٢٨٦).
- ٤٧- الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي الكهلاني، من قحطان، أبو معاوية: ملك جاهلي، من ذريته يعقوب بن أسحق الكندي. (الزركلي، الأعلام ج٢، ص١٥٧، ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص٢٨٥).
  - ٤٨- المشق: السرعة في الضرب (القاموس المحيط).
- ٤٩- سعد بن عقبة كان بدابق مع سليمان بن عبد الملك. (ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج٩، ص٢٥٦).
  - ٥٠- قسطنطين بن هيلانة مات بعد الاسكندر ٦٤٢ سنة .(ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص٧٧).
    - ٥١ عن كتاب الجوارح وعلوم البزدرة للقاسمي، ٣٦.
    - ٥٢- دستبان: قفاز مرصع بالجواهر (رحلة ابن بطوطة، ص٥٣١).
    - ٥٣- كُمّ السبع: غشاء مخالبه. (لسان العرب، والمعجم الوسيط).
    - ٥٤- مكاكى: جمع مكاء؛ والمُكّاء: طائر أبيض صغير يكثر من الصفير من طيور البادية.
      - ٥٥- عن كتاب الجوارح وعلوم البزدرة، ٨٣.
    - ٥٦- نواهض: الناهض هو فرخ الطائر الذي وَفُرَ جناحه وتهيأ للطيران (القاموس المحيط).
- ٥٧- الترياق: هو كل دواء قاوم السموم Antidote ابتكره أندروماخس (وهو قبل جالينوس) وابتدأه بحب الغار، ثم لحوم الأفاعي. (الأنطاكي، تذكرة داود، ج١، ص ١٢٨، ٢٠٢).
  - ٥٨- هو السكر النقى الصلب.
  - ٥٩- نهاية مخطوط الجوارح وعلم البزدرة لقاسمي.

#### المصادر والمراجع:

- ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة ابن يونس السعدي الخزرجي: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت، ١٩٦٥م.
- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت ١٩٧٩م، ١٢ مجلداً.



- الأنطاكي، داود بن عمر: تذكرة داود المسمى تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر، بيروت ١٩٩٦م، مجلدان.
- ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (٧٠٤–٧٧٩هـ): رحلة ابن بطوطة، دار صادر- بيروت ١٩٦٤.
- البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً وسكناً: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهو المجلد الثالث والرابع من كشف الظنون لحاجي خليفة. دار الفكر، بيروت لبنان، ١٩٩٢م.
- البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً وسكناً: هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين، وهو المجلد الخامس والمجلد السادس من كشف الظنون لحاجي خليفة. دار الفكر، بيروت لبنان، ١٩٩٢م.
- الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد (٣٥٠-٤٣٠هـ): كتاب فقه اللغة وسر العربية، تحقيق فائز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩٣م.
- ابن جلجل، سليمان بن حسان: طبقات الأطباء والحكماء، ألَّفه سنة ٣٧٧هـ، تحقيق فؤاد سيد، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٥٥م.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٦ مجلدات، دار الفكر، بيروت- لبنان ١٩٩٢م. المجلدان الثالث والرابع هما (إيضاح المكنون للبغدادي)، والمجلدان الخامس والسادس هما (هدية العارفين في أسماء المؤلفين للبغدادي).
- ابن الحشاء، أبو جعفر أحمد بن محمد (توفي ٦٤٧هـ): مفيد العلوم ومبيد الهموم، نشراه وصححاه عن بعض النسخ المخطوطة جورج س. كولان و هـ. ب.ج. رنو، مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية بالرباط ١٩٤١م.
- حميدان، زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية، وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٦م،
   ٢ محلدات.
- ابـن خلدون، عبد الرحمن بن خلـدون (٧٣٢-٨٠٨ هـ): تاريخ ابن خلدون، دار الكتـب العلمية، بيروت-لبنان، ٢٠٠٣م، ٨ مجلدات.
- الدميري، كمال الدين محمد بن موسى، (٧٤٢-٨٠٨هـ): حياة الحيوان الكبرى، المكتبة العصرية، صيدا بيروت ٢٠٠٢م، مجلدان.
  - الزركلي، خير الدين: الأعلام، الطبعة الرابعة عشرة ١٩٩٩م، دار العلم للملايين بيروت. ٩ مجلدات.
    - ابن العبري، غريغوريوس أبو الفرج: تاريخ مختصر الدول، دار الكتب العلمية- بيروت، ١٩٩٧م.
- ابسن العديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (٥٨٦-٢٦هـ): بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر بيروت ١٢ مجلداً.



- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (توفي ٣٩٥هـ): كتاب مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، اتحاد الكتاب بدمشق ٢٠٠٢م.
- القاسمي، أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن حسن بن محمد القاسمي القرشي العلوي الأشعري: كتاب الجوارح وعلوم البزدرة، المجمع العلمي العراقي برقم (١/حيوان) مصورة عن نسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم (٢٨٣١/ عربي)، تاريخ النسخ ٤٨٠هـ. الناسخ أحمد بن الحاج حسن.
- القزويني، زكريا بن محمد بن محمود (٦٠٥-٦٨٣هـ): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، بهامش كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٩٥٨م، مجلدان.
- القزويني، زكريا بن محمد بن محمود (٦٠٥-٦٨٣هـ): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مخطوط نسخة ميونخ برقم ٤٦٤.
- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (توفي ٣٤٥هـ): مروج الذهب ومعادن الجوهر، ٤ مجلدات، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت لبنان ٢٠٠٠م.
  - المعلوف، أمين: معجم الحيوان، دار الرائد العربي، بيروت ١٩٨٥م.
  - النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست، دار الكتب العلمية- بيروت ٢٠٠٢م.
  - هارون، عبد السلام: تهذيب سيرة ابن هشام، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة ١٩٦٤م.







أوليفييه أورانش ترحمة: موسى ديب الخوري

### الإطار الطبيعي والتطور المناخي

يعكس المناخ في الشرق الأدنى خلال هذا العصر الوضع العام لنصف الكرة الشمالي، الذي كان يتميز بنهاية العصر الجليدي الأعظمي الأخير، أو العصر الجليدي المتأخر Tardiglaciaire. كانت أوروبة تميل بشكل عام خلال هذا العصر إلى الدفء، مع نوسانين أكثر برودة وجفافاً، هما الدرياسي الثاني Dryas II (١٣٥٠-١٢٠٠٠ قبل الميلاد) والدرياسي الحديث (١٠٠٠-١٠٠٠ ق.م.)،

- احث وكاتب ومترجم سوري.
- العمل الفني: الفنان محمد حمدان.

يسبقهما ويفصل بينهما العصران المعتدلان والرطبان بولنيغ Bolling المعتدلان والرطبان بولنيغ المحدد) وألّرود (١٥٠٠-١٣٥٠ قبل الميلاد).

وبحسب الدراسات الأخبرة، وبينها دراسة سانلافيل P. Sanlaville، يبدو أن الشرق الأدنى كان يمر عموماً بالوضع نفسه، لكن المعطيات غير متساوية، وأكثر عدداً بالنسبة للمشرق والمتوسط (عينات تربة بحرية، طبعات لغيار الطلع، دراســة لنمو الصواعد المتحجرة، تحليل للطبقات المائية العذبة تحت الأرضية)، في حين أننا لا نملك في زاغروس سوى بعض طبعات غبار الطلع حيث يكون الكشف عن هذه النوسانات المناخية ضعيفاً. والمشكلة العامة لطبعات غبار الطلع في الشرق الأدنى هي أنها في معظم الحالات غير مؤرخة بشكل جيد، الأمر الذي يفسح المجال لعدة تفسيرات ممكنة. وعلى الرغم من حالات عدم اليقين هذه، فإن الانطباع العام هو أن النوسانات المعروفة في أوروبة ملحوظة في الشيرق الأدنى وخاصة في المشرق، على الرغم من أنها أقل تمييزاً، مع ظروف حدية أقل وضوحاً. ويبدو أنه توجد

منطقتان متميزتان: منطقة «مشرقية» على امتداد المتوسط، ومنطقة «قارية» (طوروس الشرقية وزاغروس). وتُثبت المنطقة الأولى حصول تغيرات مميَّزة بنوسانات لمنحنى غبار طلع الأشجار تصل إلى مؤشرات كبيرة، هي علامات الرطوبة، في حين أن منحنى غبار طلع الأشجار في المنطقة الثانية يبقى شبه ثابت بمؤشراته المنخفضة جداً وهي علامات على الجفاف.

ويمكن تفسير هذه الاختلافات بالتضاريس، ونجد في الواقع، إلى الشمال وإلى الشرق، القوس الجبلي المؤلف من جبال طوروس وزاغروس التي تشتمل على قمم تتجاوز ٤٠٠٠ مئر، وإلى الجنوب والغرب منطقة مسطحة يجتازها نهرا بلاد الرافدين الكبيران، دجلة والفرات، وأخيراً إلى الغرب واجهة المتوسط التي تحف بها سلسلة جبلية (سلسلتا جبال لبنان) ومنظومة من الوديان الموازية للساحل (واديا الأردن والعاصي).

توافق هذه المجموعات الثلاث مناطق نباتية تمايزت منذ العصر الجليدي المتأخر، والتي توضحت حدودها خلال العصر ما بعد الجليدي. وقد اقترح عالمان بالنباتات





القديمة من هولندا (و. فان زيست . W. و. فان زيست . Van Zeist و سن. بوتما العديد من الخرائط الجغرافية المعاد انشاؤها للمنطقة.

إن الشريط المتوسطي، الضيق نسبياً (٥٠ إلى ٦٥ كلـم)، الــذي وسّعه هيلمان (٥٠ إلى ٦٥ كلـم)، الــذي وسّعه هيلمان G. Hillman حتى دجلة، كان مغطى نحو ١١٠٠٠-١٢٠٠٠ قبل الميلاد (السرود Allerod) بغابة كثيفة تقريباً في الجنوب (لبنان وفلسطين) وبغابة ذات فرجات و / أو بسهوب مشجرة في الشمال (سورية وتركيا). ان الأنواع الرئيسية للغابة ذات الفسحات ال الأنواع الرئيسية للغابة ذات الفسحات

أو للسهوب المشـجرة (المسماة أيضاً بالغابة السهوب) هي البلوط وشجرة الفستق وشجرة السهوب) هي البلوط وشجرة الفستق وشجرة اللوز التي يرتبط بها عدد من الزروع البرية. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الخاصـة، مثل ضـفاف الفرات الأوسـط وبلا شـك دجلة أيضاً، التي تحف بها غابة نهريـة forêt-galerie (ripisylve) مع أنـواع أكثر تأقلماً مـع الرطوبة، مثل الحور أو الصفصاف أو الأثل. وفي جبال زاغروس الوسطى والشرقية، كانت توجد سهوب ذات الشـجار معزولة، في حين كان يجب أن يكون مجمل جبـال طوروس الشرقيـة وزاغروس مجمل جبـال طوروس الشرقيـة وزاغروس



بدايات ((النولتة)) في الشرق الأدنى القديم

برودة بقليل من العصر الحالي)، وينتهي مع التراجع المفاجئ للدرياسي الحديث أو بعده بقليل. تُستكمل هذه المؤشرات بالبقايا النباتية

تُستكمل هذه المؤشرات بالبقايا النباتية التي وُجدت في المواقع التي شعلها الانسان في هذا العصر وخاصة في العصور التاليـة. وهي تظهر وجـود قطاف منهجي لحبوب ولثمار أنواع كثيرة غنية بشكل خاص بالبروتينات: ثلاثة أنواع من الزروع البرية، القمح الذي يسمى بر القفقاس (Triticum boeoticum)، والقمــح (Triticum dicoccoides) النشوي والشعير (Hordeum spontaneum)، وثلاثة أنواع من القرنيات légumineuses (Pisum sp., Vicia sp. et Lens sp.)، وثمار شجرة الفسيق (sp. sp.) وجني البلوط (Quercus sp.). إن هذه الأنواع النباتية المرتبطة نباتياً تتوزع على محور يربط المنطقة المتوسطية بمحور طوروس الشرقية- زاغروس. وهذه المنطقة معروفة أدبياً باسم «الهلال الخصيب». فهذه المنطقة بالمعنى الواسع هي التي تعتبر كمهد للنيوليتي طالما أنه في هدا المدى

الغربية مغطى بسهوب مشجرة أكثر كثافة.

وترتكز إعادة بناء البيئة القديمة هذه على ستة مساقط زهرية لغبار الطلع غير مؤرخة بشكل جيد. أما كامل المنطقة المتوسطة، وخاصة السفوح وسهل بلاد الرافدين وما نسميه بشكل غير دقيق «البادية» السورية (الجزيرة)، فلم يقدم لنا أي توثيق. ونفترض مع ذلك وجود بادية وبادية صحراوية تبعاً لخط العرض، إنما مع استحالة تحديد حدودها. ومن الثابت وجود واحات ذات نباتات أكثر كثافة خلال هذا العصر.

وخلال الفترات الأكثر برودة (الدرياسي الشاني Tryas II، ١٢٠٠٠-١٣٥٠٠ قبل الميلاد والدرياسي الحديث، ١٠٨٠٠-١٠٨٠٠ قبل قبل الميلاد)، تناقصت كثافة الأشجار وتراجعت الغابة. وشمل هذا التراجع أيضاً الأشجار الموجودة في السهوب المشجرة.

تتوافق بالتالي بدايات الفترة التي بدأت فيها ثقافة سميت بالنطوفية مع نهاية المرحلة الجافة والباردة للدرياسي الثاني. فالجزء الأكبر من العصر يتزامن مع التحسن المناخي لعصر الألرود Alleröd (الأكثر

الحيوي زُرعت ودُجنت أولى النباتات وأولى الأنـواع النباتية التي كانت موجودة فيها في حالتها البرية.

كانت هذه المصادر النباتية موزعة بشكل غير متعادل وبالتالي لم تكن مستثمرة بشكل متعادل. والمناطق التي كانت أكثر ملاءمة للقطاف والالتقاط تقع في المنطقة الغابية المشرقية، بين جبل الكرمل والجليل في فلسطين. فمن المرجح أنه ليس من المصادفة وجود أولى البراهين على إعمار مستمر في الموقع نفسه، على شكل تجمع لعدة بيوت (ملاحة)، في هذه المنطقة.

ومع ذلك كان الصيد، كما كان عليه الحال منذ بدايات الباليوليتي، يقدم الجزء الأساسي من المصادر البروتينية. وكانت الأنواع الرئيسية التي تصاد هي التالية: النفزال (Gazella sp) والمعزيات (الماعز Capra hircus aegagrus، والأغنام الفزال (Ovisorientalis Cervus elaphus)، كلاهما في حالته البرية (. Capra hircus aegagrus تأتي بعد ذلك الأيليات (Dama mesopotamica)، والخنزير و Sus scrofa)، والخيليات (Sus scrofa) والأرخص (Equus hemionus و والأرخص (Bos primigenius).

وكان يجب أن تكون هده الحيوانات ممثلة بشكل غير متعادل في مختلف المناطق الحيوية المفترضة. وكانت الغزلان والأيليات يجب أن تفضل المناطق ذات المشاهد المفتوحة من النمط السهوبي. أما الأوساط الأكثر تشجيراً، مثل المناطق الجبلية، فكانت بالأحرى تعمرها الأيليات والمعزيات. وكما بالنسبة للمناطق النباتية، فإن هذه الفضاءات الحيوية كان يمكن أن تتغير تبعاً للتغيرات المناخية. ونجد أمثلة على ذلك في زاوي شيمي (معظم الأيليات موجودة في السويات الدنيا مقابل أعظمية للمعزيات في السويات العليا) أو ملاحة.

ونلاحظ مع ذلك نوعاً من التفاوت بين المعطيات الناتجة عن غبار الطلع ومعطيات علم الحيوانات القديمة. ويلاحظ هذا التفاوت بشكل خاص في زاغروس، حيث تظهر أنواع حيوانية غابية في المناطق التي توحي المخططات الخاصة بتوزع غبار الطلع فيها بشبه غياب للأشجار. ومن جهة أخرى، فإن سيطرة الغزلان في (أبو هريرة) وفي المريبط I توحي ببيئة سهوبية، وهي إشارة ثمينة جداً في المنطقة الداخلية من الهلال

الخصيب التي لا نملك بالنسبة لها معطيات من غبار الطلع.

### وضع الأبحاث

ان معرفة المعطيات غير متساوية، كما أن الوضع يختلف كثيراً بحسب المناطق. فالمنطقة المشرقية هي المعروفة بشكل أفضل، أكان بعدد المواقع المنقبة أو المتحراة (أكثر من مئة)، أو من خلال عدد المطبوعات المنشورة. والغربلة هي القاعدة في هذه المنطقة، على الأقل بالنسبة للتنقيبات الحديثة، وقد نقبت مواقع عديدة بشكل متوسّع، مما سمح بالحصول على مخططات مفصلة للاعمار. وقدَّمت بعض المواقع مثل ملاحة متتالية طبقاتية (ستراتيغرافية stratigraphique) كافية الطول وموثقة جيداً، الأمر الذي سمح بجعلها الموقع المرجع بالنسبة للنطوف. إن عدد وتجانس التأريخ بالكربون ١٤ يسمحان بوضع تسلسل زمني مؤكد نسبياً كما ويسمحان بتأكيد تقسيمات تاريخية للصناعات المحلية في ثلاث مراحل أساسية. وتسمح لنا الدراسة المنهجية لبقايا الحيوانات، وبدرجة أقل للبقايا النباتية، وذلك على الأقل في عشيرة مواقع، بإعادة

بناء للبيئة ولنمط الحياة (الصيد والقطاف الانتقائييين) ولفترة الإعمارات («القرى» الدائمة أو المعسكرات الموسمية). إن عدد المنشورات التفصيلية ونوعية الأعمال التأليفية التي ترجع بشكل خاص إلى فالا التأليفية التي ترجع بشكل خاص إلى فالا الثقافات المعروفة فيما قبل التاريخ الحديث فضل الشرق الأدنى. ومع ذلك علينا أن نشير إلى بعض الفجوات في المعلومات فيما يتعلق بالمشرق المركزي وسيناء الغربية وشمال شرق مصر. ويمكننا هكذا التساؤل عن توسّع الصيادين اللاقطين باتجاه الشرق (الصحراء العربية).

أما المنطقة الثانية المعروفة بشكل جيد بالنسبة لهذه المرحلة فهي زاغروس، على الرغم من العدد الأقل بشكل ملموس للمواقع التي تم تحديدها (نحو عشرة مواقع). ويرجع الاختلاف الكبير أيضاً إلى طبيعة الأعمال المنفذة، وهي في أفضل الأحوال إسبارات محدودة. والغربلة استثنائية فيها، والنشر النادر فيها محدود في غالب الأحيان بتقارير أولية. أما التأريخ بالكربون ١٤ فنادر جداً، والحيوانات غير معروفة بشكل جيد في حين

بدايات ((النولتة)) في الشرق الأدنى القديم

الأخيرتان مع ذلك مجموعة ثقافية ثالثة ظهر تأثيرها في الوديان العليا وبشكل جزئي في زاغروس.

#### المصطلحات

لقد اقتر حت تسميات كثيرة بالنسبة لهذه المجموعات الثقافية، تبعاً للعصور ولأصول الباحثين، وذلك بحسب ما كان يُفضَّل التصنيف أو المقاربة التطورية. وبالنسبة للمشرق، اقتررحت تسميات «النطوف» (غارود Garrod)، و«الباليوليتي الانتقالي F. Hours حورس) «épipaléolithique وكوبلانـد L. Copeland) والميزوليتـي (Kenyon في أريحا وبوستانسي Bostanci وكوكتن Kökten على الساحل الأناضولي). وبالنسبة لبحر البلطيق جرى الحديث عن الميزوليتي (كون Coon في بيلت Belt وحوتو Hotu). وبالنسبة لزاغروسس هناك «الـزارزي» (غارود) وما قبل النيوليتي protoneolithic (حورس) أو «قبيل النيوليتي» (سوليكي Solecki في زاوی شیمی).

ونفضل هنا أن نحفظ مصطلحات من نمط تصنيفي مع تمييز مجموعتين رئيسيتين

أن البقايا النباتية غير موجودة عملياً، وذلك على الأرجح بسبب شروط التنقيب. فلهذه الأسباب مجتمعة تكون فرضيات التفسير أكثر ارتجالية واتفاقية منها في المشرق.

وتُجمع المجموعات الحجرية تحت اسم الزارزي الذي يمكن أن يقسم إلى مرحلتين، الزارزي النمطي والحديث. والمواقع المعروفة تتركز في زاغروس الغربية والوسطى، وتفصل بينها مناطق غير مدروسة. ويمكننا أن نفترض أيضاً إنما دون برهان حاسم حتى الآن وجود إعمار معاصر في سهول بلاد الرافدين.

أما المناطق الأخرى فهي عملياً أراض بكر غير مدروسة terrae incognitae، باستثناء بعض الإسبارات التي تمت في الجزيرة السورية ونشرها هول F. Hole في حين لا تزال المادة المفترض أنها معاصرة ومصدرها وديان دجلة والفرات العليا غير منشورة عملياً.

إن المناطق المحددة أعلاه كمناطق هامشية قدّمت لنا توثيقاً غزيراً بالنسبة لمصر، وتوثيقاً ذا فجوات بالنسبة للهضبة الأناضولية وإيران والقوقاز. وتمثل المنطقتان

كبيرتين، النطوف بالنسبة للمشرق والزارزي بالنسبة لزاغروس، مع إدخال مجموعة ثالثة ممثلة بشكل هامشي أكثر في وديان دجلة والفرات العليا، الترياليتي.

#### الصناعات الحجرية

تُظهر الصناعات الباليوليتية في مناطق الأنهار المتوسطية خلال العصر الجليدي المتأخر (منذ البولينغ Bölling؟) بعض العناصر المشتركة التي اعتمدتها مختلف الجماعات المحلية والتي يملك كل منها مواريثه الخاصة: الابيغرافيتي Épigravéttien بالنسبة للمناطق الطرفية الشمالية من المتوسط بين اسبانيا والبلقان، والصناعات الغرافيتوية gravettoïdes على الساحل الأناضولي الجنوبي (كارين Karain)، والايمبريتية Imérétien في القوقاز، والبرادوستية Baradostien في زاغروس، والمجموعتان الكبارية والكبارية الهندسية في المشرق. إن هده العناصر الجديدة المشركة، مضافة الى القديمة، خلقت عندها في بعض المناطق ثقافات جديدة سُميت الأزيلية Azilien في فرنسا، والايبرومورُسية Ibéromaurusien في

المغرب، والزارزية في زاغروس، والترياليتية في القوقاز، والنطوفية في المشرق ومصر. وكان التطور في مناطق أخرى أقل ظهوراً: استمرت الإبيغرافيتية في البلقان، واستمرت العناعات الغرافيتوية في الأناضول (كارين B وأوكوزيني Okuzini).

وتشتمل هذه العناصر الجديدة بشكل أساسي على تصغير متزايد للأدوات الحجرية من المكاشط والتسليحات غير الهندسية (النصيلات ذات الظهر)، وعلى إدخال أنماط جديدة من الميكروليثات (الحجارة الدقيقة) الهندسية، كالمثلثات (ذات الظهر والشطفة) والقطاعات الدائرية. وهذه الأخيرة هي المحصلة النهائية لميل عام في هذا العصر، وهو انحناء ظهر التسليحات.

وقد عرَّفت غـارود D. Garrod بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٣٠، اعتماداً على تنقيباته التي قام بها في المشرق (شكبه Shukbah) وفي زاغروسس (زارزي)، في كل مـن هاتين المنطقتين، المجموعتين الحجريتين الكبيرتين التي أسـمتهما بالتتالي النطوفية والزارزية (اللوحتـان ١-٧ و ١٠٠١). وتملـك هاتان المجموعتان عدة مواصـفات تقنية ونمطية

مشتركة. إن تصنيع الأدوات هو نتيجة تقصيب بالنقر غير المباشير على نوى في مستو للطرق يُنتج نصالاً ذات حواف غير منتظمة الاستقامة، ونصيلات ذات حواف أكثر استقامة. ونشير في الحالتين إلى استخدام تشذيب خشن لتشكيل الحجارة الدقيقة، وتشذيب مسنن (من الاستخدام؟) بالنسبة للنصال، ولتقنية الإزميل الدقيق للحصول على شوكة ثلاثية السطوح على رأس الحجارة الدقيقة.

وهناك الكثير من الأدوات الموجودة في المجموعتين: ففي مجموعة المكاشط هناك قطع قصيرة مصنوعة من شطية أو من نصل مجذوم كثيرة العدد، تليها المكاشط المتطاولة المأخوذة من رأس النصل. كذلك فإن الأزاميل المزدوجة السطح قريبة جداً منها.

وتبدي النصال نمطين من التشديب، المستمر أو المسن. وتكون التشديبات إما مقصودة أو «بالصدفة» (نتيجة لاستخدام النصل الخام). وبين المثاقب، فإن الأدوات المسنوعة من النصيلات الدقيقة، ذات الرأس غير الممشوق، هي أدوات مشتركة بين

المجموعتين. وفي مجموعة الحجارة الدقيقة (الميكروليثات) ثمة ثلاثة أنماط من التسليح تتواجد معاً بتناسبات مختلفة: النصيلات ذات الظهر، والمثلثات المختلفة الأضلاع وقطاعات الدائرة ذات التشذيب الخشن.

وثمة أدوات أخرى أكثر تمييزاً لمنطقة خاصة. ففي المشرق، الذي نعرف صناعاته المحلية بشكل أفضل بكثير، نلاحظ وجود مثاقب من نصل ذي رأس ممشوق تماماً، ومثلثات متساوية الساقين وقصيرة وخاصة أدوات حجرية كبيرة الحجم (في كافة المواقع؟) مثل المعاول في الجنوب والبليطات الحادة على الفرات. وفي مجموعة الميكروليثات على الفرات. وفي مجموعة الميكروليثات المشتركة في المنطقتين، فإن الرؤوس ذات الظهر والمثلثات المختلفة الأضلاع أكثر في زاغروس منها في المشرق، حيث تسيطر بوضوح تام مجموعة القطاعات المأخوذة من دائرة.

وهناك خصوصية أخرى للمشرق هي وجود جلاء لامع على حافة بعض النصال الخشنة أو المشذبة. وثمة اتفاق على اعتبار أن مصدر هذا الجلاء ناتج بشكل خاص عن التماس المتكرر للنصل مع سوق نباتية غنية

## بدايات «النولتة» في الشرق الأدنى القديم

بشكل خاص بالسيليس، ومن هنا الاسم العام النصل النصل النصل النصل النصل النصل النطر أيضاً سكين) المعطى لهذه النصال. وبين هذه النباتات هناك القصب والزروع، الأمر الذي دفع ببعض علماء ما قبل التاريخ (مثل غارود) إلى اقتراح فرضية زراعة مبكرة منذ النطوفي. ويعتبر آخرون أن الأمر يمكن أن يتعلق بقطاف انتقائي وكثيف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الأداة الأولى التي يرتكز تعريفها وتسميتها ليس على الشكل بل على وظيفة مفترضة؛ ومن وجهة النظر النمطية الدقيقة، فإن الأمر يتعلق إما بنصل خشن، أو بنصل مشذب، أو بنصل

وخلال النطوفي تأخيذ بعض المهيزات الأكثر تحديداً معنى زمنياً، مثل التناقص الملاحيظ لحجم قطاعات الدوائير مع الزمين، وهو أمير يتزامن مع تغيير نمط التشذيب على هذه العناصر (وجود تشذيب ثنائي الوجه نصف خشن، يسمى تشذيب حلوان، في المرحلة القديمة). ومن العلامات الأخرى علامة الخصوصيات المحلية، على سبيل المثال، على الفرات، الأدوات الحجرية

ذي شطفة مشذبة.

الكبيرة ذات السويقة مثل الرؤوس الثقيلة والبليطات الحادة التي سبق أن ذكرناها، وإلى الجنوب السكاكين ذات الظهر المنحنى.

وقد كشفت المنطقة الواقعة بين الفرات وزاغروس حديثاً عن بعض المعطيات التي تُظهر مواصفات يمكننا أن نقربها من العناصير المشيركة الموحبودة في النطوفي كما وفي الزارزي. ونقصد هنا المواقع التي استكشفها هول F. Hole على الخابور، والتي كشفت عن قطاعات دوائر ومثلثات متساوية الساقين بل وأيضاً عن بعض المثلثات غير متساوية الأضلاع (ذات الظهر والشطفة). وتبين صناعة قرميز داره، في عصر لاحق، وجوداً مستمراً لعناصر مماثلة كما نجدها أيضا في الصناعة الخيامية في المشرق، والمثبتة خاصة في المرحلة BI من المريبط، وهناك وضع مماثل كان قد لوحظ في الملفعات، ويندرج موقع دير هال في الجزيرة هو أيضاً في الموروث الهندسي نفسه.

#### المناطق الهامشية

إن الصناعات الحجرية الموجودة في المناطق الهامشية أو الطرفية خلال الفترة

نفسها على الأرجح هي من نمطين: يقدم بعضها عدداً معيناً من الصلات والقرابة مع ما كان قد عُرِّف كرزارزي أو نطوفي، في حين أن الصناعات الأخرى تتميز عنهما بشكل أكثر جذرية.

ومن بين الأولى منها يمكننا أن نذكر الصناعة التي من نمط أوكوزيني Beldibi وبلباصي الموجودة أيضاً في بلديبي Beldibi وبلباصي Belbaşi والمميزة بميكروليثات هندسية ذات حجم صغير جداً (مثلثات متساوية الساقين ومختلفة الأضلاع، وقطاعات من دائرة) مع مكاشط قصيرة وأزاميل دقيقة ورؤوس ذات سطح مزدوج تسمى رؤوس سوفتير Sauveterre. يجب مع ذلك أن شير في هذه المجموعة إلى غياب التأريخ بالنسبة للمجموعات الأكثر غزارة (بلديبي وبلباصي) وإلى الفقر النسبي للصناعة بالنسبة للموقع الوحيد المؤرخ جيداً (من بداية العصر الجليدي المتأخر إلى ظهور الفخار).

ويجب أن نضيف إلى ذلك اللقى السطحية في كوهبانان Kuhbanan على الهضبة الإيرانية. ويمكن أن يتعلق الأمر

بخليط نتج بالصدفة لعناصر هندسية (قطاعات، أشباه منحرفة غير معروفة في الزارزي) وأدوات أكبر حجماً على حوامل نصلية يتم الحصول عليها بتقنية الضغط. وتوحي طبيعة بعض الميكروليثات التي تم جمعها في كوهبانان بقرابة مباشرة مع مجموعة ثقافية موجودة على ضفاف بحر البلطيق وفي القوقاز وفي الهوامش الشمالية لمنطقتنا (الوديان العليا لدجلة والفرات). وهدده المجموعة معروفة باسم الترياليتي (اللوحة ١-١٣). ومميزاتها الرئيسية هي الحجم والطول للقطع الهندسية الأكبر بشكل ملحوظ مما نعرف هفي النطوفي والزارزي. والأشكال الأكثر تمثيلاً فيها هي الرؤوس ذات الظهر المستقيم أو المنحني، والمثلثات والقطاعات الثخينة، والتي تضاف اليها المكاشط من الشطايا ذات الجبهة الثخينة والمسننة غالباً، والأزاميل البسيطة. وقد ظهر الترياليتي في على تبه على بحر البلطيق نحو ١٢٦٠٠ قبل الميلاد وامتد حتى نحو ١٠٨٠٠ قبل الميلاد. ووجوده في نهاية العصر الجليدي المتأخر مثبت في الطبقات الدنيا في الموقعين المحاورين بلت Belt وحوتو Hotu.



تشوري، بحسب المنقب، خليطاً من العناصر الأقدم، الموجودة في غير مكانها، مع الصناعة «الكلاسيكية» من الإعمار النيوليتي. وعلى العكس، ففي كفر هويوك في مرحلتها القديمة، تشكل هذه الهندسيات النادرة على الأرجح عنصراً مشكلاً للصناعة النيوليتية المحلية، كـ «صدى» متأخر لموروث أقدم. وتذكّر الرؤوس ذات الفرضة في السويات القديمة من الموقع نفسه بأشكال مماثلة وجدت في أسيكلي Aşikli على الهضية الأناضولية في اطار نيوليتي أيضاً. ومثل القطع الهندسية، فإن هذه الرؤوس توحى بتقاربات مع صناعات من العصر الجليدي المتأخر. وقد وُجد رأس ذو فرضة مماثل في زارزي Zarzi . وفي أسيكلي، وفي هذا الإطار النيوليتي نفسه، يمكن للكثير من القطع الهندسية ذات الحجم الكبير (مثلثات وقطاعات) ولرؤوس ذات ظهر منحنى ولرؤوس مثلثية الشكل ذات قاعدة مشذبة وظهر مشذب جزئياً أن تشكل أيضاً تذكّرات لصناعات من العصور الجليدية المتأخرة الشمالية الأقدم. فإن وُجد إعمار للهضبة الأناضولية أقدم من العصر النيوليتي، فإن

وهذه المجموعة الترياليتية ممثلة بعدة تنویعات محلیة: شکل «کلاسیکی» في ادزانی Edzani في جورجيا، وتنويعات في تشوخ Tchokh في أزربيجان، وفي دام دام شیشمی Dam Dam Chechme یے تركمنستان، وفي قاعدة بلت (؟) في كوهباران في ايران. لكن يمكن اعادة النظر في هذه التقسيمات، لأنها ترتكز على عدد محدود من المواقع التي نادراً ما أرِّخت. إن حدودها الشمالية على السفح الشمالي للقوقاز وفي جزيرة القرم محددة بثقافة تنتسب لها وتعاصرها تُعرف باسم شان كوبا Chan Koba. وتبلغ حدودها الجنوبية منطقتنا عبر وديان كورا Koura والأراكس Araxe والوديان العليا لدجلة والفرات، كما تثبت ذلك الصناعة الترياليتية النموذجية في حالان شيمي نحو ١٠٦٠٠-٩٣٠٠ قبل الميلاد ودميركوي Demirköy . ويمكن اعتبار نمطية العناصر الهندسية الموجودة في صناعة المواقع الأحدث (نفالي تشوري وكفر هويوك وبوى تبه Boy Tepe) كأثر على وجود الترياليتي حتى وادى الفرات الأوسط. ويمكن أن يكون الأمرفي نفالي

بعض عناصر الإجابة يمكن أن يقدمها لنا تنقيب البعثة البريطانية لـ بينارباصي Pinarbaşi قرب شاتال هويوك، وهو موقع يمكن أن يردم جزئياً الفراغ في المساحة الأرضية والاختلافات النمطية بين مجموعة أوكوزيني وموروث ما قبل أسيكلي محتمل. وبالطريقة نفسها، فإن إعادة فحص للقى السطحية التي التقطها بنديكت Benedict في الوديان العالية لدجلة والفرات يمكن أن تقدم عناصر إجابة على وجود بشري سابق للنيوليتي في هذه المنطقة.

وفي جنوب المشرق، في المناطق الهامشية (سيناء والنقب)، نستتتج في نهاية العصر وجود مجموعة ثقافية مميزة للنطوفي باسم الحريفي Harifien، والتي تتميز صناعتها بسيطرة للمكاشط الدائرية المصنوعة من الشظايا مرافقة بدسكاكين» ونصيلات ذات ظهر منحن، وبمثاقب ذات رأس غير مشيق وبشظايا كبيرة مسننة. وتسيطر النوى الخام غير المجهزة مسبقاً وذات مخطط الطرق. إن هده العناصر كافة توافق المواصفات المشركة التي عددناها أعلاه بالنسبة للنطوفي والزارزي. وتلكم هي أيضاً حال

الميكروليثيات الهندسية (قطاعات ومثلثات متساوية الأضلاع)، والنصيلات ذات الظهر والأزاميل الدقيقة. ان العنصر الرئيسي الخاصى بالحريفي يتكون من رؤوس ذات ساق معلاقية تسمى رؤوس حريف Harif ورؤوسى أونان Ounan، ترافقها رؤوس متناظرة ذات قاعدة مشذبة تحمل اسم رؤوسى شنيرا Shunera. وقد وُجدت بعض رؤوس حريف حديثاً في الصحراء الي الغرب من النيل. وتوحى هذه اللقى التي لا تزال معزولة، مثل القطاعات التي وجدت في حلوان في ضاحية القاهرة، باتصالات محتملة بسن المشعرق ومصعر. أن موروث الميكروليثات الهندسية لا يُحد بشمال مصير. فهو ماثل أيضاً في مصير العليا (الإيسني والسيلسيلي والقاضي، على حدود السودان). وتوجد هذه الظاهرة في الغرب في المجموعة الليبية- الكفزية وفي المجموعة الايبرومورسية في المغرب.

ومن الصعب حتى الآن الحصول على رؤية متجانسة لتوزع مختلف هذه المجموعات الثقافية، بسبب الفجوات في المعلومات التي تُترجم بالكثير من الفراغات على الخرائط



بدايات ((النولتة)) في الشرق الأدنى القديم

٠،٥٠ سم) من الحجر الكلسي غالباً، والتي تُقرن بها مدقات.

وتتألف مجموعـة ثالثة يمكننا مقاربتها مع المجموعتين السابقتين مـن تجويفات كبيرة الحجـم نسـبياً (وهي عبارة عن كؤيسات صـغيرة أو «أحواض» بطول ٢٠٠٠ م تقريباً) يمكن لعمقها أن يصـل إلى ١٠٥٠ م، وهي منحوتة في الحجر الكلسـي. وثمة نسخة «متحركة» على شكل صفائح منفصلة عن الصخرة الأم، ونسخة «ثابتة» على شكل سلسلة كثيرة العدد نسبياً من هذه التجويفات المحفورة مباشرة في الأسـاس الصـخري. وعدد كبير من هذه المجموعـات وُجد في جوار مواقع السكن وبالارتباط معها.

ويمكننا أن نتساءل حول وظيفة هذه الأدوات أو هذه الإنشاءات، والفرضيات الأكثر تواتراً، والمؤسسة على ملاحظات إثنوغرافية، تقترح معالجة بالسحق لبعض المواد النباتية أو الحيوانية. ويمكننا أن نذكر من بين المواد النباتية الرزوع والقرنيات والفستق والبلوط، إلخ. ومن بين المواد الحيوانية يمكن أن نفكر باللحم المهروس. وكان هذا السحق أو الهرس يتم بوساطة وكان هذا السحق أو الهرس يتم بوساطة

وبسبب تفاوت مناهج الدراسة ونشر النتائج. ويفسح ذلك كله مجالاً كبيراً للنظرة التأويلية، الأمر الذي لا يمنع مع ذلك بأن نقترح من جهتنا فرضيات في هذا الاتجاه.

#### المتاع الثقيل

أخذ شغل الحجر أشكالاً مختلفة غير الأدوات المحمعة تحت اسم الصناعة الحجرية. ودون أن يكون هــذا النمط من المواد تجديداً مطلقاً، طالما أن الكباري يقدم أمثلة على استخدام أجران من الحجر، فانه يشكل ميزة معروفة منذ زمن طويل للنطوفي والحريفي. ويبدو أن الشكل الأكثر انتشاراً هو جرن کبیر عمیق (۰،۵۰ – ۰،۲۰ سـم)، وهو غالباً ما يكون من البازلت بل وأيضاً من الكلس، مع أو بدون قاعدة مميزة، ويُقرن به هاون أسطواني أو ذو قاعدة مفلطحة ويكون مزيناً أحياناً أو منحوتاً. وفي حالات كثيرة يكون قعر هذه الأجران مثقوباً، دون أن نستطيع معرفة فيما اذا كان الأمر يتعلق بحادث يرجع الى استخدام مكثف أو لقصد معين متعمد. وتوجد نسخة مصغرة (١٠١٠ سم) من الأدوات ذات الشكل المطابق.

ونجد أيضاً مساحق مسطحة (٠،٤٠ -

مدقات أو هواوين تعمل بالترتيب في الأجران أو في المساحق «النائمة»، المثبتة في الأرض، وذلك بالأحرى عندما يتعلق الأمر بتجويفات محفورة في الأساس الصخري.

ونريط بشكل عام استخدام هذه الأدوات التي يصعب نقلها بنمط حياة حضري، والذي أصبح ممكناً من خلال الوجود والقطاف الكثيف في الجوار المباشر لمواد كانت تعالَج في هذه الإنشاءات. ويمكننا التفكير بشكل خاص بمعالجة الزروع أو القرنيات البرية المكسوة، والتي تتطلب مثل البلوط والفستق معالجة آلية بالتقشير أو الجرش. وقد اقترح بعضهم حتى ربط وجود هذا النمط من القطع بشكل مبكر للزراعة.

ولا يجب مع ذلك أن ننسي أن ثقافات باليوليتية كثيرة (المولودوفية Molodovien الأوروبية والكباري المشرقي) قدمت أدوات مماثلة دون أن تكون قد وصلت بالضرورة إلى حضرية متقدمة طيلة سنة كاملة. ونعتقد بالأحرى في هذه الحالة بعودات دورية للمجموعات نفسها إلى الموقع نفسه. وتوافق هذه الفرضية أيضاً المواقع المعاصرة لل نطوفي في وادي النيل (القاضي والإيسني)

حيث نجد مع ذلك مع الغياب الكامل لآثار العمارة مساحق نائمة أو مسطحة. وتوحي تحليلات غبار الطلع وفحص المشطورات في إيسنا وفي قاضا بقطاف للقمح والشعير البرين.

وفي زاغروس كشفت بعض مواقع الزارزي الحديث (زاوي شيمي) عن أدوات مشابهة: مساحق ومدقات molettes من الصلصال الرملي أو من الغرانيت، ومدقات أسطوانية من البازلت. ونجد المساحق والمدقات أيضاً في المجموعة الترياليتية في على تبه على بحر البلطيق.

ونشير إلى أن الأجران العميقة والمدقات ذات القاعدة المفلطحة موجودة بشكل خاص في المنطقة التي تعتبر بشكل تقليدي على أنها «المنطقة النووية» للنطوفي (جبل الكرمل والجليل في فلسطين)، إنما مع توسعات باتجاه الجنوب في وادي الأردن (أريحا، جيلغال I، وسوية نطوفية غير منشورة بعد)، وباتجاه الشمال (يبرود)، وفي البقاع اللبناني وباتجاه الشمال (يبرود)، وفي البقاع اللبناني المناطق المحيطية (أبو هريرة)، يُحد متاع السحق بالمساحق المسطحة والمدقات السحق بالمسطحة والمدقات



بدايات ((النولتة)) في الشرق الأدنى القديم أن هذه القطعة كانت تستخدم لصقل قناة

أسلحة الرمي.

وفي زاغروس، لوحظ وجود فؤوس من الحجر المصقول في مواقع من هذا العصر الحجر المصقول في مواقع من هذا العصر في باليغاورا Palegawra وكريم شاهر وزاوي شيمي ودير هال. إن مصدر النموذج الوحيد المنشور والذي ينتمي بشكل واضح دون أي شك إلى إطار زارزي هو دير هال. وفي كريم شاهر يتعلق الأمر على الأرجح بالأحرى بمزيج مع صناعة لاحقة (الملفعاتي من الفترة ٢ أو ٣). أما باليغاورا فغير منشورة والنماذج المشار إليها في زاوي شيمي يمكن أن تُنسب بصعوبة، بعد فحص مباشر، إلى هذه المحموعة النمطية.

#### الصناعة العظمية

الصناعة العظمية أقل غزارة من الصناعة الحجرية، وذلك على الأرجح بسبب الشروط السيئة للحفظ، وهي تقدم لنا في آن واحد أدوات معروفة في الباليوليتي الأعلى أو الأخير، وأدوات أكثر نوعية مميزة للفترة ١.

ويمكننا أن نذكر من بين الأدوات الأولى الرؤوس المتطاولة التي يمكننا توزيعها،

وقد لوحظت بلاطات من الحجر الرملي بطول ضلع نحو ۰،۳۰ م، تحمل آثار إعداد واستخدام (تحضير للطعام؟) في زاوي شيمي.

#### المتاع الخفيف

يبدو أن المنطقة النووية تميزت هي أيضاً بالآنية الحجرية والمتاع الخفيف. ويتعلق الأمر بآنية نادرة مفتوحة من البازلت، ذات قعر مستدير، مع نصف قطر يصل إلى ١٥ سم. وثمة بعض النماذج (القريبة من الأجران) مزينة تحت شفة الإناء بتعرجات منحوتة وبآكاليل زهرية. وتوجد أيضاً مجموعة «مصغرة» من القطع المماثلة، العميقة نسبياً، والتي تبدو غائبة عن المنطقة النووية والمميزة بالأحرى لأطرافها. ولم يكشف أي موقع خارج المنطقة المشرقية حتى الآن عن قطع من الطراز نفسه.

بالمقابل، ثمة قطعة أخرى لا يزال استخدامها غير مفسر، موجودة أيضاً في المشرق كما وفي زاغروس، إنها «الحجارة ذات الفرضات» التي تتبدى كحصيات بيضوية مسطحة أحد وجهيها مثقوب بفرضة عميقة وعريضة. ويعتبر بعضهم

بحسب حجمها، الى ثـلاث مجموعات: فأطولها يتجاوز ١٠ سم، وأوسطها من ٥ إلى ١٠ سم، وأصغرها أقل من ٥ سم. ويحمل بعضها رأساً مجهزاً واحداً، في حس يحمل بعضها الآخر رأسين (مزدوجة الرأس). وهي أحياناً ذات مقطع بيضوي أو دائري (مزدوجـة الرأسـس)، وأحياناً أخرى ذات مقطع مسطح وخاصة في جنوب المشرق. ويمكننا اعتبار هذه الرؤوس كرؤوس مزراق، على الأقل بالنسبة لأكبرها حجماً. أما بالنسبة للأصغر فقد اقترحت استخدامات أخرى، كصنارة على سبيل المثال. ولا توجد الصنارات «الحقيقية» بشكل كلاب الآفي كسارة. وثمة فئات أخرى من الرؤوس (انما أقل عدداً بكثير) تحمل صفاً وأحياناً نادرة جداً صفين من الأشواك. وهي تماثل عموماً بخطافات. وقاعدتها غير معدَّة في حين أن

شكلانيتها تقربها من الخطافات المميزة

للباليوليتي الأخير والميزوليتي الأوروبي.

فيمكن أن يتعلق الأمر بأسلحة صيد برى أو

بحرى. ونجدها بشكل حصرى في منطقة

محدودة إلى الشمال بأنطلياس وإلى الجنوب

بأريحا والتي لا تتجاوز الى الشرق وادى

الأردن. إن المثاقب المصنوعة من عظام الله السغيرة، السغيرة، معروفة في أوساط كثيرة في المشرق كما وفي زاغروس.

وفي المشرق ترافق هذه الأدوات أدوات مصنوعة من عظام مسطحة (الأضلاع أو عظم الكتف) نطلق عليها الاسم النوعي «الملعقيات»، والتي تكون مزودة أحياناً بمقبض متضيّق.

أما القطع النوعية الوحيدة الممثلة جيداً بشكل خاص في هذا العصير، فهي قطع مسطحة، ذات حزة محفورة على جزء من أحد الطرفين. ونعتبرها إجمالاً كمقابض مخصصة للإمساك بعنصر صواني أو أكثر. كذلك فقد رُبطت، مثل المساحق والأجران، برزراعة» مبكرة محتملة، لكن من المقبول اليوم أن هذه «السكاكين» أو «المناجل» قد أمكن أن تُستخدم في قطاف النزروع أو نباتات برية أخرى.

ويمكننا أن نميز شكلانياً أنماطاً كثيرة: المقابض المستقيمة البسيطة كالتي عُثر عليها في شانيدار B، والمقابض المستقيمة دات النهاية المنحوتة على شكل رأس أو



بشكل أندر على شكل جسم حيواني، أو غير منحوتة وتحمل على ظهرها على الطرف المقابل انتفاخاً. إن هذا النمط الأخير يميز مواقع المشرق المركزي وأطرافه الشرقية. وفي وادي حمامه يتخذ المقبض في بعض الحالات شكلاً منحنياً، لكن الحزة الجزئية دائماً تبقى مستقيمة.

وفي زاوي شيمي تم العثور على مقبض مثلثي الشكل مع فرضة مستقيمة على مجمل الطرف في إطار طبقاتي غير مؤكد. ونجد مقابض مماثلة وخاصة في المغرب في فترة تالية بفترة وجيزة (الكابسي Capsien في كولومناتا Columnata).

## الأدوات غير النفعية

نضع في هذه الفئة، اتفاقاً، القطع التي لا تدخل في أي من الفئات السابقة. وهي تُعتبر كأدوات فنية أو كحلي، فالرؤوس العظمية المنحوتة على شكل رأس حيواني، التي نجدها إما على طرف مقابض السكاكين أو معزولة (مقابض مكسورة؟)، تدخل في هذه المجموعة. ولا تسمح التقنية المستخدمة بأن نحدد بسهولة الحيوانات الملثة، والتي تشبه عموماً مع ذلك بغزلان أو بمجترات صغيرة.

بدايات «النولتة» في الشرق الأدنى القديم

ونقارب مع هذه القطع تمثالاً حجرياً صغيراً مقطوع الرأس يمثل غزالاً أو أيلاً ومصدره أم الزويتينه.

وتُظهر التماثيل البشرية الصغيرة، الأكثر ندرة والأقل تجانساً أسلوبياً، رؤوساً إما «واقعية» أو على العكس «منمقة» جداً.

وتوجد التشكيلات «المنمقة» (وهي عبارة عن مجموعة خطوط منحنية متمركزة) على الطرف الأقصى لبعض الآنية الحجرية وعلى مجموعة من الصفائح الحجرية التي يصل طولها إلى أكثر من ١٠٥ متر والتي عُر عليها في وادي حمامة. وتوجد أيضا تشكيلات من خطوط متموجة متوازية من الأسلوب نفسه على مدقات وعلى حواف أوعية. ولا توجد هذه القطع الحجرية كافة الا في مواقع من المشرق الجنوبي.

وثمة بعض القطع العظمية (الملعقيات والمقابض) تحمل تزييناً (؟) من خطوط متوازية محزوزة أو مشكلة من رؤوس.

وتتألف قطع الحلي والزينة، التي وجدت بشكل أساسي مرتبطة بالمدافن، من أسنان حيوانية مثقوبة، ومن أقراط حجرية أو مصنوعة من عظام طيور أو مجترات

صغيرة، ومتحجرات من عصور جيولوجية، وقواقع (من نوع النابية)(٣) مستوردة أحياناً من على مسافات بعيدة، بحيث أن مصدر بعضها البحر المتوسط وبعضها الآخر البحر الأحمر. إن ظاهرة تداول وانتشار قطع من هذا النمط هي ظاهرة نعرفها أيضاً في ثقافات الباليوليتي الأعلى أو الأخير الأوروبي، المعاصرة للنطوفي أو الزارزي.

#### المسكن

تبدي بنى المسكن في هذا العصر سمة مشتركة مزدوجة: شكلها الدائري أو نصف الدائري، وتأسيسها بالحفر الكلي أو الجزئي (التأسيس على منحدر). ويمكن أن تختلف بحجمها وتقنيات بنائها (البنى العلوية) وترتيبها.

ونصادف في كثير من المواقع نمطين رئيسيين: حفر «صغيرة» بقطر مساو أو أقل من ١ متر، وتُعتبر غالباً أنها غير ملائمة للسكن وأن وظيفتها المفترضة هي التخزين (أهراء)، وحفر «متوسطة» (بقطر ٢٠٥ - ٥،٣ متر) أو «كبيرة» (بقطر أكثر من ثمانية أمتار) والتي يعتبر أنها استُخدمت للسكن.

الحفر فقط، كما في (أبو هريرة)، أو مليسة كما في كريم شاهر (؟)، أو مغطاة بعدة ركائر حجرية كما في ملاحة أو هايونيم أو وادي حمامة أو زاوي شيمي. وفي حالات أخرى (روش زين Rosh Zin ورمت حريف التي عُثر عليها، مقرونة بحفر أم لا، نفكر التي عُثر عليها، مقرونة بحفر أم لا، نفكر بأنه أمكن أن توجد بنى أكثر خفة وحركة إلى جانب المنشآت السابقة التي تعتبر عموماً كمساكن دائمة.

أما البنى العليا فمن الصعب تصورها. وتجعلنا بقايا الجدران التي عثر عليها في مواقعها نعتقد أن هذه البنى العليا كانت خفيفة. ولم تكن الحجارة الباقية في الموضع خفيفة. ولم تكن الحجارة الباقية في الموضع عضوية (جلود، نباتات). وفي حالات نادرة أبو هريرة، وادي حمامة)، تم العثور على أثار ثقوب لدعامات محتملة. ففي ملاحة، في الملجا 171، كانت الدعامات مقامة في الملجا بموازاة جدار الملجأ، ويجعلنا حجمها نفترض وجود صقالة هيكلية ذات ضخامة معينة. وفي وادي حمامة يكمل خط من الحجارة ثقوب الدعامات الواقعة على معتط الحفرة السكنية.

ويتألف التجهيز الداخلي في غالب الأحيان من مواقد محفورة أو محاطة بحجارة، ومن مجارش وأجران موضوعة على الأرضية أو معدة فيها. وفي بعض مواقع المشرق الجنوبي (أبو سالم) استُخدم الأساس الصخري، المحفور بشكل كؤيسات، كأرضية سكن.

ويوجد هذا النمط من البنى ذات المخطط الدائري والبنية العلوية الخفيفة منذ العصر الكباري، إنَّما بشكل معزول (منشأة واحدة أو اثنتان) وفي عدد محدود من المواقع. ثلاثة فقط من هذه البنى أُثبت حتى اليوم (عين غيف Tin Guev فيف فمنذ النطوفي القديم وجعيتا II). ومع ذلك، فمنذ النطوفي القديم تبين مواقع السكن تجمعات لبنى أكثر عدداً تجعلنا نفترض اختراع الضياع الجماعية تجعلنا نفترض اختراع الضياع الجماعية الأكثر استقراراً وديمومة على الأرجح. وقد استمرت المساكن المعزولة (زاوي شيمي)، لكنها تبدوفي التوثيق المتوفر حالياً أنها كانت استثناء بالأحرى منها قاعدة.

ويمكننا تمييز نمطين رئيسيين للتجمعات.

في الحالة الأولى تكون الخلايا السكنية

متلاصـقة (مغارة هايونيـم أو روش زين)، وفي الحالة الثانية تكون الخلايا المسكونة منفصـلة عن بعضـها بعضـاً، وذلك تبعاً لطبوغرافية الموقع، ومصطفة أو لا بحسب انحناءات السوية (ملاحة، رمت حريف، أبو سالم). ومع ذلك يجب أن يكون هذا التمييز قابـلاً للتأويل، لأنه ليس من السـهل دائماً وضـع معاصرة دقيقة لعدة بنى ومنشـآت. ونسـتنتج في الحالتين ارتباط بنى السـكن ونسـتنتج في الحالتين ارتباط بنى السـكن «الكبيرة» مع منشآت أصغر (حفر) يمكن أن يكون استخدامها المفترض هو التخزين.

ونستتج، أكانت هذه المساكن دائمة أم غير دائمة، أن استخدام الملاجئ الطبيعية في هذا العصير (مغائر مع أو بدون بنى مبنية) كان لا يزال متواتراً: هايونيم، الواد، شقبا، كباره، زارزي، باليغاورا، شانيدار، وارواسي، علي تبه. وقد مالت هذه الممارسة الى الاختفاء خلال الفترات التالية.

وثمــة عنصـــ آخــر يجب أخـــذه بعين الاعتبار من أجل تفسير هذه المواقع السكنية هو وجود مدافن مرتبطة بها.

وضمن هذه الشروط، فإن إجماعاً معيناً يقبل أنه كان من المكن وجود ثلاثة أنماط

من المساكن: ضياع دائمة لحضريين تتميز برسيوت» مقرونة بحفر تخزين، وبمتاع ثقيل وبمدافن (ملاحة، وادي حمامة)؛ وضياع لنصف حضريين موسمية تتميز برسيوت» أخف وأكثر قرباً من بعضها، مع أو بدون متاع ثقيل، وبلا مدافن (أبو سالم، رمت حريف) في المشرق الجنوبي؛ ومعسكرات اتفاقية مع أو بدون آثار مدافن (خلات عنازه). والتمييز بين النمطين الأخيرين ليس واضحاً دائماً، لأنه من النادر أن يكون من المكن إثبات معاصرة البنى الطبقاتية غير المرتبطة ببعضها.

وقد اقتراحت نماذج كثيرة لأخذ مختلف أنماطالسكن هذه بعين الاعتبار: وهي تعارض بين منطقة نووية، هي مقر ضياع مستقرة ودائمة، ومنطقة هضاب مشغولة بضياع موسمية و«صحراء» تجتازها مجموعات مترحلة تشغل لفترة قصيرة مواقع متخصصة. ان هذه النماذج تستلهم من حالات معاصرة لاحظها علماء السلالات، والتي يصعب التحقق منها بوساطة الاكتشافات الآثارية فقط. وكانت قد اعدت من أجل المنقطة المشرقية، وذلك بطرح فكرة وجود منطقة

نووية محدودة في جبل الكرمل وفي الجليل، محاطة بـ«مناطق أطراف» (المشرق الجنوبي مع المواقع الحريفية، الهضبة الأردنية، وادي الفـرات). إن نقص المعطيات المستخدمة في المناطق الانتقالية (المشعرق المركزي) والشرقية (زاغروس والهضبة الإيرانية) لا يسمح باختبار هذه النماذج فيها، وخاصة بسبب غياب الضياع الدائمة.

وضـمن الوضـع الحـالي لمعارفنا، من المسـتحيل البرهـان علـى صـحة النماذج المقترحة. فلا مناهج التأريخ، ولا الطبقاتية الدقيقة الدقيقة سنح الواقـع بقياس المعاصـرة الدقيقة والمدة الحقيقية لإعمار منشأتين على الموقع نفسه. ويمكن لتحليل البقايا العظمية، وهو تحليل قادر بشكل خاص على تحديد أعمار ذبـح الحيوانـات وبالنتيجة فــــرات إعمار الموقـع، أن يُظهر انحرافات إحصـائية لا تسمح بتمييز إعمار مســـتمر فعلياً لسلسلة من العــودات الدورية إلى الموقع نفســه في فصول مختلفة.

إن الشكوك التي قدمناها لا تلغي التمييز الجوهرى بين المواقع «الأكثر ديمومة»، التي

تكشف عن بنى ومتاع ثقيل ومدافن، والمواقع «الأقل ديمومة» حيث تغيب هذه العناصر أو تكون شبه غائبة. إن هذا الميل إلى شكل من التحضر الأكثر تثبيتاً، على الأقل في مركز المشرق، يشكل أحد السمات الأكثر تميزاً في هذا العصر.

ولا يتعلىق الأمر بتجربة وحيدة طالما أن هذا الميل نفسه كان قد ظهر في مجتمعات باليوليتية أيضاً، كما في الغرافيتي الشرقي الأوروبي (دولني فستونيسي الشرقي الأوروبي (Vestonice مزيريسي Vestonice مريوسي الاستان المحادوفا الآن. إن الفارق الجوهري هو أن هذه التجربة لم تستمر في أوروبة، في حين أنها كانت في الشرق الأدنى أصل تحول عميق للمجتمع، والشيرط اللازم إنما غير الكافي، لظهور النيوليتي، كما سيبين ذلك تطور العصور التالية.

### المدافن

لقد سبق وأشرنا إلى أن وجود المدافن المرتبطة بمسكن مبني كان يمكن أن يشكل عنصر برهان على ميل إلى التحضر. فالمدافن النطوفية كثيرة بشكل خاص. ولها

أنماط عديدة، فردية أو حماعية، وأولية أو ثانوية، ونجد أحياناً هياكل عظمية فُصلت عنها الجمجمـة (هايونيم). وتكون الهياكل بوضعية منطوية ومضمومة، على جانبها أو على ظهرها، وتحمل غالباً قطع حلى. أما وضعيتها في المسكن فليست واضحة تماماً: فهي تكون أحياناً داخل منازل مهجورة أو مسكونة (؟)، وأحياناً في الخارج. ويقودنا وضع ملاحة (السوية النطوفية الحديثة) إلى طرح السوّال حول «مقبرة» مقامة في موقع سكن كان قد هُجر عندها، طالما أن معظم المساكن كان قد أعيد اشغالها بقبور. ويبدو أن مغارة هايونيم كانت قد لعبت على الأقل في احدى مراحلها دور المقبرة. كذلك طُرحت فرضية «مقبرة» زارزية في السوية B۱ من مغارة شانيدار من قبل سوليكي .B۱ Solecki. وفي المشرق تتأتى معظم المدافن من المنطقة النووية التي سبق أن عرّفناها، باستثناء موقعي وادى حمامة وأزرق.

وكما المساكن الدائمة، فان المدافن المتجمعة تظهر أيضاً منذ الباليوليتي الأعلى في أوروبة (بردموستي Predmosti في مورافيا Moravie)، وبالنسبة للمدافن

فقط في المنطقة الإيبرو- موريسية المغربية. وفي الحالتين، يبدو أنها مرتبطة ببيئة غنية بشكل خاص وقابلة للسماح بنوع من الاستقرار الاقتصادي والمكاني. إن هذه الظاهرة تشكل برهاناً جديداً على التحضر.

## الاقتصاد ونمط الحياة

إن معظم العناصر المذكورة حتى الآن تبين أن الثقافتين النطوفية والزارزية، كما والثقافات الطرفية والمحيطية، تُبدي مواصفات من النمط الباليوليتي من العصر الجليدي المتأخر، كما يوحي بذلك أيضاً نمط الاقتصاد، الذي يرتكز بشكل أساسي على الصيد البري والصيد البحري والقطاف. وقد تغيرت النسبة بين هذه الأنماط الثلاثة من كسب المصادر الغذائية مع الزمن، بل وأيضاً مع طبيعة البيئة.

## الصيد البري

يمكن للبقايا العظمية التي حُفظت في المواقع أن تعطي مؤشرات ليس فقط على الأنواع الحيوانية التي كانت متوفرة في البيئة، بل وأيضاً حول المصادر الغذائية للمجموعات البشرية.

ففي المشرق، كان استهلاك الغزلان يتغير بين ٤٠ و ٨٥ ٪ من مجمل الطرائد الكبيرة المستَهلكة. وكان يرافقها غنميات وعنزيات وبقريات وخنزيريات وخيليات، إنما بنسب أضعف بكثير ومتنوعة بدءاً من ٥٪ وتصل أحياناً بشكل استثنائي الى ٢٠٪.

وفي زاغروس، فإن التشكيلة أكثر تتوعاً ولا يوجد بينها أي نوع مسيطر بهذه الدرجة الكبيرة. وفي حالات كثيرة، نجد نوعين ممثلين بشكل أفضل من الأنواع الأخرى، مثل الأيليات في السويات القديمة ثم الغنميات في السويات الحديثة في زاوي شيمي. وعلى العكس، فإن الغزلان والغنميات هي الأكثر عدداً في الزارزي. وفي شانيدار B، فإن المغزيات والخنزيريات والأيليات هي الغالبة، في حين تسيطر في وارواسي Warwasi في الخيليات والخنزيريات والعنزيات. وكان ثمة المتمام خاص بالمصادر البحرية (القواقع والسلاحف وأسماك المياه العذبة).

ويوحي لنا ذلك بأن زاغروس، على عكس المشرق، كان يقدم تنوعاً أكبر، أكان بالبيئات الطبيعية (الوديان المعزولة)، أو بالأذواق الغذائية. ويميز التنوع نفسه المواقع



الترياليتية على بحر البلطيق (الفقمات، الغزلان، الغنميات، والبقريات وذلك في تناسبات متغيرة).

وكان يرافق الصيد البرى للطرائد الكبيرة في المنطقتين صيد للثدييات الصغيرة (الأرانب البرية، الثعالب؟) وللطيور المختلفة، المهاجرة أو المستوطنة. وفي هذه الحالة، لم يكن ربما استهلاك اللحم الهدف الوحيد من الصيد (بل والملابس والحلي). وكان قد أمكن لنشاطات الصيد، وكما افترض بعضهم للضبط الاتفاقى لقطعان الحيوانات التجمعية، أن تصبح سهلة وميسرة اذا قبلنا أن الكلب كان قد دُجن في المشرق على يد النطوفيين. وعلى الرغم من ندرة بقايا هذا الكلبي، فثمة في الواقع حيوان ذو شكلانية مدجنة موجود منذ النطوفي. ويؤيد هذا الزعم وجود كلاب مدفونة مع البشير في ملاحة وفي حايونيم. وقد ظهر تدجين الكلب في أوروبة في الميزوليتي نحو عام ٨٥٠٠ قبل الميلاد، وذلك قبل ظهور أوائل النيوليتين بفترة طويلة. وهو يبدو مقترناً بالأحرى بالصيد أكثر منه بضبط القطعان المحتمل، وهو أمر يصعب تخيله في وسط غابي.

## الصيد المائي

يشير وجود عظام الأسماك في العديد من المواقع إلى أن منتجات الصيد المائي كانت تكمل النظام الغذائي، وخاصة في المواقع التي كانت البيئة تساعد فيها على ذلك، على ضفاف الفرات، كما في (أبو هريرة) وفي المريبط IA، وعلى ضفاف أنهار الجبال كما في زارزي وشانيدار، أو على ضفاف بحيرة ما (ملاحة) أو في جوار البحر (حايونيم).

## القطاف والالتقاط

وكما سبق وبيّنا، فإن طبيعة الأنواع النباتية المجنية والمستهلكة ترتكز على نمطين من التجارب: تجربة مباشرة من خلال مطابقة البقايا النباتية التي عثر عليها وتجربة غير مباشرة من خلال وجود الأدوات النوعية التي يُفترض أنها لعبت دوراً في الجني (أدوات القطع) وفي معالجة هذه الأنواع (الأجران، المساحق، إلخ.). إن دور هذه الأدوات في صيرورة القطاف يشكل دائماً موضوع نقاش وجدال. إن المواقع التي نملك فيها نتيجة التحاليل للبقايا الكبيرة النباتية قليلة جداً، ومحدودة في المشرق أو

في الفرات الأوسط، ومن بين الأنواع الكثيرة التي تم التعرف عليها، وكلها برية، نشير بشكل خاص إلى تلك الغنية بالبروتينات مثل الشعير والكرسنة والعدس والفستق، يرافقها بشكل أندر القمح من نوع بر القفقاس البري. وكان معظم هذه الأنواع يشكل مذاك مادة قطاف في الكباري (أوهالو II Ohalo II)، مع المحصول من البلوط واللوز.

إن التوزع الحالي لهذه الأنواع يغطي ليس فقط المشيرق، بل وزاغروس أيضاً، الأمر الذي يسمح بالافتراض أنه على الرغم من غياب بقايا نباتية تمَّ العشور عليها، وذلك بسبب عدم الغربلة بالتأكيد، فإن النظام الغذائي في هذه المنطقة كان يمكن أن يقارن بالنظام الغذائي المشرقي. إن وجود الزروع في هذه المنطقة مثبت أيضاً من خلال مساقط غبار الطلع.

إن المشكلة الرئيسية بالنسبة لهذا العصر هي تقدير حصة الصيد الانتقائي لبعض الأنواع (التمثيل الراجح للغزلان)، ولجنس دون الآخر (رجحان الذكور في بقايا الغزلان)، أو لبعض فئات الأعمار (رجحان صغار الأغنام البرية أو صغار الغزلان). وقد

استنتج بعض علماء الحيوانات القديمة من هذه المؤشرات فرضية وجود شكل من ضبط القطعان البرية من الغزلان والأغنام، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى تدجين سابق لأوانه.

وقد اقترح النمط نفسه من الفرضية من أجل تدجين الزروع، وذلك وفقاً لمؤشرات القطاف التفضيلي، والذي أمكن أن يقود إلى انتخاب غير واع للنباتات القابلة كمونياً للتدجين. إن هذه الفرضية تطرح مسائلة «زراعة» ممكنة للزروع البرية في النطوف.

ومع ذلك، فلا في حالة النباتات، ولا في حالة الحيوانات، لم يصل في هذا العصر أي من هذه الصيرورات، الواعية أو غير الواعية، إلى تغييرات شكلانية غير عكوسة. وهذه التغيرات هي وحدها حالياً البرهان المقنع، بغياب المعطيات المورثية، على حصول تدجين حقيقي.

#### خاتمة

إن جوهـ ر النتائـ بالمقدمـ قال الا يتعارض، بداهـ ق، مع تـ وزع ثقافات هذا العصـ منطقتين كبيرتـين: النطوفي في المشرق والـزارزى في زاغروس. ويمكننا مع

# بدايات «النولتة» في الشرق الأدنى القديم

ذلك طرح بعض الشكوك حول هذه الرؤية، إذا عوضنا الشرق الأدنى في المنظور الأعم للثقافات المعاصيرة والمجاورة في أوروبة وأفريقيا التي تتميز أيضاً بميكروليثات هندسية وبمكاشط قصيرة. وتدعم هذه الشكوك بالحالة غير المتساوية للمعارف داخل المنطقة المدروسة (غياب البحث أو اختفاء المواقع المطمورة تحت رسوبيات لاحقة)، وتباين المقاربات العلمية للباحثين الذي يمكن أن يقود إلى محاكمات مختلفة مطبقة على المادة الآثارية نفسها.

ونجـد المثال الجيد على ذلك من خلال تعريف الجوهر النطوفي نفسـه الذي يُفهم حيناً بمعنى ضيق وأحياناً بمعنى واسع. فبالنسبة لبعضهم، يكفي وجود ميكروليثات على شكل قطاع دائري في صناعة ما حتى تُعتبر أنها نطوفية، وبالنسبة لبعضهم الآخر، فإن قائمة الصـفات الميـزة أطول بكثير: فإضافة إلى الوجود المقترن لمثلثات متساوية الساقين ولعناصر من المناجل ومن السكاكين ذات الظهـر المنحني والمسـننات، يجب أن نضـيف الأجران والمدقـات ذات القاعدة المتوسعة، والآنية الحجريـة المزينة، والفن

الحيواني، ومقابض السكاكين، والمسكن الدائم والمدافن المجمعة.

وضمن هذه الشروط تتحدد المنطقة النطوفية، بالنسبة للقائلين بالتعريف الضيق، بمنطقة تشتمل على جبل الكرمل والجليل، والتي تدعونا اكتشافات حديثة إلى توسيعها إلى الهضبة الأردنية وإلى لبنان. ومن هذه المنطقة النووية، التي سبق أن توصلت إلى المرحلة قبيل النيوليتية، فإن النطوفي كان المرحلة قبيل النيوليتية، فإن النطوفي كان سينتشر عندها باتجاه المحيط إلى الشمال وإلى الشعرق (؟) مع فقدانه تدريجياً لبعض سماته المعرفة.

ويمكننا أن نقدم مقابل هده الرؤية «المركزية» تفسيراً «إقليمياً» لمناطق مرتبطة بهرؤر» بيئية مختلفة يملك كل منها أصالته، وتقيم اتصالات فيما بينها. وضمن هذا المنظور، فإن النطوفي بالمعنى الدقيق يحتل إحدى هده المناطق المحاطة بمجتمعات منتسبة لها تقريباً: إلى الجنوب، الحريفية التي ظهرت في نهاية العصر، وتتميز برؤوس حريف وبرؤوس أونان وبمسكن موسمي (؟)، وإلى الشمال، مجموعة متمركزة على وادي الفرات توافق نطوفياً أخيراً، مع آنية صغيرة

باستثناء نمطية الصناعات، هي الترياليتي Trialétien .

ومن وجهة نظر التطور العام للباليوليتي الأخير في أوروبة وفي حوض المتوسط، فإن النموذج «الإقليمي» المقترح بالنسبة للشرق الأدنى أكثر توافقاً مع الوضعية التي نصادفها في العصر نفسه في المناطق المجاورة ذات التضاريس المرتفعة أكثر. ولكن في حين أن هذا الوضع يستمر حتى ٧٠٠٠ قبل الميلاد في البلقان و ٣٨٠٠ قبل الميلاد عند التخوم الغربية للفرات، فإن الشرق الأدنى شهد تطوراً أبكر.

ومن وجهة النظر التقنية والاقتصادية، فإن سكان الشرق الأدنى لا يتميزون في هذا العصر عن مجموعات الصيادين القاطفين المعاصرين، باستثناء حالة واحدة تقريباً، وهي حالة سكان «المنطقة النووية» حيث ظهر النطوفي بالمعنى الدقيق للكلمة. لقد طوَّرت هذه الثقافة التي كانت تملك السمات المستركة كافة للعصر إضافة لها صفات نوعية، هي أجنة التطورات المستقبلية التي ستقود إلى نولتة الشرق الأدنى. والتجديدات الرئيسية هي التالية: التحضر المتميز المتميز المتميز المتميز المتعيز التحضر المتميز التميز المتعيز التحضر المتميز المتعيز التحضر المتميز المتعيز التحضر المتميز المتعيز المتحديدات

من الحجر غير مزينة، وبليطات ونصال خشنة ملمعة، ورؤوس كبيرة ذات ساق ومسكن دائم (؟). وإلى الجنوب الشرقي يمكننا أن نميز بشكل اتفاقي تنوعاً مجرداً من بعض الميكروليثات (المثلثات) وفقيراً بالمتاع الثقيل مع مسكن موسمي على الأرجح («الصحراء السوداء» وواحات الأردن وسورية). ولم تحظ هاتان السمتان الأخيرتان بتسمية نوعية خاصة.

وربما كان من المكن تطبيق هذا النموذج «الإقليمي» أيضاً على زاغروس، حيث ثمة ما يغرينا باقتراح تتويعين للزارزي: منطقة غربية (زارزي وزاوي شيمي) ومنطقة شرقية (وارواسي). ويرتكز التمييز على معايير جغرافية (وديان عميقة من الصعب التنقل والاتصال فيها) أكثر منه على معايير بشكل أفضل، في الصناعات التالية للمنطقة بنفسها.

وقد أمكننا التعرف شمال زاغروس وقد أمكننا العالية على مجموعة رابعة، غير موثقة بشكل جيد (غياب المسكن والمتاع الثقيل في هذه المنطقة)، وذلك



# بدايات ((النولتة)) في الشرق الأدنى القديم

وبهذا المعنى، يمكن اعتبار المشرق خلال هذا العصر، وخاصة «المنطقة النووية» في النطوفي، أنهما المنطقة المولِّدة أو بالأحرى الرحم الحقيقي للصيرورة التاريخية التي أدت إلى النولتة. وضمن معارفنا الحالية يبقى الشرق الأدنى هو المنطقة الوحيدة الذي يسهدت نهاية سيناريو (استثمار تفضيلي لبيئة غنية - التحضر - المسكن الدائم - المتاع النقيل والخفيف - الفن - اختراع التقنيات الزراعية - التقنيات الجديدة) أمكن له أن يجري في أماكن أخرى ومنذ مرحلة أبكر (غرافيتي أوروبة الوسطى والشرقية) إنّما الذي لم يكتمل لأسباب لا نزال نجهلها.

بمسكن مبني بشكل دائم ومجمّع ووجود مدافن متجمعة (مقابر)، ومتاع «ثقيل» من الحجر، وآنية حجرية، و«سكاكين» ذات مقابض، وفن متاعي. ويشكل معظم هذه التجديدات، التي انتشبرت تدريجياً على أراضي واسعة، «المعارف» الثقافية التي اعتمدتها الشعوب (المريبط، حالان شيمي، نمريك، ملفعات) التي تطورت لديها فيما بعد صيرورة النولتة، مع احتمال أن تتعدل على الطريق بعض النماذج المنتقلة (التخلي عن الأجران المجوفة الكبيرة، وتعديل شكل المقابض).

#### الموامش

۱- توافق هذه التواريخ الفترة الأولى من التقسيم الزمني المعتمد في الـASPRO. والتواريخ المقدمة هنا كافة هي تواريخ معايَرة.

٢- المشطورات فصيلة من الأشنيات السمراء وهي نباتات مجهرية من وحيدات الخلية تعيش في الماء، المترجم.

٣- النابية رخوية بحرية ذات قوقعة تعيش في الرمال البحرية وصدفتها مقوسة على شكل ناب. المترجم.





الإنسان كائن اجتماعي بفطرته، ولذلك يميل إلى العيش في قلب المجتمع، يتأثر به، ويؤثر فيه في علاقة إنسانية تكاملية.

عندما يتعرف الطفل بالعالم، فإنه يميل نحو أصدقاء له من الجوار، وعندما يذهب إلى المدرسة، يكون علاقات صداقة مع زملائه يزورهم، ويدعوهم لزيارته.

- اديبوناقد سوري المادي
- العمل الفني: الفنان مطيع علي.



السلوك الانساني الاجتماعي يقود الانسان نحو ممارسة سلوك يميِّزه، لقد كان الانسان عبر تاريخه جاهلاً مظلماً إلى أن استيقظ فيه السلوك الانساني فعلَّمه وأنار ظلمته. هذه هي طبيعة الانسان، فهو لايتعلم الا من ذاته، فلولم يمر بتجارب قاسية وتعلم منها للبث يمارس سلوكاً حيوانياً، ولما استطاع أن يحقق كل هذه الثورة العلمية والفكريـة والثقافية التي تؤكد تميزه وتأثره بما تلقاه من خبراته. ليس للانسان أي مصدر لعلمه وثقافته سوى انسانيته وأعماق انسانيته ولم يكن ليتثقف لولا أن ثقفه سلوكه الانساني، اذ لا يوجد شخص عبر التاريخ البشري كله ادعى بأن ثقافته أتت من كوكب آخر. السلوك الانساني وعبر تاريخه الطويل أراد أن يرسخ قاعدة «الأخلاق» في ضمير الإنسان، ليتمتع هذا الكائن الجديد على كوكب الأرض بالمشاعر الانسانية على قدر اكتسابه للأخلاق. وعندها سيغدو الانسان أكثر رقياً وأكثر حضارة وأكثر قيمة وأكثر قرباً من نفسه. لسوف ينفتح الإنسان على إنسانيته بصورة أوضح، ولسوف يتعرف الإنسان على ذاته كما لم يتعرف عليها من

قبل، سيخطو خطوات هائلة نحو استثمار هذا العلم والانفتاح البشيري الذي لم يكن يخطر ببال انسان من قبل حتى في الحلم، وسينجز في قرن مالم ينجزه أجداده في مليوني سنة. لم يكن ذلك من فراغ، فالأنسان هو الإنسان ذاته، بل ريما كان الإنسان الأقدم أكثر قوة وأطول عمراً، ولكنه لم يكن أكــثر انفتاحا لأنه لم يكن قد انفتح على ذاته وعلى طاقات الانسان في ذاته. ثمة أمر على قدر من الأهمية هو أن السلوك الانساني استطاع أن يقنع الانسان بأنه منفصل عن الحيوان، وهو ليس حيوانا بأي شكل كما أن الحيوان ليس مطلوبا منه أن يمارس سلوكاً انسانياً لأن السلوك الإنساني هو مغاير عن السلوك الحيواني، ولو تأنسن الحيوان ذاته لرأى تردداً في مسالة اباحيته وهمجيته. الحيوان يأتى الطعام فيلتهمه التهاما دون أن ينظر فيه حتى لو كان في ظلمة، ولكن معدة الانسان قد لا تقبل طعاماً الا اذا كان في ضوء ومعرفة نوعية هذا الطعام، وتذوّقه أولاً، وقد ترفض هذا الطعام جملة إذا وقعتُ فيه حشرة. والإنسان لا يلتهم أي طعام يلقاه، بل ان المطاعم تقدّم بياناً بأنواع



المأكولات، فينتقي الإنسان الأنواع المحببة إلى ويمضغ اللقمة على مهل، ويستمتع بالنكهة والطعم واللون، ولايدفع اللقمة إلى معدته إلا بعد مضغها بشكل جيد والتمتع بنكهتها وطيبها ورائحتها.

## مؤسسة الزواج

ثمة أسطورة في تراث الهنود الأسطوري تقول بأن الله في البدء خلق كل هذا العالم ومن ثم خلق الرجل، وبعد ذلك شاء أن يخلق كائنــاً بشرياً غير الرجــل، فأخذ من القمر مسامرته، ومن البحر عمقه، ومن الأمواج مدها وجزرها، ومن النجوم لمعانها، ومن الشمس حرارتها، ومن الندى قطراته، ومن الريح تقلباتها وثباتها، ومن النبات ارتجافه وارتعاشـه، ومن الورد لونـه وعطره، ومن الأزهار تجملها، ومن الأوراق خفها، ومن الأغصان تمايلها، ومن حفيف الأشجار حنينها وأنينها، ومن النسيم لطفه ورقته، ومن العسل شهده، ومن العلقم مرارته، ومن الذهب بريقه، ومن الماس فساوته، ومن الحية حكمتها، ومن الحرباء تلونها، ومن الغـزال شروده، ومن المها عيونها، ومن الأرنب خجلها وحياؤها، ومن النمر شراسته، ومن الطاووس خيلاؤه وزهوه، ومن الثعلب



مكره وروغانه، ومن العقرب لذعته، ومن البغاء هذيانها وكثرة كلامها، ومن الزمان خيانته وغدره. وبعد ذلك جمع كل هذه الخواص وسكبها في بوتقة وخلق منها كائنا بشريا مختلفاً عن الرجل أسماه المرأة ومن ثم قدّمه للرجل. بعد أسبوع من العلاقة بينهما جاء الرجل إلى الخالق شاكياً: يارب إن المرأة التي أعطيتني قد سممت حياتي ووجودي. إنها تتكلم بلا انقطاع، تبكي بلا سبب، إنها مستضعفة ونحيفة ومطالبة لا حد لها، إنها تساء من أقل شيء، خذها وأرحني منها بارب.



وأخذ الله المرأة، وبعد أسبوع عاد الرجل إلى الخالق يقول: يارب إن حياتي بدون المرأة أشبه بالوحدة والانفراد، كل العالم الذي أعطيتني أشبه بمنفى لي، أنا تاعس من دون المرأة، إني أتذكر كيف كانت تحبب لي الحياة، كيف كانت تبسم فتجدد نشاطي، وتضحك فتبدد همومي، كيف كانت تداعبني، كيف كانت ترتمي بين ذراعي، كيف كانت تخفي كانت ترتمي بين ذراعي، كيف كانت تخفي يارب. فأعاد الله المرأة للرجل وبعد ثلاثة أيام رجع الرجل إلى الخالق شاكيا: يارب إنني لاأفهم نفسي، لكنني متأكد أن المرأة تزعجني أكثر مما تريحني وتسترني. فغضب الخالق وقال: خذ المرأة واذهب أيها الرجل ولاتعد إلى.

الرواج هو فعل اجتماعي وإنساني وأخلاقي لاتستمر الحياة بدونه، والزواج هو اقتران ذكر بأنثى فتنتج عن ذلك أواصر علاقات متينة بين عائلتين ليصبح كل فرد في الواحدة قريب الآخر، فهذه العلاقة يمكن لها أن تجعل من مئات الأشخاص على صلة قرابة لمجرد أن شخصين من كل هؤلاء تزوجا، فبدون الزواج لايكون لك عم، أو

خال، أو عمة، أو خالة. وما يتفرع من كل صلات القربى هذه، ولذلك فإن كل الأديان، وكل الأعراف الاجتماعية تحض على الزواج وتباركه لأنه الوسيلة الوحيدة في سبيل استمرار النسل البشري، وفي سبيل تمتين أواصر العلاقة بين الناس. أمام هذه الزوجة لايملك هذا الزوج إلا أن يشعر بطمأنينة أسرية وعاطفية واجتماعية. فالرجل لايكون كائنا اجتماعيا معترفا به بشكل اجتماعي رسمي دون أن يكون مقترنا بزوجة، هذا الزواج الذي يرسخ أقدام الزوجين في عمق الأسرة والمجتمع من خلال الإنجاب وولادة صلات القربى الجديدة.

أمام ذلك نجد الناس يقتدون بهذه التوجيهات الاجتماعية ويباركون الزواج وييسرون أمره ما أمكنهم، ولعلي أذكر وصية السيدة /أمامة بنت الحارث/ زوج عوف بن محلم الشيباني لابنتها أم إياس بنت عوف عندما هيأتها إلى زوجها /عمرو بن عوف بن حجر/ قائلة لها:

أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن



الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنتِ أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال.

ثم تضيف بكل حرص: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لن تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيباً ومليكاً، فكونى له أمة يكن لك عبداً.

أي بنية احملي عني عشر خصال تكن لك ذخراً وذكراً:

١- الصحبة بالقناعة.

٢- المعاشرة بحسن السمع والطاعة.

٣- التعهد لموقع عينيه فلا تقع عينه منك على قبيح.

٤- التفقد لموضع أنفه، فلا يشم منك
 إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء
 أطيب الطيب المفقود.

٥- التعهد لوقت طعامه فإن حرارة الجوع ملهبة، والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة.

٦- الاحتفاظ ببيته وماله والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال، حسن التقدير والإرعاء على العيل والحشم الجميل، حسن التدبير.

٧- لاتفشي له سراً فإنك إن أفشيت سره
 لم تأمنى غدره.

٨- لاتعصي له أمراً فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره.

٩- شم اتقي الفرح إن كان ترحا،
 والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة
 الأولى من التقصير، والثانية من التكبير.

10- كوني أشد ما تكونين له مرافقة، يكن أطول ما تكونينه له موافقة، واعلمي إنك ما تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هوا ك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك.

ونرى الآباء يوصون بناتهم عند الزواج لأنهم يخشون عليهن، فالأب يريد لابنته رجلا يتحمل المسؤولية، وكذلك يريد لابنته أن تكون امرأة جلدة تقف جوار زوجها.

يقول خارجة الفزاري لابنته هند عندما أراد الحجاج أن يتزوجها: يابنية، إن الأمهات يؤدبن البنات وإن أمك هلكت، فعليك بأطيب الطيب وهو الماء، وأحسن الحسن وهو الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني لزوجك أمة يكن لك عبداً واعلمي أنا القائل لأمك عندما تزوجتها:



خذي العفومني تستديمي مودتي ولاتنطقي في ثورتي حين أغضب

ولا تنقريني نقرة الدف مرة

فإنك لاتدرين كيف المغيب فإنى رأيت الحب في الصدر والأذى

إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب حكاية زواج

تمر علاقات الزواج بالعديد من الأزمات حتى تتكلل بالزفاف، وهنا أروي حكاية من هذه الحكايا وصلا غرفتهما في الفندق الحادية عشر والنصف ليلاً بعد ثمان وأربعين ساعة متواصلة من عمل شاق لاستعدادات حفلة الزفاف والسفر إلى هذه المدينة الساحلية الخلابة لقضاء أسبوع النواج الأول بعيداً عن تبريكات الأقرباء وزحمة المهنئين.

قال وقد برك على طرف السرير الذي أعد خصيصاً لعروسين:

كيف حدث ذلك يا نادية، أكاد لا أصدق أن كل هذا بدأ بمزحة صغيرة.

نظرت في عينيه وهي تبرك جواره: قل أنت يا منير، ما الني دفعك لتطلبني للزواج.

قال بعفوية، رغدة كانت الكلمة الأولى، أو لأقل المزحة الأولى.

قاطعته دهشة: رغدة صديقتي؟

- كانت تـزور أختي منيرة، عموماً أنا لم أرها حتى الآن..

قاطعته دهشة مرة أخرى: صحيح إنها لم تحضر حفلتنا!

- منذ يومين اتصلت بمنيرة واعتذرت لها عن الحضور بسبب ألم في كليتها، قالت بأنها لا تريد أن تعكر عليك فرحة الزفاف بهذا النبأ السيئ وأنك في زحمة المباركين لن تفطني لغيابها، بدأت تهز رأسها وهي تصغي إليه: وقعتُ على ألبومها على طاولة منيرة ولي علم أن ألبوم أي فتاة لا بدأن يحتوي على صور لفتيات فائقات الجمال، أو كأنهن يتبارين بجمالهن وأناقتهن.

وقعت نظراتي على صورة لك قرب شجرة ورد، قلبت الألبوم ورأيت صوراً أخرى في لقطات بديعة أسحرتني ولا أدري كيف خرجت من شفتي كلمة: هي.

كانت منيرة مستغرقة في قراءة مجلة، فانتبهت إلى سماع الكلمة وقالت: هل قلت شيئاً يا منير؟ أريتها صورة وقلت: من هذه؟



أمعنت في الصورة، ورفعت رأسها قائلة: والله لا أعرف، علها إحدى صديقات رغده.

- من هي رغدة؟

- أَمْ تر رغدة التي تزورني أحياناً، وقبل أن أجيب أردفت: آ، صحيح، أظنك لم ترها، كيف تراها وهي فتاة محافظة جداً.

قلت بشيء من المزاح وأنا أتأمل الصورة:

هي البدر حسناً والنساء كواكب

وشتان ما بين الكواكب والبدر لقدفضلتحسناًعلىالنساءمثلما

على ألف شهر فضلت ليلة القدر نهضت منيرة قائلة: مهلك، مهلك يا أخي ألا تعرف من هي أولاً. قلت مخاطباً الصورة:

عذبة أنت كالطفولة، كالأحلام،

كاللحن، كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء

كالورد كابتسمام الوليد. قالت منيرة: ما أعجبك فيها؟ قلت متأملاً وجهك:

فالوجه مثل الصبح مبيض والشبعر مثل الليل مسبود

ضدان لما استجمعا حسناً الضد يظهر حسنه الضد قالت منيرة: تمهل حتى تراها

قلت:

سانظهر في هدواك إليك سري وما أدري أ أخطئ أم أصيب أرى هذا الجمال دليل خير

يبشرني بان لا أخيب فلم تجد منبرة بدأ من أن تخبر رغدة لتعرف إن كنت مرتبطة أم لا وذلك بطريقة بعيدة عن اعجابي بك، وكان ما قالته رغدة لأختى دافعي الأكبر لأنظر جدياً في أمرى. رأيتني ماضياً في مسار جاد نحو مملكة الميثاق الغليظ عندما عرضت الأمر على أمي التي هي أقرب وأغلي الناس على، وقد زادت قرباً وغلاوة بعد ذهاب أبي إلى الرفيق الأعلى. بالنسبة لي كان القرار منتهياً من خلال رؤيتي الصور ومعرفتي أنك غير مرتبطة، لكن أمى رأت أن ننتظر أياماً لتتخذ هي أيضاً قرار الموافقة على أن يبقى الأمر في سرية تامة ما أمكن. في البدء رأت أن تذهب منيرة مع رغدة في زيارة قصيرة إليك دون أن تعلم رغدة دافع هذه



الزيارة حتى يبقى تصرفك تلقائياً فتراك منيرة كما أنت دون استعدادات للقاء كهذا.

- أنا فوجئت بها تخبرني أنها سـتزورني مع إحدى صـديقاتها، وبالفعل استقبلتهما دون أن أي ترتيب وأذكر أنني قدَّمت لهم شـاياً مـع قطع كاتو، وجلست أمي معنا لدقائق ثم انصرفت دون أن يخطر ببالي أي شـيء مما تقول لأن رغدة لم تلمح لي حتى بإشارة صغيرة، كانت منيرة غارقة في الهدوء لا تتحدث إلا عندما تضطر لذلك.

- بعد عودة منيرة بانطباع مشجع عنك، أمهلتنا أمي يومين آخرين استعانت فيها بصديقتها المحببة التي تربط بينهما صداقة حميمة منذ الطفولة، وهي امرأة ماتزال تحافظ على جمالها ورشاقتها وتتمتع بروح الدعابة والنكتة رغم بلوغها الخامسة والخمسين. أذكر أنها كانت تزور أمي مند أن وعيت على الدنيا، كانت في طفولتي دوماً تحمل لي معها الحلوى، وما من مرة أتت إلا وأعطتني قطعة نقود.

- كانت تمضي ساعات طويلة مع أمي وأحياناً كنت أرى أبي يشاركها الجلوس، يدخنون جميعاً ويحتسون القهوة تارة،

وأخرى يشربون الشاي. كانت أغلب زياراتها لنا بعد الغذاء، وفي أوقات منقطعة ونادراً تأتي في فترة الصباح وتعود إلى بيتها وقت الغذاء قائلة إنه وقت رجوع زوجها من العمل وأولادها من المدرسة.

علمت فيما بعد أنهما كانتا في حيين مجاورين في المنطقة التي تبعد عن بيتنا نحو مئة كيلو متر، وشاءت الظروف أن تسكنان في حيين مجاورين في زواجهما أيضاً، ولذلك عندما تزور أهلها فإنها تزور أهل أمي وتأتي بأنباء وسلام وما ترسله جدتي معها. وتفعل أمى ذلك عندما تقوم بزيارة أهلها.

- شوقتني إلى هذه المرأة، ما اسمها؟

- اسمها غالية، أعلمتها أمي بذلك فذهبتا تسألان عن طبائع هذه العائلة وعن ماضيها وعدد أفرادها وسلوكهم وأعمالهم وكان ذلك من خلال امرأة تقرب لزوج غالية بالقرب من بيتكم لا أذكر اسمها رغم أنني سمعته أكثر من مرة، ولكن دون أن تعرف شيئاً عن سبب هذه الأسئلة لأن غالية كانت تقذف الأسئلة بطريقة غير مباشرة فتلتقط أمى المعلومات.

بعد انتهاء هذه المهلة اقتنعت أمى بك



وقالت بأنها مستعدة أن تمضي في ذلك على نحو أكثر جدية، كانت الخطوة الأولى أن أرسلت غالية لأمك تخبرها عن شاب يريد خطبة ابنتها وهي تقدم لها كافة المعلومات عني.

- فاجأتني أمي بهدا النبأ وصرت في دوامة، فمن يكون هدا.. وأيدن التقاني، طلبت منها أن تمهلني يومين حتى أفكر ولا أكون متسرعة في قرار أراه، زادت حيرتي في هذين اليومين، فمن سأسال وأنا أجهل كل شيء عنك، بدوت لي لغزاً غامضاً، كان من الحمق أن أرفض دون أن أعلم شيئاً ولو يسيراً عنك، وكذلك من الحمق أن أبدي موافقتي. واهتديت إلى أن نلتقي في بيتنا فتبدأ معرفة عن قرب. فعرضت أمي الأمر على أبي وأعطته ما قالته تلك الزائرة المفاجئة من معلومات عنك. اندهش أبي خاصة وهو يعلم بأنني لم أره ولو مرة واحدة، ولا توجد لي أي سبق معرفة به، وقد تفاجأت كما تفاجأوا.

- في المساء تم طرح الموضوع بشكل علاني على كل من في البيت بعد أن حضر أخي المتزوج الذي يسكن في بيت منفصل

عنا، فانتهى بهم النقاش إلى معرفة معلومات عنك من خلال الجوار الذين يخبرونك عن قرب.

- عندما أتت غالية بخبر رفضى نسيت مسألة الزواج وصار هاجسي فقط معرفة السبب الذي منع والدك حتى من استقبالي في بيته وهذا بذاته سبب لى توتراً منعنى من نسيان الموضوع والانصراف عنه، الآن لديك انطباع سيِّئ عنى ولا أدرى ما نوعه واذا رغبت صرف نظرى عن الارتباط بك فيكون ذلك بعد أن أصحح هذا الانطباع السيئ، واذا كانت ثمة سلبيات يعلمها الآخرون وأجهلها في شخصيتي فساعمل على معالجتها. لكننى أمضيت شهرين من أسوأ شهور حياتي دون أن أصل الى نتيجة، وبدوت أمام نفسى مهزوماً، أو لأقل ضائعاً. عندها راودتني فكرة الاتصال بك لغايتين، أولهما رغبت معرفة رأيك بشخص أراد الارتباط بك دون سبق معرفة ومعرفة موقفك الشخصي من هذا الرفض، وثانيهما لأعرف منك السبب الذي دفع والدك إلى رفضي.

اًي فتاة تكون في حلم أن يأتي فارس أحلامها فجأة وهو يطلب أن يخطبها، قيل



لي أن هـذا الفارس ظهر وطلب أن يزور بيتنا ليراني وأراه، ولكن أبي كان له رأي أن يسأل عنك قبل أي خطوة لأنه لا توجد بين عائلتينا سبق معرفة، ولم تحدثني رغدة بأي معلومة عنك.

- بعد أيام قال أبي بأنه كلف أخي الكبير بمهمة السؤال عنك، وقد سأل تسعة أشخاص حتى تتبين الحقيقة. فكانت النتيجة أن خمسة أشخاص تحدثوا بسلبية، وقال شخصان بأنك حسن ولا بأس بك، واثنان راوحا بين السلب والإيجاب. هذا ما أخاف أبي وأخبرنا في جلسة عائلية ضمت كل أخواني وأخواتي كباراً وصغاراً بهذا الذي حدث، وكان شبه إجماع على الرفض باستثنائي واستثناء أختي الصغيرة الطالبة في الصف الثالث، لقد قالت ما لم أجرؤ على قوله بأن يسأل أبي نفسه أشخاصا آخرين.

- قلت لأختي أن تأخذ رقم هاتفك من رغدة دون أن تخبرها رغبتي في الاتصال بك. لم يبق أمامي غيرك لتدلني على سلبياتي، ولا أخفي بأن صوتك الذي سمعته في الهاتف لأول مرة كان له وقع الصاعقة في قلبي، وأنت تتحدثين صرت كلي رغبة في أن أراك.

- يومها فوجئت باتصالك ولكنني قلت في نفسي: إذا أُغلقت السماعة سأكون في نظره امرأة غبية، سيقول: لو لم تكن غبية لعرفتني بنفسها ومن شم حكمت علي عن معرفة.

- هـــذا بذاته زادني إعجاباً بك فقلت في نفسي: أي امــرأة ذكيــة هـــذه، تقف موقــف حكمة. ولكننــي أخفيت هذا وقلت بأنني فقط أريد أن تســاعدينني في معرفة السلبيات التي وصلتك عني.

- أتعرف، يومها صُدمت بقولك هذا، ولأول مرة أمعنت في كلمات أبي، فهو بالفعل قال إن أحدهم قال لأخي بشكل حاسم موجز: أخي، أنا لو كانت لدي قطة لما أعطيتها لهذا الشخص، إن أردت إعطاءه أختك فذنبك على جنبك.

وقال آخر: سيِّئ للغاية.

وقال آخر: لا يصلح أن يربي دجاجة. وقال آخر: لو كان ابني لطردته من كل هذه البلاد.

وقال الخامس: أنصحك الابتعاد عنه.

لا تتصـور كم شـعرت بالخجـل منك وشـعرت بقصر نظر والـدى أمامك، فهذه



كلمات خالية من أفعال، فما هي أفعالك التي دفعتهم لقول ذلك. وأيضاً ما هي التي دفعت الشخصين الآخرين ليقول أحدهما: انه شخص هادئ.

والثاني: تمنيت لو رزقني الله ولدا بمثل رزانته.

وكما تقول أنت، فقد ولد في أعماقي هاجس لأعرف هذه الأفعال، حتى لو كانت فقط من أجل الاستطلاع.

ورأيت أن أعيد أخي وسيم إلى ذات الأمر، فقلت في خلوة بيني وبينه: يا أخي أرى أن أعلم شيئاً عن سيئات وحسنات ذلك الشخص الذي نظر في خطبتي منذ شهرين، أريد أن تعود إلى من ذهبت إليهم أول مرة فتعلم براهينهم عما قالوا، فإنه والله لم تهدأ لي نفس من يومه وأنا شاردة، وما زاد في اضطراب نفسي أنه حدثني في الهاتف الشهر الفائت يريد أن يعرف ما جعل والدنا يرفض لقاءه.

حينها لمس وسيم اضطراب حالي وأبدا لي بأن الأخ الأكبر يشعر ببعض أبوة نحو أخواته، فأشفق بي وبدا متفهماً لما قلت وهو يعدني أن يأتي بما أرى.

مرت ستة أيام على حديثي معه فاختلى بي ظهيرة اليوم السابع في غرفتي وأغلق الباب، علمت بأنه أتى بأمر في شأني وكان فعاجلته: هه أخى؟

رفع نطره إلي وهو يقول: ليتني ما دخلت هذا الأمر أبداً، إني مستاء لما وصلت إليه وما كان على أن أعجل في أمر رآه الله خيراً.

قلت وأنا أنظر في وجهه المضطرب: وما الذي رأيت.. أخي؟

مد خطاه نحو النافذة وراح ينظر في بعض زهرات بجانبها، ولبثت واقفة مكاني أنتظر ما يبدر منه.

قال وهو ما زال ينظر في الزهرات وأنا أنظر إليه مولياً ظهره إلي: قال لي السمان: لا خير فيه لأنه يمر بجانب دكاني فيشتري حاجاته من أبعد دكان إليه، إنه يعصي دينه الذي يقول: «الأقربون أولى بالمعروف».

تركته ورحت اللحام فقال: برهاني أنه ما اشترى يوماً مني حاجته، ألست أولى بالمنفعة وأنا على قرب خطوات من بيته. تركته ورحت النجار فقال: لا خير فيه، برهاني أنه قام ببناء غرفتين وجلب نجاراً دوني ومن يومها أتحاشي حتى السلام عليه،



إنه في اعتقادي خرج عن دينه الذي يقول له:«الجار قبل الدار».

تركته ورحت العجوز الدي يفترش الرصيف وهو ينتظر موته عليه فقال: برهاني أنه شخص مهووس بقراءة الكتب، ما رأيته يمشي يوماً إلا بيده كتاب، وبلغني أن به شيء من الظن فهو يحرم أمه وأخته الجلوس أمام الباب كسائر أهل الحي.

تركته ورحت الحلاق فقال لي: كان في البدء طيباً يتردد إلي كل شهر فأحلق شعره، مرة ضافت بي الأمور فعرضت عليه أن يقرضني ديناً فلم يفعل ومن يومه ما وطأت قدماه محلى.

قلت: فأكمل مهمتي. ذهبت إلى المدرس الذي يسكن قبالة بيته فقال: برهاني أنه شخص هادئ خلوق هو أنني ما رأيته يوماً إلا وبيده كتاب، وهذا دليل أنه يمضي فراغه في المطالعة والمعرفة. مرة قالت زوجتي لأمه: ما لكما لا تقعدان معنا في الشارع. قالت أن ولدها يقول: لنترك للطريق حرمته. فعلمت أن علمه دفعه إلى هذا وبدأنا نمتثل لقوله. مرة أخرى جاء يسألني عن عمل جارنا النجار الدي بنى لي غرفة. فقلت له بأنني

ما ندمت على شيء كندمي على يوم أتيت به لبناء غرفة، لقد كان سيِّئ الخلق وجاهلاً بأصول البناء ومضاعفاً للأجر.

تركته ورحت الموظف المتقاعد فقال: ما رأيته يوما إلا وقلت: ليت الله رزقني بولد مثله، برهاني أنه حكيم ورزين، مرة جاء يخبرني أن الحلاق طلب منه ديناً، فنهيته عن ذلك لأن الحلاق مدان منذ ثلاث سنوات لشخص وينكر عليه دينه. وهو شخص مؤمن لأنه عمل بما أمر الله: «وَلاَ تُوتُوا السُّفَهَاء أَمُوالكُمُ». ورأيت أن أدله على سامان ولحام يبيعان بهدي الله.

توقف أخي عن الكلام وهو ما يزال لا يوليني وجهه، ثم بعد برهة صمت قال وهو يستدير ماداً خطاه نحو الباب ليخرج: هذه براهينهم يا أختي، فانظري ماذا ترين.

لحقت به وقد بلغ عتبة الخروج: أرى أن تحدّث أبي فنعيد النظر في الأمر كله.

عند ذاك تناهت ضربات خافتة على الباب أعقبها صوت منخفض:هذا موعد الفطار.

قطع الصوت استغراقهما في عمق الحديث، وانتبها للتو الى الشمس داخل



في كتابه /الفن في عصر العلم/ يروي أرسيني غوليكا على لسان الكاتب الاسباني ميغيل ده أونامونو قائلاً: /ولكنني سأسلك طريقا مختلفا إلى حد ما... فأنا أؤكد أنه عدا الشخصية التي تمثل على مرأى من الخالق، وعدا الشخصية التي تتبدى لنفسها، أمام الآخرين، وتلك التي تتبدى لنفسها، ثمة شخصية رابعة أيضاً بودها لو تظهر للوجود، وهذه الشخصية هي بالذات هي الأساس الخلاق حقاً، وهي الشخصية الوقعية الحقيقية/.(١)

# دور الهدية في تعزيز العلاقات الاجتماعية

الهدية سلوك اجتماعي تميز به الإنسان الكريم عادة كتعبير عن حالة الشكر تجاه شخص آخر، وكدليل على المحبة من جهة أخرى، وكذلك كرغبة لفتح صفحة جديدة بعد خصام.

للهدية موقعها الخاص لدى سائر شعوب الأرض منذ بدء الخليقة، وهي شكل من أشكال التلاحم الاجتماعي بين الناس.

هناك ألوان من الهدايا تأتي وفق المراحل التي ندخلها، فعندما تزوجت، فوجئت بأشخاص يدخلون بيتي لأول مرة سواء من طرف عائلة زوجتي، أو من طرف عائلة يحملون هدايا كتعبير عن مشاركتهم هذه المناسبة، فأصبح علينا أن نبادلهم تلك الهدايا في المناسبة عينها، وإذا حدث وتأخرنا عن مناسبة لشخص جاء لأول مرة وتأخرنا عن مناسبة لشخص جاء لأول مرة أرى شخصاً لأول مرة وقد مدّ يده لمصافحتي بانتظار أن أستجيب لكفه الممدودة.

في زحمة هذه المناسبات التي تتفاقم مع توسع روابط العلاقات الأسرية والاجتماعية، يمكن للهدية أن تنوب عن مرسلها في بعض الحالات، فيمكن لباقة ورد تحمل اسمك مع عائلتك أن تنوب عن حضورك مناسبة إكليل، بيد أن الأمر يكون مختلفا في حالات المرض، فلا بد لك أن ترى المريض وجها لوجه، وتقدّم له هدية متمنيا له الشفاء، ففي هذه الحالة لا شيء ينوب عنك إلا ففي هذه الحالة لا شيء ينوب عنك إلا إذا كنت خارج البلد، عند ذاك، وفي هذا الظرف الاستثنائي يمكن لإرسال هدية مع اتصال هاتفي أن يكون بمثابة حضور.



في جميع الأحوال، فإن الهدية هي يد محبة ممددة لمصافحتك، ومجرد قبولك للهدية، فهو استقبال لمحبة هذا الشخص نحوك، وإذا حمل فضل الإرسال، فإنك تحمل فضل الاستقبال، ثم تفضل عليه مرة ثانية بأن تردها بأحسن منها، أو بمثلها، وفي اعتقادي أنه لا يرفض الهدية إلا من كان به لوم، فاللئيم يمكن له أن يرفض الهدية، وعند ذاك يعبر عن مساحة لومه، في حين أن الكريم، يقبل الهدية حتى لو أتت من شخص لئيم، وهو بذلك يعبر عن مساحة شخص لئيم، وهو بذلك يعبر عن مساحة مساحة كرمه عندما يرد بأحسن منها سواء بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.

كما أن الهدية حظيت بموقع حسن في الإسلام الذي وجه بأن الهدية يمكن لها أن تعزز مشاعر المحبة بين الناس.

وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبادل الهدايا التي من شأنها أن تولد المحبة.

قال صلى الله عليه وسلم: /تهادوا تحابوا، فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء/. وكذلك قال: /الهدبة مشتركة/.

وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، لكنه يرد بأحسن منها.

قال سفيان الثوري: /إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم/.

وكان سفيان يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: /من أهديت إليه هدية، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، فأهدى إليه صديق له ثياباً من ثياب مصر وعنده قوم، فذكروا الخبر فقال: إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب، أما في ثياب مصر فلا/.

بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه ويقول: /ظالم ولي المظالم، فأهدى إليه هدية، فمدحه الأعمش بعد ذلك وقال: /الحمد للله الذي ولى علينا من يعرف حقوقنا/.

فقيل له: كنت تذمه، ثم الآن تمدحه.

فقال: حدثتي خيشمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: /جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها/.

وعندما أتى فتح الموسلي بهدية وهي خمسون دينارا فقال: حدثنا عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: /من أتاه الله رزقا من غير مسائلة، وردّه فكأنما ردّه على الله تعالى/.



وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية إلى عمر فردها. فقال: ياعمر لم رددت هديتي؟

فقال عمر: رضي الله عنه: إني سمعتك تقول: خيركم من لم يقبل شيئا من الناس. فقال: ياعمر إنما كان ذاك ما كان عن ظهر مسألة، فأما إذا أتاك من غير مسألة، فإنما هو رزق ساقه الله اليك.

من نوادر الهدايا في التراث العربي ذكر شهاب الدين أبي الفتح محمد بن أحمد الأبشيهي في كتابه /من المستطرف في كل فن مستظرف/ بعض أشكال الهدايا في التراث العربي، ومن ذلك قوله:

أهدى ملك الروم إلى المأمون هدية، فقال: أهدوا له ما يكون ضعفها مئة مرة، ليعلم عز الإسلام، ونعمة الله تعالى علينا، ففعلوا ذلك، فلما عزموا على حملها.

قال: ما أعز الأشياء عندهم؟ قالوا: المسك والسمور.

قال: وكم في الهدية من ذلك؟

قالوا: مئتا رطل مسكا، ومئتا فروة سمور.

وأهدت قطر الندى إلى المعتضد بالله

في يوم نيروز في سنة اثنتين وثمانين ومئتين هدية، كان فيها عشرون صينية ذهب، وعشرة منها مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون رطلا، وعشرون صينية فضة، في عشرة منها مشام صندل، زنتها نيف وثلاثون رطلا، وخمس خلع وشي قيمتها خمسة آلاف دينار، وعملت شمامات ليوم النيروز بلغت النفقة عليها ثلاثة عشر ألف دينار.

كما يذكر الأبشيهي أن ثريا بنت الأوباري أهدت ملكة إفرنجة وما والاها إلى المكتفي بالله في سنة ثلاث وسبعين ومئتين خمسين سيفا، وخمسين رمحا، وعشرين ثوبا منسوجا بالذهب، وعشرين خادما صقليا، وعشرين عارية صقلية، وعشرة كلاب كبار لا تطيقها السباع، وستة بازات، وسبعة صقور، ومضرب حرير متلوّن بجميع الألوان كلون قوس قزح، يتلوّن في كل ساعة من ساعات النهار، وثلاثة أطيار من الأطيار الإفرنجية، إذا نظرت إلى الطعام أو الشراب المسموم صاحت صياحا منكرا، وصفقت بأجنحتها حتى يعلم ذلك.

وحكي أن الخيزران جارية المهدي كانت أديبة شاعرة، فعزم المهدي على شراء دواء لها، فأنفذت اليه جارم بللور فيه شراب



اختارتـه له مع وصـيفة بكر بارعة الجمال وكتبت إليه تقول:

إذا خرج الإمام من الدواء

وأعقب بالسلامة والشيفاء وأصلح حاله من بعد شرب

بهذا الجام من هذا الطلاء فينعم للتي قد أنفذته

إلىه برورة بعد العشاء ويحكى أن المهدي سرورة بعد العشاء الجارية منه أعظم موقع، وزار الخيزران وأقام عندها يومين.

الهدية هي تعبير عن حالة الصفاء بين شخصين، فعندما تدخل بيتاً سواء بمناسبة، أو دون مناسبة حاملاً بيدك هدية مهما كانت قيمتها، فإنها تعبّر عن حالة من الصفاء بينك وبين الشخص الذي يمثل هذا البيت.

تؤدي الهدية وظيفة بالغة الأهمية في التعاضد الاجتماعي إلى درجة أنها يمكن أن تزيل تاريخا من الخلافات، وتؤسس لصفحة جديدة بين شخصين، أو بين عائلتين، أو حتى بين دولتين، فيمكن أن تصاب دولة بأذى، أو تمر بمحنة، فتأتى دولة على خلاف معها،

وتقدّم هدية كتعبير للوقوف إلى جانبها، وكتعبير عن تحمّلها لجزء من الأذى الذي أصابها، فتكون ذلك بمثابة صفحة جديدة بين الدولتين.

ويمكن أن تصاب عائلة بمكروه، فيتقدم أشخاص من عائلة على خلاف معها يقدمون هدية كتعبير عن مشاركتهم للتخفيف من المكروه، فيكون ذلك بمثابة لبنة أولى للصلح بينهما، وإعادة المياه إلى مجاريها.

ويحدث أن ينشب خلاف بين صديقين لمدة طويلة، ويصاب أحدهما بداء، فيذهب الآخر لعيادته حاملاً بيده هدية رمزية حتى لو كانت باقة ورد متواضعة، فتزيل هذه الورود ذاك الخلاف وتعيد المودة إلى قلبيهما.

يمكننا الوقوف أمام جمالية العلاقات الإنسانية في الكثير من كتب التراث ومنها /الإمتاع والمؤانسة/.(٢)

## منزلة الحب

الحب حالة قصوى من الضعف الإرادي تجاه شخص آخر تجد نفسك مندفعا لأن تحبه، وتوليه كل عنايتك، شخص يهيمن على كل مفصل من مفاصل القوة لديك،



وترى نفسك متردداً في موقف ترغب أن تقول له: لا.

لحظات الضعف الكبرى في حياة الإنسان تكمن في عمق لحظات حبه الكبرى. لذلك نجد أن كلمات الاعتراف الكبرى. لذلك نجد أن كلمات الاعتراف الأولى بمشاعر الحب تكون ممزوجة بقلق، وحذر، واضطراب، وإرباك بالنسبة للمحب الذي يندفع كي يعبر عن دفق مشاعر حبه، هذه الأعراض التي تزداد وهنا قدر ما يرزح العاشق تحت سطوة هيمنة قوة الحب التي تجتاحه من سحرية الطرف الآخر، وهو يقاف فبالته في هيبة امتحان، ليس امتحان فصل، أو امتحان مرحلة عمرية، بل امتحان الحياة برمتها.

يتحول الضعف هنا إلى مرتبة متقدمة من مراتب أصالة المساعر، وهو يحاول النجاح في تحميل الكلمات فيض الأحاسيس التي تسكنه، ملتمساً ركاكة الألفاظ ووهنها أمام قوة تلك الأحاسيس.

إنه هنا يقف أمام أعز كائن لديه، كائن افترن وجوده بوجود الحياة ذاتها، ولديه استعداد روحي لأن يخسر الحياة على أن يخسر هذا الكائن الأقرب من الروح إليه.

إن خسارة الحب الكبير بالنسبة للإنسان هي منتهى الخسارة التي لابعدها خسارة.

عندما خسر آراغون إلــزا، أدرك جيدا بأنه مني بالخســارة التي لاتعوض، ولذلك لبث يعيش في المنزل الذي عاشا فيه يسترجع ذكرياته معها.

كان يكتب لإلزا أجمل قصائده، أحياناً ينظر إلى عينيها، ويهتف:

«المرأة هي مستقبل العالم.. وأنت مستقبلي..»

مع تجربة آراغون نقف مع فاجعة خسران الحب الكبير الأوحد، ودعته إلزا وهي على ذراعيه، أغمضت عينيها، وهي تنظر إليه النظرة الأخيرة، تختتم به آخر ما ترى في العالم.

شاءت الظروف أن يعيش آراغون أسوأ أمسية مرت عليه، أمسية فقدان الحب الكبير، فقدان المرأة العظيمة التي حولت مجرى حياته، ومجرى إبداعه، ولكن ما الذي يتبقى للإنسان إذا خسر الحب الكبير، إذا خسر المرأة العظيمة التي لن يكون لها أي بديل، وبذات الوقت لاتقبل أن تتحول إلى ذكرى.



هنا سوف أتحدث عن قوة فاجعة خسران الحب بالنسبة للمرأة.

كانت ليلة مشؤومة، ليلة الاثنين الكئيبة التي لبثت مظلمة لم يطلع بعدها نهار.

يومها اقترح أن تمضي لبنى ليلة غيابه في بيت أختها الذي يقع في حي مجاور، بيد أنها أصرت أن تبقى في البيت حتى تبقى تشم رائحته من كل ركن، وتزداد حنينا اليه.

ومَـن قال بأنها سـتغفو لحظة واحدة، سـتبقى يقظة تفكر وتشرد بـآلاف الأفكار التى ستقوم بها في المستقبل.

الأسبوع الماضي أنبأتها الطبيبة بأنها سوف تكون حاملاً خلال الشهر القادم، ورغم أن هذه المواعيد تكررت دون أن تتحقق، فإنها تشعر أن ولي العهد سوف يحل خلال السنة القادمة، إنها أيام معدودة ينقطع خلالها الطمث، ويبدأ بالتكوين الأولي.

تتخيل منظر بطنها، ويعتريها حياء الخروج، يراودها إحساس بأن الناس تركوا

كل شيء لينظروا إلى بطنها المندفع إلى الأمام.

ثم بأي سحنة سوف تقابل أهلها، أي خجل سيحل على سمات وجهها عندما تنظر إلى أبيها، وهي التي لم تكن قادرة على المشي حتى تدخل سيارة الزفاف بسبب ذاك الإرباك الذي سيطر على كل حواسها، كانت تشعر أن جسدها يجرها جراً، تحس بشيء من فصام وهي تبرك جواره تحت الزغاريد والأغنيات والضحكات وأنوار التصوير.

الآن سوف يعود ذات الشعور ليستبد بها مجددا لكن بشكل آخر، عندما تنظر إلى أبيها تشعر بأنها تقول له: هاأنذا أحمل حفيدك،هاأنذا أقدم لك شيئاً مما قدمته

أحياناً تقفر بها الذاكرة فتتخيله ولدا، ثم تذهب وتخطب له، وتتقافر إلى أبعد من ذلك فترى نفسها جدة تحيك الجوارب لحفيدتها في شتاء قارس.

وكيف لها أن تنام وثمة عوالم برمتها من أفكار ومشاريع وخطط مستقبلية، ستكون فرصة لتنفرد بها، حتى إنها رفضت اقتراحه كي تأتي إحدى أخواتها العازبات لقضاء



الليلة معها. ولأنه لايريد أن يكون مستبدا في قراراته، يحرص أن تشاركه اتخاذ القرارات والآراء حتى يخرج الحديث عن ألفاظه الشكلية ويتحول إلى فعل وممارسة.

- كما تشائين، قالها وكالعادة لدى خروجه قبلها على خديها وخرج.

لم يكن يعلم أنها ستكون القبلة الأخيرة، لم تكن تعلم أنها ستكون لمساته الأخيرة.

كان يوماً مشووماً يوم كلفته المديرية ليقوم بجولة تفتيشية على بعض مدارس القرى بسبب شكاوى متكررة ترد عن معلمين وكلاء يغيبون عن المدرسة، حتى إن إحدى الشكاوى ورد فيها أن تلميذا من الصف السادس الابتدائى لا يجيد كتابة اسمه.

عندما علم بأنه سوف يقضي ليلة في إحدى القرى لأن الجولة تحتاج إلى يومين من التفتيش، خطر له أن يقيم تلك الليلة عند صديقه /تمام/ الذي يقيم في إحدى هذه القرى التي سيفتش فيها. عندذاك تذكر كيف أن رجلاً يماثله في السن، له بشرة سمراء وشارب كثيف، يطرق عليه باب مكتبه في مديرية التربية، ويدخل ليسأله عن المكتب الخاص ببناء المدارس النموذجية في القرى.

رفع عينيه إلى الداخل الذي بادله نظرة متأملة. لبث قليلا بعد أن عرف جواباً لسؤاله، ثم خرج وكأنه ترك شيئاً سوف يعود للأخذه.

من جانبه أحس وديد بذات الشعور، وأنه أخذ شيئا لابد أن يعود إليه.

لم يدم ذلك طويلاً فعاد صوت الباب بعد نحو نصف ساعة ليلج ذات الشخص ويدنو بخطوات معترددة حينما رآه يتحدث في الهاتف.

عند ذاك أشار إليه بالجلوس وهو يكمل حديثه الهاتفي، فجلس تمام يتأمل محتويات المكتب المتواضع إلى أن رآه يضع السماعة فنهض واقفا مرة أخرى ليتأمله قائلا: لكن ألست وديد الذي كان يسكن منذ خمسة وثلاثين سنة في حى النشوة؟

نهض فاتحا ذراعيه وهو يردد: تمّام.. أيها الشقي.. تمام، أجل أنت هو.

ترك الطاولة التي كان يقف خلفها ليتقدم إليه ويحضنه.

بعد لحظات من جلوسـه طلـب إبريقا من الشاي، ولم يشـعرا بالوقت مع الحديث ودخول بعض المراجعين حتى أوشك الدوام



على نهايته، عندئذ نهض تمام مودعا إياه، بيد أن صديقه أقسم بأنه لن يعود إلى القرية قبل أن يأخذه إلى البيت ويتناول الغداء. وبثقة رفع سماعة الهاتف وأنبأ زوجته بوجود ضيف معه على الغداء.

من جديد وهما في الطريق عاد بهما حديث ذكريات الطفولة التي لم تدم أكثر من سنتين، عندما توفي والد تمام، وفجأة اختفى من الحي مع أمه، تذكر كيف أنه كان يُعرف بابن /العرجاء/ لأن أمه كانت عرجاء، كان يُقال: بيت العرجاء، وأحيانا كان سكان الحارة يدلعونها بـ/عريجة/ ولم تكن تستاء من هذا اللقب الذي عُرفت به، لأنه أصبح مقترناً بها مثلها مثل الذي عُرف بمهنته، أو بموقف قام به.

تلك المرأة السمراء التي دوماً كانت ترتدي ثياباً جديدة والتي كانت في نحو الأربعين من عمرها، ويُقال بين نسوة الحي إنها لم تكن تقبل به مكّي/ زوجاً لولا إعاقتها، فهي تتقدمه في النسب والجاه والمكانة الاجتماعية، وهو الذي ينتمي إلى عائلة متواضعة، لكنها عندما بلغت السادسة والثلاثين وبدأت تشعر بشبح العنوسة، قبلت

به زوجاً على أن تمضي حياتها محرومة من دفء الحياة الزوجية، وكانت تعلن لبعض جاراتها ومنهن أم وديد بأنها لاتحب مكي/ بيد أنها اضطرت للقبول به بسبب عاهتها، وفقط العاهة هي التي جعلته رجلاً يليق بها.

كانت تلك المرأة شديدة الوضوح، وكانت أيضاً كثيرة التدخين وشرب الشاي الثقيل السني كانت تطلبه دون خجل لدى زيارة جاراتها، كانت توصي: ليكن الشاي أسوداً كأيام عريجة.

وكان تمام هو ولدها الوحيد عندما توفي مكى واختفت مع وحيدها عن الحارة.

عندما وصلا البيت كانت لبنى قد أحضرت الطعام وتنتظرهما، ومع تناول كأس من عصير البرتقال المجفف بعد الغداء، غدا تمام يسرد فصول حياته عندما اختفى من الحي. حتى إن لبنى انتابها شعور بالاستياء وهو يسبرد تلك الوقائع بجرأة بالغة، فهو يحمّلها مسؤولية موت والده التي كانت غير آبهة به، ولم يظهر حزن عليها يوم وفاته، بل إنها لم تنتظر أكثر من ستة أشهر حتى راحت وتزوجت برجل أقل ما يمكن أن يقال عنه الرجل القاسى/.



واضطر أن يعيش مع أمه برفقة ذاك الرجل الذي أذاقه ألوان الرعب والقسوة،

ويسرد كيف أنه ذات يوم صيفي شديد الحرارة، وكان حينها في الثامنة من عمره وضعه في خزانة الثياب وأغلقها، ثم أغلق باب الغرفة وخرج لمدة ساعتين، كان ذلك يحدث على مرآة من أمه التي لم تكن تنبت ببنت شفة لتدافع عن ابنها، وحتى تبقى مع هذا الرجل، لكنه في عامه العاشر هرب من البيت وبدأ يعمل راعياً عند أحد أعمامه الذين ماكانوا يستقبلوه نتيجة فعل أمه التي كانت تتمتع بنفوذ القبيلة التي تنتمي إليها، الأمر الذي لم يكن يدع مجالا لأعمامه من التدخل في شؤونها.

لذلك فإنه يرفض الـزواج، ويقول بأنه يشعر بأمان أكثر وهو عازب.

عند العصر وعندما نهض، أوصى صديقه أن يقوم بزيارة عائلية له في الربيع لأن الطبيعة في قريته تكون خلابة في ذاك الفصل.

ذكر ذلك لزوجته التي تذكرت هذا الشخص، واتفقا أن يتصل بتمام ليبات الليلة في بيته، لكونه يقطن في قرية من القرى التي يشملها التفتيش.

لدى الاتصال رحب به تمام بحرارة وقال مازحا: رغم أنني عازب ياصديقي ستجد خروفا على البرغل بانتظارك.

وكان ذلك بمثابة طمأنينة للبنى لأنه سوف يبات في بيت شخص عزيز.

خرج وديد مع زميلين له في الساعة السادسة صباحاً بسيارة لمديرية التربية، بيد أن السيارة وقبل وصولها إلى أول قرية بقليل وأثناء ميلها لتسلك طريق البقايا اصطدمت بها سيارة نقل ركاب صغيرة تعمل على الخط مما أدى إلى عطل بها. فاضطروا للذهاب إلى القرية على الأقدام ريثما يأخذها السائق بوساطة جرها بعربة أخرى إلى المناعية، ومن ثم يلتحق بهم قائلاً لهم بطمأنينة: بيننا الخليوى ياشباب.

في المساء استأذن زميليه في إحدى القرى وقال بأنه مدعو لزيارة أحد أصدقائه القدامى بصفة شخصية على أن يأتيا صباحاً إليه لينطلقا في تكملة الجولة على القرى الباقية، فأوصله السائق إلى تمّام على أن يعود ليأخذه صباحاً.

عند السهرة تحدث له عن الحادث الذي وقع معهم، فعاتبه تمام كيف أنه لم يخبر زوجته بذلك.



عندها قال بأنه لم يشاً أن يقلقها، فعلق تمام: يا أخى الأمر ليس كما تظن..

وعندما تغير وجه صديقه، أضاف: كانت ستطمئن عليك.

- ولمَ أسبب لها قلقاً، ثم أجعلها تطمئن، عندما أُعود سأخبرها بما حدث.

- عموماً أنت حر، لكن ياصديقي لاتكن مبالغاً حتى لاتشعر بصدمة في يوم ما.

أدرك ما يقصد تمام الذي عانى طويلا من ظلم زوج أمه، ولذلك لم يرد لأنه يدرك موقف تمام من النساء بعد ذاك الموقف وهو الذي كان يعتقد أنها سوف تبقى على ذكراه ولن تتزوج بعده، لكن تماما استأنف يقول: هذا الذي يحدث ياصديقي على الأغلب.

أحس وديد بأنه لابد أن يستثني زوجته من مثل هذا الكلام ليعرف بأنها ليست كما يظن: أنا واثق ياصديقي أن زوجتي لم تكن تتردد من الانهيار فيما لو وقع معي مكروه. ضحك تمام بشيء من الاستهزاء الممزوج

صحت بمام بسيء من السنهراء الممروج ببعض السخرية: لم أكن أعلم أن حيل النساء ستطالك أنت أيضاً ياعزيزي: ستنهار !! وأي لون من الانهيار !!

أجاب بشيء من الحزم: مشكلتك أنك

تعمم مواقف امرأة على كل نساء العالم. يا أخي لكل امرأة طريقتها ورؤيتها للحياة، ما الذي يمنع من أن ترى امرأة الحياة من خلال زوجها، وأنه هو الذي يلخص لها الحياة، وإن كانت هذه المرأة موجودة أيحق لي أن أعمم موقفها على كل نساء الكون، لاأعرف لماذا تصر على عدم التمييز في أمر بالغ الخطورة والأهمية كهذا؟!

لدى خروج تمام ليجلب إبريقاً من الشاي، تقافز حديث لبنى إلى مخيلته: ياوديد، عندما أموت، هل ستطيق أن تعيش من بعدي، هل ستجلب امرأة أخرى إلى هذا البيت الذي أشعر بأنه مملكتي الوحيدة في هذا العالم، لاتدري ياوديد كم أنا متعلقة بهذا البيت لأنه يفوح برائحة حميمية علاقتنا.

هنا اكتشفت بأن البيت الزوجي هو أقرب للمرأة من بيت أهلها، هناك تشعر بأنها ستغادر في أي وقت، بينما هنا تشعر أنها تعيش في ركن خالد، وحتى لو انتقلت إلى بيت آخر فإنها تأخذ هذا الركن الخالد معها، إن كان لي ولد ياوديد لاتدعه بين يدي زوجة أب، دعه أمانة عند أمي، سوف تهتم به كما لو أنها تهتم بي.



وأخذت الدمـوع تنهمر من عينيها كما لو أنها سوف تغادر بالفعل غدا: لكن أمانتي يا وديد انتظر سنتين بعدي، لاتكن مستعجلا في ذلك.

مسح دموعها بأنامله وتمتم: ماهذه الوساوس يالبنى، مانزال في بداية الطريق، ثم قد يحدث هذا معى.

لايعرف كيف انتفضت مع حديثه قائلة: لن يكون بوسعي أن أرى ذاك اليوم الذي لا أراك فيه.

لم تكن تعلم أن بمقدور رجل أن يقلب كل الموازين ويهدم عالما بأكمله، يطفئ حرائق العالم في أعماقها، ثم يأتي بعالم جديد تفتح عينيها عليه لأول مرة، وكأنه هو الذي أتى بهذا العالم الجديد بكل عناصره ومقوماته وتفاعلاته وشمسه وربيعه للتو.

تـدرك أنه الرجل الـذي تعلقت به كل التعلق وأصـبح معادلاً للحياة التي أتى بها . الحياة التي أشرقت وسـطعت بغتة وغدت تسبح في ذراتها .

وأخذت تدندن برقة وعذوبة: كم أن الحياة عظيمة ياوديد، كم أنها تخفي كنوزا مجهولة.

ثم تتزحلق دموع سخية على خديها: هل يمكن أن تتحول كل هذه الحياة الغنية التي نعيش في محراب أبهتها إلى ذكرى وقعت بالأمس، هل ستتخيل أنني ساكون قادرة على العيش دونك يوماً واحداً، وأي دهر مرعب سيحل في ذاك اليوم.

إن أي مكان تكون فيه سيكون المكان الأكثر سعة ورحابة من أي مكان آخر.

لايدري تمام أي شيطان وسوس له في تلك اللحظة وهو يحضر إبريق الشاي حتى يخطر له أن يقوم بتجربة يثبت من خلالها أنه على صواب وأن صديقه على خطأ.

عند الثانية عشر ليلاً وبينما لمح صديقه غافيا في فراشه لفت نظره الهاتف الخليوي، فمد يده إليه، خرج بهدوء من الغرفة إلى فناء الدار وأجرى اتصالاً مع بيت صديقه.

لدى الرنين الأول رفعت زوجته السماعة قائلة بثقة: حبيبي أين أنت؟!

ارتبك تمام وقال: أنا أسف، لكن الأعرف ماذا أقول لك، أليس هذا هو بيت السيد وديد؟!

اندفع صوت المرأة بذعر: مَن أنت، ماذا تريد أن تقول، أين زوجي؟!!



بكل أسف ياسيدتي، وقع حادث على الطريق.. لاأعرف كيف أكمل.. أنا من أطباء المشفى.. يمكنكم أخذه من براد المشفى.. آسف مرة أخرى لأنني لم أجد وسيلة للاتصال بكم غير هنا الهاتف الذي كان معه ورقم هاتفه المنزلي الذي كان موجودا على دفتر الهواتف الصغير.

سـقطت السـماعة من يدهـا الخدرة وأحست في غفلة أن طائرا انطلق من كبدها نحو الفضاء.

أي قلب هذا الذي يملك أن يقول كلاماً مزلزلاً كهذا يا لبنى، وأدركت كم أن الحياة مليئة بأناس يعيشون دون أحاسيس، دون مشاعر إنسانية، يطلقون الرصاص كما لو أنهم يقدمون الورود.

ساعات، ساعات فقط مرت على رؤيته وهي تودعه وتقول بأن عمرا واحدا مهما طال فإنه لايكفي لاستيعاب حب نبيل كهذا، أن عمرا واحدا مهما طال فإنه لايتسع للتعرف على حياة غنية كهذه، كانت تقول له بأن كلمة الفراق باتت من أكثر كلمات العالم ذعرا على سمعها.

لكنها الشمس التي أُخذت تسطع، شمس وديد التي عادت مجددا لتنقذها من هوة

الظلام، كما أنقذتها أول مرة، أجل إنهم العظماء الذين دوما يملكون مفاتيح الخلاص أينما كانوا وحيثما وجدوا، حتى لو ذهبوا إلى العدم فإنهم يملكون تلك المفاتيح الذهبية في ذاك العدم.

هـل سـتقبل أن يتحـول كل ذاك العالم الحافل إلى ذكرى تعيش وقائعها، إلى شـيء من الماضي يتراكم عليه غبار السنوات رويداً رويداً أمام ناظريها !!

وغدت تشعر بأنها ترتفع بطيئاً بطيئاً إلى رحاب سـماء لامتناهية، ومع الارتفاع تشعر بقـوة اندفاع هائلة نحو إشراقة الارتفاع الله الله من الله يبدو في ذروة سـحريته، يالـه من ارتفاع نبيل ذاك الذي يأخذها إليه، وهاهي تكتشف مرة أخرى بأنه كما استطاع أن يفتح أمامها عالما كاملا، يجعل حواسها تستيقظ علـى كل لحظاته وأنـواره، هاهو بارتفاعه يفتح أمامها أبواب حياة جديدة ودون أن يناديها، لكنها التي تشعر بأن لالزوم لها في الدي يخلو من أي عنصر من عناصر حميمية الـدفء، الركن الذي فقد كل ذرة من ذرات الحياة وأصبح شبيها بكوكب مهجور لايصلح للعيش.



كل شيء يشبعها ويدفعها نحو رحاب الحياة المذهلة التي تدنو إليها لتبدأ رحلة بحث ربما تستمر ملايين السنين بتوقيت ذاك العالم عن شخص مفقود بين بليارات البشر اسمه /وديد/.

مع كل تحليق تزداد ثقة بأن هذه العلاقة التي ولدت أول مرة في الكوكب الذي فقد صلاحيته للحياة بسبب الزمهرير، إنما كانت تمهيداً للحياة الحقيقية التي تدنو إليها، الحياة التي يكون اللقاء فيها حقيقيا لافراق يليه، اللقاء الذي يجعلها تكتشف أن اللقاء الأول لم يكن أكثر من حلم عابر في غفوة صيف بالنسبة لواقعيته وقوة رسوخه.

أجل يا وديد لقد عشت ورأيت كل ما يمكن أن تريه لك الحياة، ها أنت تعيش حالة هائلة من الصفاء والهدوء، لم تعد تعنيك الأحزان، أو الأفراح، سيان إن ضحكت أو بكيت، سيان إن ارتديت ثيابا جديدة، أم ثيابا رثة، سيان إن جعت، أو شبعت، إن نمت، أو صحوت.

لبنى أعطتك كل شيء، ومَن يعطي كل شيء يمكن له أن يأخذ كل شيء أعطاه.

وتذكر مجدداً كيف أنه تعلق بلبنى عندما سمع صوتها لأول مرة في الهاتف.

كان الصوت عالما من رحابة الأنوثة وفيضانا من الرومانسية، وجبلا من قوة الإخلاص والتفائي في الآخر.

كان الصوت دليله الأكبر نحو معرفة أغوار شخصيتها، عندما كانت تتحدث كان يدرك حجم الصدق الذي تقوله الكلمات والنبرات معاً، وأحياناً كان يدرك أن الصوت أخذ مساراً مخالفاً لمسار الألفاظ فكان يوقفها على الفور ويطلب إليها أن تكون أكثر شجاعة في قول أي حقيقة.

كانت دوما تصارحه بأنها ستبقى مدينة لله طوال عمرها بأنه علمها كيف تكون شجاعة في قول الحقيقة.

كانت تصارحه بأنها ترى فيه كل شيء، ولا تتخيل يوماً واحداً في الحياة دونه، لأن الخسارة عند ذاك لاتعوض، وهي التي اعتادت على شخص لم يكن يخطر لها أن تلتقيه، شخص أتى فعلمها كل صغيرة وكبيرة في الحياة، علمها حتى كيف تستقبل الضيوف،

ترد على الهاتف، تطهو الطعام،

تمشي في الشارع، تزور أقربائها.



كانت دوماً تلح عليه أن يعلمها كل شيء، حتى كيف تشاهد مسلسلاً تلفزيونيا، أو تتناول طعاما.

لذلك كانت عندما تريد أن تشرب جرعة ماء مع الطعام، كانت تتذكر كلامه بأن ذلك لايكون جيداً، واستطاعت أن تقلع عن تناول الشاي بعد الطعام مباشرة فتؤجله ليستمتعان به معا بعد نحو ساعة من الطعام.

كل شيء كان مبرمجا في حياته، وكان يسحرها هذا النمط من حياة إنسان ناجح بكل ما تحمله الكلمة من إشراقات الوقائع اليومية، أجل كانت تكتشف لذة أن تعيش امرأة مع رجل يملًا كل حياتها بكل ما هو جديد، لذلك لم تكن تخفي بأنها لو ماتت لن تندم على شيء لأنها عاشت معه ما لايمكن لغيرها أن تعيشه وتراه.

كانت دوما تقول له: أنت الذي صنعتني يا وديد، أنا مدينة لك بصناعتك لي.

#### المراجع:

١- الفن في عصر العلم- أرسيني غوليكا- ترجمة د. جابر أبي جابر- منشورات وزارة الثقافة- دمشق ١٩٨٥.

٢- الإمتاع والمؤانسة- أبو حيان التوحيدي- تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين- المكتبة العصرية ١٩٥٣.





نقد الرواية في سورية أنموذجاً

د. سمر الديوت

## النقد النسائي (كلام في المصطلح):

يوحي هذا المصطلح بما في كلمة نسائي من دلالات حافلة بمعاني الأنوثة والمشاعر، وما يقترن بها من معانٍ نفسية وروحية وعقلية. فقد تم إضافة كلمة نسوى إلى مصطلح النقد، ولهذا الأمر دلالته.

لقد تسيدت المرأة جزءاً لابأس به من الموروث الشعري والنقدي قديماً. لكن تجربتها الأدبية والنقدية الحديثة تختلف اختلافاً كبيراً عن تجربتها القديمة. فقد اختلفت درجة التوتر، والفاعلية التي تدفع المرأة إلى فعل خارج

استاذ مساعد في قسم اللغة العربية، بجامعة البعث، سورية.

العمل الفني: الفنان محمد حمدان.



إطار ماحددته لنفسها سابقاً. وليس خوض المرأة في المجال النقدي نوعاً من التحدي للرجل، ولاأظنها تقبل أن توضع في مثل هذا الموضع، فقد سعت المرأة الناقدة إلى غير ذلك حقاً. فمحاولاتها النقدية ناتجة من داخلها، وليس من أثر خارجي. ورغبة المرأة رغبة داخلية ناتجة من مشاعر النقص أمام رغبة داخلية ناتجة من مشاعر النقص أمام العصر. فالمتبي وأسلافه أمراء الحداثة في عصرهم، وتستطيع المرأة أن تكون كذلك اعتقاداً منها أن التوهج ينمو في ظل المنافسة.

إن ثمة من يرى في النقد عملية عقلية تحتاج إلى جهد. فقد عرَّف ابن سلام النقد بأنه علم «وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم» (١) فإذا امتلك الرجل القدرة على الغوص في أعماق النص الأدبي، وامتلك الملكة اللغوية التي تسعفه في ذلك، فلا نستطيع أن ننفي ملكات المرأة اللغوية. فالقدرة الكلامية لدى المرأة مناطورة عن الرجل، ولديها فكر تركيبي، ومشاعر متلازمة مع لفظ كلمة امرأة. إنها من هذه الزاوية أكثر قدرة من الرجل على من هذه الزاوية أكثر قدرة من الرجل على التعبير اللغوى وغيره.

فجهود المرأة النقدية أكبر من مجرد الرد على الاستصغار، وأكبر من شعور بالسلطة. ان لديها حافزاً تكوينياً تضاف اليه عوامل

الموهبة والملكة والفطرة؛ لتؤمن سبباً حقيقياً لتفسير حضورها الفاعل عبر امتداد عصور الأدب العربي.

ونتساءل: هل هنالك نقد خاص بالنساء، ونقد خاص بالرجال؟ هل يمكننا أن نحدد خصائص كل نوع، وأن نضع قواعد توافق هذا النوع من النقد أو ذاك، ونحدد قواعد النقد النسائي بعد أن نلاحظ الفوارق الطبيعية بين الجنسين، ونفترض أن مزاج النقاد الذكور يميل إلى الشجاعة بينما يميل مزاج النساء إلى الاعتدال والنظام، إن الجمع بين النقد والمرأة أمر يثير الاستغراب في مصطلح النقد النسائي. فلا جنس للأدب، وهذا ماتؤكده الكاتبة الفرنسية كريستيان روشفون بقولها (۲) «هل للأدب جنس؟ قد رفسها، وهل نملك التكوينات العقلية نفسها والهواجس نفسها».

ربما عنت كلمة نسائي تحليل نص من وجهة نظر المرأة عبر التركيــز على ماهو اجتماعي وحضــاري، وهــذا الأمر يخلف النقــد، ويحصره في الموضــوع؛ لذلك يجب علــى الناقــدة أن تفكك النصــ الذكوري، وتحــرره من عقده باســتخدام ممارســات نقدية حديدة.

إذا قلنا إن هنالك نقداً نسائياً فهذا يعني أننا نجمع ناقدات مختلفات في الرؤية





والفكر والأسلوب والاتجاه. فثمة مدارس نقدية، ولايوجد نقد نسائي؛ لذلك يجب أن يصنف نقد المرأة في اتجاه من الاتجاهات النقدية تعبر من خلاله عن رؤيتها في الحياة، وتتفق مع بعض النقاد، ولاتتفق مع بعضهم الآخر. والكلام نفسه ينطبق على الأدب النسائي.

أعتقد أن كلمة نقد نسائي تعني تقليلاً من قيمته، وتصغيراً لشأنه. فنقد المرأة هو نقد يدرس أثراً أدبياً وفق عناوين واضحة، ومعالم نقدية معينة. أما إذا كان المقصود من مصطلح النقد النسائي دراسة الآثار النقدية النسائية، وإظهار خصوصية

المرأة، واختلاف رؤيتها فهو أمر مقبول. وقد ننظر إلى المصطلح من زاوية أخرى، فوجود مصطلح نقد نسائي يعني وجود ثنائية ضدية مكونة من نقد ذكوري ونقد نسائي. وإذا كانت هذه الثنائية ضدية فهي تعني النديّة. وهو أمر يرفع من قيمة إنتاج المرأة النقدي، ولايعني الحط من قدره. فبعودة إلى لسان العرب (٢) نجد أن مادة ضدّ تعني خلاف الشيء وتعنيه في الآن نفسه. وبهذا المعنى يكون خطاب الضدية هو خطاب

القرين مايعني تثمين الأنوثة. فقد أن للمرأة أن تعبر من خلال النسق الكتابي عن رغبتها في الحرية، فلا تقبل أن يدمج ماتقدمه في الحرية، فلا تقبل أن يدمج ماتقدمه في المم واحد هو نقد نسائي كمن يجمع طيوراً مختلفة الأشكال والألوان في قفص واحد إلا أذا فهم من منطلق الثنائية الضدية التي تعني الندية والتماثل. فليس للأدب جنس، وليس للمشاعر الإنسانية خريطة. وبناءً على ذلك لنسم هذا النقد نقداً نسائياً، أو نقد الأظافر الطويلة، أو نقد النصوص الناعمة. فالتقسيمات مستمرة حول أدب المرأة وأدب فالتقسيمات مستمرة حول أدب المرأة وأدب



الرجل. ويبقى الأمر المهم أن يفهم المعنى المستتر وراء المصطلح لا أن ينظر إليه نظرة دهشة واحتفاء كمن يحتفي بطفل ينطق بكلمة جديدة.

إن الإقرار بالندية بين الناقد والناقدة يتضمن إقراراً بالاختلاف، لكن هذا الاختلاف لايعني تفضيلاً لجانب على آخر، ولا تميزاً فنياً لجانب على آخر.

## العلاقة بين المرأة والرواية

للمرأة علاقة بالسرد، فالسرد مهارة نسوية، والرواية النسوية تطوير لهذه المهارة. وبعودة سريعة إلى التاريخ نجد مهارة شهرزاد في السرد. فقد احتالت بالسرد على الموت، وانتصرت عليه، وفي العصر الحالي تحتال المرأة بالسرد على سلطة الرجل الفحل، فريما كانت الرواية أكثر إبرازاً لدور المرأة وصوتها. وهي الخطاب الأول في حركة الإبداع الأدبي في القرن العشرين. وربما نتج المتمام المرأة بنقد الرواية من الخصوصية الموجودة في علاقة المرأة بالرواية. فقد كانت المرأة سباقة إلى كتابة الرواية الرواية نقدياً، ومقاربة السرديات عموماً.

تعــد الروايـة العربية النسـوية فاتحة حقيقيـة للنقد النسـوي؛ لذلك نجد أغلب الدراسـات النقدية النسـوية قــد حققت

حضورها في مجال نقد الرواية، فلم تقترب الناقدة من النص الحواري (المسرحي)، أو من النص الشعري الذي يقوم على أحادية اللغة كما فعلت مع الرواية. ففي الرواية تتجلى تعددية الأصوات والرؤى؛ لذلك انفتح النقد النسائي على السرديات الحافلة بالصوت النسوى الخاص، فوُجدَ كمُّ نقدى من جهة، وكمُّ أدبى معبر عن اشكالية معاناة المرأة، وبحثها عن المساواة بالرجل في الحياة من جهة أخرى. إن اختلاف المرأة عن الرجل يعني وجود كتابة مختلفة عن كتابة الرجل. وهدف هذا البحث دراسة ما أنتجته المرأة على مستوى نقد الرواية بوصفها مسهمة في صياغة ثقافة معينة، وجماليات جديدة على مستوى الكتابة النقدية. فثمة نقد روائي صحفي، وأكاديمي، وانطباعي، ومنهجى استطاع أن يحافظ على توازنه مع النقد الذكوري من جهة، والتحامه بقضايا الواقع من خلال العلاقة المتينة بمن ذاتية المرأة وواقعها في العالم. لقد حظيت المرأة بأهمية خاصة في النقد الروائي. فالمرأة شخصية محورية في الرواية العربية، وهي روائية أنتجت كماً لابأس به من الروايات، وهي أيضاً ناقدة استطاعت أن تتغلغل في نفسية المرأة، وتنطلق منها إلى قضايا أوسع واعمق.



## خصوصية النقد الروائي النسائي

لانستطيع الكلام على نقد روائي نسائي مهم قبل مرحلة قريبة. فالثقافة التنظيرية لم تظهر نتائجها قبل فترة قصيرة في نقدنا العربى.

تبدو خصوصية نقد المرأة الرواية كامنة في الانتباء للاختلافات بين الرجل والمرأة، وهنا يكون الالتفات إلى خصوصيات المرأة. فالمرأة مختلفة عن الرجل نفسياً وجسدياً وجسدياً واجتماعياً وثقافياً؛ لذلك اختلفت همومها، واختلفت نظرتها إلى العمل الروائي. من هذا المنطلق اهتمت بعض الدراسات النقدية بحصر الكتابة النسوية في معركة المرأة مع الرجل في مجتمع شرقي.

إن المرأة بوصفها ناقدة رفضت أن تكون خصوصية كتابتها محصورة في جسد المرأة، رفضت اختزال المرأة إلى جسد فقط؛ لأنها آمنت بإنسانيتها المتكونة من جسد وروح. صحيح أنها ركزت على أنوثتها، ونقد مشكلات الأنوثة في المجتمع الذكوري لكنها انطلقت إلى الهم العام وناقشته، ولم تقلص همها في الحديث عن مشكلات المرأة فقد ركز النقد النسائي على إبراز هوية الأدب النسائي بوصفه تمثيلاً لعالم المرأة جسدياً وثقافياً ونفسياً. ونستطيع القول: لم تتحدد للكتابة النسائية خصوصية أكثر من كون المرأة ناقدة أو روائية، وتبقى

الخصوصية داخل هذه الكتابة، ولم توجد مقاربة للكتابة النقدية النسائية من خلال النصوص بشكل تطبيقي، ولكن ذلك لايمنع أن تكون للكتابة النسائية خصوصية جمالية تتحقق من خلال شخصية المرأة الناقدة المختلفة عن شخصية الرجل.

لايستطيع الناقد الروائي تلمس النواحي الدقيقة في نفسية المرأة الروائية، فيأتى حكمه في أحيان تعسفياً، فالناقد جورج طرابيشي - على سبيل المثال - يجرد ثلاث روايات من القيمة الفنية هي «أيام معه» لكوليت خـورى، و «لن نموت غـداً» لليلى عسيران، و «أنا أحيا والآلهة المسوخة» لليلب بعلبكي فيرى أن الضعف الفني يهيمن على هذه الروايات، وعلى الرواية النسائية العربية، ويتجلى هذا الضعف برأيه في ضجيج الألفاظ عند ليلي بعلبكي، والاعتماد على عامل الصدفة لدى كوليت في أيام معه، وسيطرة النزعة التجريدية التعميمية والأخلاقية لدى ليلى عسيران في (لن نموت غداً)، ويستغرب مع هذا الضعف الخطير كيف تقبل دور النشير على نشر الرواية النسائية (٥).

والحق أن دراسة الناقدة روايات الروائيات النساء تختلف من حيث النظر إلى الشخصية، والمشكلة المحورية، وخطاب الشخصيات، وعلاقتها مع بعضها بعضاً..



## المنهج النقدي لدى بثينة شعبان:

تعد بثينة شعبان من الناقدات المتميزات على الساحة السورية والعربية في كتابها (مئة عام من الرواية النسائية العربية النقدية تسعة فصول، انطلقت في دراستها من فكرة النقد النسائي الذي يتحدد في «أن الرجال والنساء يكتبون بشكل مختلف حتى لو كانوا يكتبون باللغة نفسها». (١)

بدأت بداية حماسية، فقرأت نتاج الروائيات العربيات، ورأت أن المكانة الدونية التي نسبت إليهن في الأدب ناتجة من جهل النقاد، أو تمييزهم، ودرست الروايات النسائية منذ أول رواية كتبت، ولعلها قد تفردت بهذه الدراسة، فلم تصدر دراسة نقدية تناولت الروايات النسائية منذ نشأتها حتى الوقت الحالي، ولولا جهود هذه الناقدة لكان مصير الإنتاج الروائي النسائي قد لاقى مصير شعر النساء في العصور الأدبية القديمة.

لقد حرصت بثينة شعبان على التأسيس للكتابة النسائية بطريقة منهجية، وبأسلوب علمي واع معمق، وأكدت أن أول رواية عربية هي رواية نسائية لزينب فواز، وليست رواية حسين هيكل (زينب)، فتحدت هذه المقولة، وأثبتت ما يخالفها بأسلوب لا يدانيه الشك، فأكدت أن النساء هن اللواتي لهن السبق

في تأسيس هذا النوع الأدبي في الأدب العربي.(٧)

يحمد للناقدة هــذا الجهد الذي بذلته في جمـع مادتها النقديـة ونقدها، لكنها لم تتبه إلى نقطة مهمة هي الجانب الفني في الروايـة، فقد عُدت روايـة زينب أول رواية فنية عربية، لا أول رواية عربية سواءً أكتبت بقلم ذكر أم أنثى.

ان حماستها للمرأة الروائية قد دفعتها الى مغالطـة فنية - لكنهـا لاتقلل أبداً من قيمة الجهد المبذول في هذه الدراسة - فتذهب إلى تحدى المقولة الدارجة بأن سبب إهمال أعمال المرأة هو عدم ارتقائه إلى مستوى الهم العام، وتثبت من خلال دراستها روايات نسائيةً أن المرأة العربية مغروسـة بعمق في هموم وطنها ومجتمعها، فقد قادت المظاهرات ضد الاحتلال الأجنبي، وضد تقسيم فلسطين، وتحدت التقاليد التي تنتقص من حقها وكرامتها، وتثبت أن سبب هذه النظرة لأعمال المرأة هو أن رؤية المرأة تختلف عن رؤية الرجل، وحلوله المقترحة. وبما أن الرجال يشكلون التيار العام في الأدب والسياسة على حد سـواء تم تجاهل نظرة النساء، ومواقفهن. وتبرهن بلهجة حاسمة في الفصل الثاني أن إسهام المرأة يفوق إسهام الرجل في تأسيس الرواية العربية وهي ترى أن المرأة تميزت من



الرجل في كتابة الرواية. فعلى سبيل المثال تعامل الرجل مع أدب الحرب على أنه الأدب الذي يصف الأحداث على خط النار، وتكلم على تفاصيل المعارك والدماء، أما المرأة – برأيها – فقد كتبت عن الآثار النفسية والاجتماعية للحرب، ووصفت تأثيرها في النفس الإنسانية، فوسّعت من أسلوب أدب الحرب، وجعلته أكثر ارتباطاً بحياة النساء بما فيها من حزن وفرح وتشوه.(^)

اتخذت الناقدة بثينة شعبان من منهجي الزمن والموضوع دليلاً لتصنيف مادتها الضخمة، وهدفت إلى إعادة التوازن في مجال الرواية العربية، فظهرت في لغتها الثقة بالنفس، و وجدت أن الكاتبات في السبعينيات يكتبن بثقة محاولات إثبات الذات أو التشابه أو المساواة. (٩)

وفي الحقيقة حاولت أن تجعل من خطاب المرأة خطاباً متجاوزاً الأزمة على المستويات كافة، فهو خطاب يتكلم على مطلق المرأة، ويضعها في موازنة مع الرجل على أساس أنهما طرفان متقابلان. إن من شأن الطرف الذي يرى نفسه مهيمناً أن ينتج خطاباً عنصرياً، حتى في خطاب المساواة هنالك تمايز بين طرفين. فطلب المساواة بين طرفين يفترض وجود طرف أدنى من طرف، ويبدو الرجل هو المركز.

ربما أوقعتها لغتها الحماسية في بعض

المآخذ، لكن تبقى هذه الدراسة النقدية على الرغم من ذلك إضافة مهمة إلى الدراسات النقدية.

ومما لاشك فيه أن الناقدة لاتقيِّم إبداع المرأة الروائي من حيث هو تقييم جنس من كتب بل تحاول أن تعطي المرأة حقها في مجال العمل الروائي. فالنظرية النقدية النسائية تعنى بالتحليل الدقيق للنصوص الأدبية من وجهة نظر نسائية.. وكم تحتاج مكتبتنا العربية إلى كتاب نقدي مماثل يؤرخ لرواية الروائيين العرب من نشاتها إلى الوقت الحالى!!

## تجربة إيمان القاضي النقدية:

تميزت تجربة المرأة النقدية في مجال نقد الرواية بتعددية المناهج النقدية بناءً على تعددية الكتابة النسائية، وعدم توحدها، فقد «تفرقت بهن السبل، ولم يلتقين على إطار نظري موحد للكتابة النسائية يجعل من المرأة محوراً له» (١٠)

وتميزت تجربة إيمان القاضي النقدية في كتابها (الرواية النسوية في بلاد الشام السمات النفسية والفنية - ١٩٨٥-١٩٥٥). وقد تجاوزت التنظير للكتابة النسائية، وبدأت بالكلام على النقد الذي وجه للكتابة النسائية عامة، وهو - برأيها - نقد لم يتتبع الرواية تتبعاً دقيقاً، فقد اتُّهمت الرواية بتمحورها حول الذات، وبأنها نتاج عاطفة



أنثوية، وتحدد هدف دراسة الرواية النسوية قائلة «فإذا ما درسنا الرواية النسوية أمكننا أن نتبين جانباً مهماً من الواقع الاجتماعي للمرأة». (١١)

أما منهجها فيتمثل في دراسة السمات النفسية لرواية المرأة؛ لتكوين فهم أفضل لرواية المسرأة ونظرتها لنفسها، وللرجل، ولعلاقتهما المتبادلة، ولاقتراحاتها الخاصة في كيفية رفض الواقع والثورة عليه. ومن العلاقة بين الموقف النفسي والموقف الفني تتكامل الدراسة.

وقد تناولت الرواية النسائية من زاوية الندية للرجل، فهي ترفض الواقع، وتتمرد عليه، فإذا بهدف الرواية النسائية الحديث عن ثنائية المرأة / الرجل وما ينتج منها فقط. فرصدت صورة المرأة، فوجدتها في المرأة السلفية، والانتقالية، والجديدة (١٢) ورصدت صورة الرجل فوجدتها في الرجل السلفي والنهضوي (١٢) ورأت أن مصطلح الأدب النسوي يعني فيما يعنيه معالجة مشكلات المرأة في المجتمع الذكوري (١٤) لكن إذا وصلت المرأة إلى حال انتهت فيها مشكلاتها مع الرجل فما مصير هذا المصطلح ؟!!

وقد تميزت دراستها باستيفاء دراسة النضج الفني، ودراسة تقنيات العمل الفني مع الدراسة النفسية، وحاولت أن تنظر إلى العمل نظرة مترفعة عن التحيز، فنظرت

إلى الروايات النسائية نظرة موحدة من دون التفريط بالعمل الفني، وإن اقتضت الدراسة التفريق بين الجانب الفني والجانب النفسي. وربما يشعر القارئ أن الكاتبة تصور نماذج للمرأة تصورتها سلفاً، واضطرتها إلى تحديد الفصول على هذا الأساس.

وقد تجلى اهتمامها بتجربة المرأة الروائية، ومعاناتها، والاضطهاد اللاحق بها، فقد ظل – برأيها – هذا الأمر محور اهتمام المرأة الروائية على الرغم من توجه الرواية النسائية بعد النكسة إلى معالجة الهم العام. (١٥) فغدا الاهتمام بالموضوع النسائي لديها هو الظاهرة والبارزة في جميع الروايات المدروسة فنادراً مايكون بطل الرواية رجلاً فهل يعقل ألا تهتم المرأة محورياً إلا بقضيتها وبعلاقتها بالرجل ؟ (١١)

مما لاشك فيه أن المرأة أقدر على فهم المرأة من الرجل. فقد قالت سيمون دوبوفوار يوماً «نحن النساء نعرف خيراً من الرجال عالم المرأة؛ لأننا مرتبطات الجذور به، ونحن أقدر على إدراك مامعنى أن يكون الكائن الإنساني امرأة» (١٦)

وتؤكد في مكان آخر أن المرأة هي المحور المهـم في هذه الروايات (۱۷) ويبدو أنها كانت المحور الوحيد في هذه الدراسة فقد تركز جهد المرأة الروائية على هموم المرأة – كما



رأت - وتركز جهد الناقدة على البحث في هذا الهم.

وقد حاولت أن تكون حيادية في إطلاق أحكامها النقدية فتقول مثلاً(١١): «وكان القارئ يقع على عدد كبير من المشاهد غير المقنعة، فيبدو التسرع والافتعال واضحين في تجسيد المشاهد، ورسم أفعال وانفعالات الشخصيات، وهناك أحداث مقحمة لاتبثق من السياق الداخلي للنص، وأخرى مبهمة لايستطيع القارئ فهمها، ولا يجد لها تفسيراً».

لكنها تعود إلى لغة الانحياز إلى المرأة في مرى أن هنالك بعض الأعمال المتفوقة التي تدل على نضج كاتباتهن وقدرتهن على الإبداع على الرغم من الملاحظات السابقة بشأن الروايات ذات البنية التقليدية.

وقد وجدت أن بعض الروائيات العربيات أسهمن في دفع الرواية العربية نحو النضج، والاستواء، والتعبير عن واقع الوطن العربي الحاف ل بالمتغيرات، والتعبير عن مجموعة الأوضاع الصعبة التي يعيشها إنسانه (١٩).

لكن الرواية النسائية العربية عامة لم تحقق قفزة نوعية عالية للرواية العربية، وإن كانت قد تقدمت في مضامينها وبعض إنجازاتها الجمالية، فإنه ليسن التقدم الكافي. وربما مضى وقت طويل على الرواية النسائية حتى تذهب عنها السمة

التي تسمها، وتميزها من الرواية الذكرية، وهـو الاهتمام بالموضوع النسائي. فهذا الأمر مرتبط بدرجة تطور المجتمع، وبلوغه مرحلة المساواة الحقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحياة الاجتماعية.

يحمد للناقدة أنها اتخذت من الشكل الفنى أو الدراسة الفنية أساساً لدراسة العمل الروائي، وقد حاولت أن تطبق هذه المقولة على الأعمال الروائية النسائية، وريما كان اتساع دائرة البحث في الروايات وكترة عدد الروايات المدروسة قد جعل الدراسـة الفنية مقتضية في بعض الأحيان على حساب سرد مضمون الرواية. فقد أشارت مثلاً الى أن الروائية سحر خليفة قد استفادت من تقنية المونولوج والتداعي الحرّ، وكذلك فعلت ايملي نصر الله اذ استخدمت المونولوج والتداعي والارتداد(٢٠) لكنها لم توضح جمالية هذا الاستخدام، وأثره في بناء الشخصية الروائية، وفي العمل الروائي بشكل عام. ومن جهة ثانية اعترفت الناقدة بخصوصية الكتابة النسائية من جهة المحتوى الناتج من اضطهاد المرأة في المجتمع، وأن الكتابة النسائية اصطلاح وقتى غير دائم(٢١) لكنها تتكيء في أفكارها هذه على مقولات النقد العربى العامة ومقولة حسام الخطيب بشكل خاص فمن أبرز ماقاله في هذا المجال: (٢٢) «الحاح الرواية النسوية الشديد



على معالجة الوضع النوعي الخاص للمرأة منعزلاً عن قضايا المجتمع، والقبول بالمصير العام والاكتفاء بالاحتجاج السلبي، وانطلاق جميع الكاتبات من إشكالية ضرورة المساواة النظرية التامــة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة».

عندما تنقد المرجل فإن ذات الناقدة المؤنثة عمل ما أتى به الرجل فإن ذات الناقدة المؤنثة تعمل صد أنوثتها، ونستطيع القول: كلما كتبت المرأة بأنوثتها، وأصرت عليها ازدادت قوة. وهذه مشكلة في حد ذاتها يعالجها دالغذامي في كتابه المرأة واللغة. فالمرأة تكتب بلغة ذكورية -هذا على مستوى اللغة-فهل تستطيع كسر هذا القيد الذكوري؟ وهل بلغت الدات المؤنثة لحظة الوعي الحقيقي بذاتها وبأنوثتها في مواجهة ذكورية اللغة، يقول الغذامي: (٢٣) «وهل تستطيع المرأة أن تكتب وتمارس اللغة واللفظ فحل، وتظل مع هذا محتفظة بأنوثتها أم يلزمها أن تسترجل لكي تكتب وتمارس لغة الرجل».

لقد خرجت المرأة إلى النقد، وقد كانت هذه الساحة حكراً على الرجال مع أنَّ للمرأة دوراً بسيطاً فيه في العصور الأدبية السابقة. فعندما تقرأ، وتنقد تكون مضطرة لأن تقرأ، وتنقد حسب شروط ماوضعه النقاد؛ لذلك لم تبدع الناقدة أنموذجاً نقدياً خاصاً بها، فالأنموذج الموجود أمامها أنموذج ذكوري.

إن المعجم النسائي لايختلف في جوهره عن المعجم الذكوري، لكن في المعجم النسوي يجتمع المستوى الانفعالي والرمزي في لغة الناقدة ما يؤدي إلى تفاعل من نوع خاص. فتتكشف الدوافع الداخلية النسائية وتنطلق في صورة مختلفة عن الكتابة الذكورية.

## الناقدة هيام ضويحي والرواية النسائية السورية:

قدَّمت الناقدة ضويحي دراسة أكاديمية تناولت فيها الأعمال المغمورة والمسهورة لروائيات سوريات. فبذلت جهداً في قراءة هدنه الروايات، ورأت كغيرها أن الرواية النسائية السورية تأثرت بالتيارات الفكرية والسياسية التي كانت تموج بها الساحة العربية في السنوات الأربعين من سنة (1942 – 1940).

يبدو جهد الناقدة د.ضـويحي شـبيها بجهد الناقدةين د.شعبان والقاضي من حيث جمع الروايات النسـائية في دراسة واحدة. فلم تدرس هؤلاء الناقدات رواية نسـائية بشـكل مفصّل، ولم يسـهبن في الكلام على جماليات الرواية الفنية، فأكثر الدراسـات النقديـة اعتمـدت علـى جمـع الروايات النسـائية في دراسة واحدة، وكأنهن في هذه الحال يكرسـن مفهوم أدب نسـائي، وأدب ذكورى من دون أن يشعرن.

وقد أعطت الناقدة لدراستها شكلاً



علمياً أكاديمياً، فقسمت الدراسة إلى فصول، وحاولت ألا يؤثر اتجاهها السياسي في أحكامها النقدية. فبعض النقاد أخذتهم الحمية السياسية، فأقاموا مقصلة للروايات عرضوا عليها رقاب اللاتي لاتتوافق آراؤهن ومواقفهن السياسية مع موقفه ورأيه، وبعضهم صنف الأدب تصنيفاً سياسياً لأدبياً، فألغى حق الآخر في الاختلاف.

أما الناقدة ضويحي فقد كانت أقرب إلى الموضوعية، ابتعدت عن استعمال عبارات المدح والذم انسياقاً وراء الإنشائية الانفعالية، وابتعاداً عن إصدار الأحكام النقدية والأخلاقية على الروايات والروائيات اعتماداً على الانتماء الأيديولوجي والعصبية السياسية. فعندما تورد كلمات مثل طبقية، رجعية، يسارية تضيق مدلولاتها فتختصرها في زمن أو حدث أو شخص.

لكن دراستها اعتمدت على الأحكام الانطباعية، والأحكام المعيارية الجاهزة، فقد درست الروايات دراسة تاريخية مضمونية مجزأة، وعنت لها الرواية النسائية رواية مكتوبة بقلم أية امرأة. (٢٤)

وما يؤخذ على هذه الناقدة أيضاً أنها لم تتناول ماقيل عن تلك الروايات، وعن تلك الروائيات من حكم نقدي، فلم تأخذ حكماً نقدياً لغيرها كي تناقشه، وتبين رأيها فيه. وحين تستشهد برأى ناقد ما توافقه

الرأي (٢٥) ما يعني أن أقوال النقاد مسلمات لديها.

ومن أمثلة أحكامها النقدية الجاهزة قولها إن لغة الكاتبات السوريات تميزت عامة بالشاعرية والموسيقية ولم تستثن واحدة من الروائيات. (٢٦)

ورأت أن نفسس الرجل طويل في الكتابة الروائية في حين أن سهة كتابة المرأة قصر نفسها الأدبي، والانقطاع الفني السريع، والانقطاع الفني السريع، المنتجات – ووجدت أن السبب يكمن في أن كل امرأة أفرغت في قصة واحدة نتاج تجربتها مع واقع عاشته في الداخل، ثم توقفت عن العطاء، أو أن محدودية التجربة في أدب المرأة ونمطيتها عند الجيل الأول من الكاتبات تعود إلى أن الأديبة تسد في وجهها دروب التجربة المفتوحة أمام الرجل، ونظرة النقد إلى أدبها على أنه أدب لم ينضع ونظرة النقد إلى أدبها على أنه أدب لم ينضع بعد. (٣)

والحقيقة أن السبب لايكمن فيما أوردت من دوافع، بل يكمن في كونها رأت أن كل محاولة لكتابة الرواية هي رواية فنية أدرجتها ضمن دراستها، فبعض الروايات المدروسة لاتحمل من القيمة الفنية ما يؤهلها لتكون مادة صالحة للنقد.

وهاهي تناقض نفسها فتقول إن الروائيات السوريات نجحن بفضل موهبتهن،



وجهدهن الأدبي والفني وحماستهن في الإعلان عن أنفسهن أن يوجدن أدباً روائياً نسائياً على درجة من الفن والجمال. (^^)

وقد اتسعت في دائرة البحث وركزت على مضمون الروايات الأمر الذي جعل تحليل الجوانب الفنية في كل رواية أمراً مستحيلاً. ومثال ذلك تحليل شخصيات رواية كيان لكوليت خوري تقول: «فالتحليل لهذه الحركات معايش لحركتهم ومواقفهم وسلوكاتهم؛ لذلك هم رموز لمعان كبرى، والرصد فيها رصد وصفي من الداخل والخارج على السواء».(٢٩)

لقد حاولت الناقدة جاهدة الإحاطة بالروايات النسوية في الفترة التي حددتها، فعرَّفت بروايات غير معروفة، وحاولت أن تكون حيادية في إطلاق أحكامها، فتحدثت عن سلبيات روايات المرحلة الأولى من حيث افتقارها عناصير التجديد في بناء الرواية، واعتمادها شكل سيرد الرسائل، وعدم استفادتها من وسائل التصوير الفني بشكل كاف (٢٠)

ونستطيع أن نسجل أخيراً ملاحظة حول النقد الانطباعي الذي انتهجته د ضويحي، فهو نقد يشير إلى عوز في الآليات النقدية، ويهتم بالمضمون والمنحى الفكري على حساب الجانب الفني.

## ناقدات الرواية: المكانة والموقع:

تحتل الرواية مكانـة مرموقة بين فنون الأدب العربـي المعاصر، ومع ذلك لايزال حجـم الدراسات النقدية غير متناسب والمكانة التـي تحتلها، ولعل مكانة الشـعر العالية في نفوس العرب قد جعلت أغلبية النقـاد يوجهون أقلامهـم إليه؛ لذلك نجد أن من يسـير في نقد الرواية يجد صـعوبة تكمن في حجم المادة النقدية التي ستخضع للدراسـة والتقويم. كمـا أن أغلب ناقدات الروايـة يسـتمددن نظراتهـن النقدية من مناهـج نقدية متنوعة، فلكل ناقدة ثقافتها، وطريقة شعورها بحاجات عصرها ومجتمعها وإدراكها مدى التطور الذي طرأ على عقلية الأمة.

ونلمس لدى ناقدات الرواية رغبة في التجديد. وفي الحقيقة إن التجديد في النقد النسائي تجديد ينبع من داخل النقد ومن داخل خطاب المرأة. لكن هذا النقد بحاجة إلى جهود أكبر فما تزال الدراسات النقدية الذكورية أكثر حجماً من الدراسات النسوية.(١٦)

لعلَّ النقد النسائي جاء ليرفع من منزلة المرأة في المجتمع بوصفها روائية وناقدة. فلا عجب في تركيز المرأة في نقدها على مشكلاتها، وبذلك يصبح النقد النسائي تصويراً لحقيقة وجود المرأة في المجتمع



العربي، الغاية منه ليس فقط إعادة الاعتبار للإبداع النسائي، بل تتجلى الغاية في البحث عن خصوصية نتاج المرأة وعلامات الأنوثة فيه؛ لتمييزها من علامات الذكورة.

وبعيداً عن المصطلحات التي تعيق حرية الإبداع، وتحاصر مفهوم الكتابة لانستطيع إنكار إنتاج نقدي نسائي يستحق التنويه والدراسة. وكم نحن بحاجة إلى رؤى نقدية واضحة وحرية للإبداع. فالجمال لايرى بعين واحدة، والغرض من النقد النسائي تحقيق الهدف من هذا النقد. وقد أحسنت ناقداتنا قراءة مجريات الأحداث والتطلع بصورة فعالة؛ للإسهام في الفعل الثقافي، والإنتاج الفكرى.

كما أحسنت ناقداتنا قراءة النصوص لإتاحة رؤية ما لم ير، وبذلك أقامت علاقة متجددة مع الواقع، وروحاً متطلعة، ورغبت في الخروج من القوقعة الفكرية.

وربما كان من المفيد في هذا الميدان إنشاء دورية شهرية تعنى بالكتابة النسائية (رواية ونقداً) وتعرّف بالروائيات والناقدات المعروفات والمغمورات والناشئات.

ليس للنقد النسائي الحالي كيان محدود وملامح ثابتة، لكن في جهود الناقدات الروائيات ما يبشر بهذا الكيان في المستقبل القريب. ففي مجال الرواية نجد أعمالاً أنثوية عالية المستوى من شانها أن تعالج

مشكلات المجتمع وقضاياه باقتدار. ومن ثم يمهد هذا الأمر لوجود نقد نسائي عربي رصين.

في الماضي هدفت المبدعات إلى تحقيق التساوي مع الفحول؛ لأن الفحولة هي الغاية الأسمى إبداعياً، واليوم تسعى الناقدة إلى تحقيق التكامل بضمانة الاختلاف وتأكيد الحضور.

إن ثمــة مناهج نقدية نســوية لامنهجاً واحـداً، وكتابات نســائية لاكتابــة واحدة، والنقد -في النهاية- نقد، وهو فعل إنساني، المعيار الوحيد الــذي يميزه الإبداع لاجنس المدع.

#### خاتمـــة

- كان خطاب المرأة النقدي غائباً، ومن حضوره الذي حل محل الغياب تظهر أهميته، وهو نقد مكمل لنقد الرجل، وليس مناقضاً له، ملتحم مع قضايا الواقع. لكنه يعاني شيئاً من التهكمية، ويحتاج إلى صوت المرأة الناتج من التجربة حتى يتسنى للرجل أن يسمعه. ففي النقد النسائي كتابات نسائية ناضجة من نساء أنارت مواهبهن النقدية الدراسة الأكاديمية.

- النقد النسائي نقد متأثر، يمرّ بمرحلة تجريبية، لايزال كثير من النقاد يعدّه طارئاً لغوياً. فقد ترسخت تقاليد النقد حسب أعراف الفحولة والذكورة، ووجدت الناقدة



نفسها أمام ناقد رجل، عليها أن تثبت ذاتها أمامه، ولكن حسب النموذج الذكوري، وبناءً عليه. وتعني التجريبية أننا نتوقع دائماً وجود إضافات لدى الناقدة. فما من نقد يقول كل شيء، ويتسع لكل شيء. وبذلك تأتى لغة النقد مشحونة بحب الاكتشاف.

- يحتاج مصطلح النقد النسائي إلى إعادة نظر. فكلمة نسائي تعني أن لاوجود لتمايــز بين ناقدة وأخرى، فهذا المصطلح يتقرر على العموم. فثمة مغايرة بين خطاب الذكورة وخطاب الأنوثة. وقد ظل النقد الذكوري طاغياً فترة طويلة حتى مدة قريبة، والنقد النسائي حاضر بغيره؛ لذلك يأتي الخطاب النسائي هادفاً إلى تحقيق التكامل بضمانة الاختلاف.

- وقد ركزت أغلب ناقدات الرواية على نقد هذا المصطلح ووجدن أن الإبداع إبداع سواء أكان صادراً من رجل أم امرأة. إن النقد النسوي نقد ملتزم يرفض التمييز بين الجنسين، لكن الحديث عن النقد النسائي هو تمييز واضح بينهما.

- اختارت الناقدة الخطاب السردي؛ لأنه أقدر على كشف الأصوات المتعددة، وأقرب إلى إيضاح معالم الاختلاف والتبدل والتنوع.

- تختلف المرأة في مجال نقد الرواية عن الرجل الناقد، ولها الحق في أن تدافع عن

حق الاختلاف هذا، وتسهم في تعزيز نشاط القراءة النقدية.

- من الناقدات من امتلكت لغة تجمع الناحية الوظيفية والجمالية. فيكون النقد مفيداً وممتعاً في الآن نفسه. ومنهن من تغلب الموضوعية على نقدها، ومنهن من أنتجت نقداً تأثرياً تطغى عليه الأحكام الانفعالية.

- نقد المرأة أدب المرأة الروائي التقط الزوايا التي تلتفت إليها عين المرأة فقط. فقد أعطت المرأة الأديبة شخصياتها النسائية مثالية رفيعة، فاصطدمن بالواقع.

- مالت لغة بعض الناقدات إلى الشعرية أحياناً، وتعاطفت مع المادة المنقودة، وهربت بعض الناقدات من النقد المجامل. وربما وجدنا شيئاً من هذا النقد لدى ناقدات المرحلة الأولى مثل الناقدة والأديبة وداد سكاكيني (٢١) فحين درست نتاج الأديب د. كاظم داغستاني أديب السيرة بدا نقدها تأثرياً انطباعياً إنشائياً متعاطفاً، ولغتها تميل إلى التحدث عن الإيجابيات، وتبتعد عن لغة النقد العلمي.

- اعتقدت بعض الناقدات النسويات أن مهمة النقد النسائي عرض مشكلة المرأة، ونسين أن هذا الموضوع ليس حكراً على المرأة. فقد عالجه النقاد بكم أكبر. فظهر



لديهم الهم النسائي هماً محورياً تدور حوله الرواية والنقد النسويين.

- جملت بعض ناقدات الرواية الروايات النسوية في دراسة واحدة. فكرسن مصطلح الأدب النسائي من دون أن يشعرن، وقلة من الناقدات أخذن رواية نسائية واحدة وفصّلن القول فيها.

- تواجه ناقدات الرواية، والنقد الروائي عامـة مشـكلات منهـا: الأدوات المعرفية، والاطلاع علـى المناهج الحديثـة النقدية، وقسر النصوص العربية لمصطلحات غريبة عن ثقافتنـا. كما أن مفهـوم النقد لايزال

غائماً بين المجاملة والنقد العلمي.

- لن تكون نتائج الخطاب النسائي مجدية إلا إذا أولى عنايته إلى الأعمال الأدبية ذاتها؛ كي تتسع جدلية الإبداع والنقد. فتكمن جدوى النقد في ثنائية تكاملية هي ثنائية النقد ونقد النقد.

أخيراً: إن نقد الرواية، والنقد التطبيقي يعاني عدم وجود أساس حول نظرية نقدية عربية متكاملة تتبعث من خصوصية النص، وتعبر عن روحه. ولانـزال نقتبس من الزاد الفكري الغربي، والمشكلة أن نبقى في إطار الاقتباس أبد الدهر.

#### الهوامش:

- ۱- الجمحي، محمد بن سلام: د.ت- طبقات فحول الشعراء- تحقيق محمود محمد شاكر- مطبعة المدني- القاهرة- ص ۱۰.
- ٢- ستيمبسون، كاترين: ١٩٨٩، حول النقد النسوي، ماهو النقد- ترجمة سلافة الحجاوي- دار الشؤون الثقافية
   العامة- بغداد- ص ٢٣٦.
  - ٣- ابن منظور: ١٩٩٤، لسان العرب- ط٣- دار صادر- بيروت- مادة ضدد: الضدّ: الندّ والشبه.
- ٤- ترى الناقدة بثينة شعبان أول رواية عربية هي رواية نسوية. وهي رواية حسن العواقب أو غادة الزهراء للكاتبة اللبنانية زينب فواز. نشرت عام ١٨٩٩. ينظر: شعبان، بثينة: مئة عام من الرواية النسوية العربية منشورات دار الأداب بيروت.
- ٥- طرابيشي، جورج: ١٩٦٣، الاستلاب في الرواية العربية النسائية- مجلة الاداب- السنة ١١- العدد ٣- ص ٤٩.
  - ٦- شعبان، د بثينة: مئة عام من الرواية النسائية العربية، ص ١٣.
    - ٧- نفسه: ص١٧.
    - ٨- نفسه: ينظر الفصل السادس.
      - ٩- نفسه: الفصل الثالث.
  - ١٠ شولتر، إلين: ١٩٨٢، النقد النسائي في عالم الضياع مجلة الثقافة العالمية الكويت المجلد الثاني ص٨٤.
- ١١- القاضي، إيان: ١٩٩٢، الرواية النسوية في بلاد الشام- السمات النفسية والفنية (١٩٥٠- ١٩٨٥)- ط١- دار



الأهالي - دمشق - ص٧.

۱۲- نفسه: ص۷٥- ۱۳۰.

۱۳ – نفسه: ص۱۳۱ – ۱۹۶.

۱۶- نفسه: ص۱۰.

١٥- نفسه: ص٣٩٢.

١٦ سيمون دوبوفوار والجنس الا خر: ١٩٨١، ط٧- ترجمة لجنة من أساتذة الجامعة بيروت المكتبة الوطنية للطباعة والنشر - ص٨.

١٧ - القاضي، إيمان: الرواية النسوية في بلاد الشام، ص٣٩٧.

۱۸ - نفسه: ص ۲۰۰.

۱۹ - نفسه: ص۲۰۳.

۲۰ نفسه: ص ۲۷۱.

۲۱ - نفسه: ص ۱۰.

٢٢- الخطيب، حسام: ١٩٧٦، حول الرواية النسائية في سوريا- مجلة المعرفة- العدد ١٦٩- ص٨٢ ومابعدها.

٢٣- الغذامي، د.عبدالله: ١٩٩٦، المرأة واللغة- ط١- المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء- ص٨.

٢٤- ضويحي، د.هيام: ١٩٩٢، الرواية النسائية في سورية (١٩٤٦- ١٩٨٥)- مطبعة العجلوني- دمشق- ص١٩٠.

٢٥ نفسه: ص٠٢، تستشهد بكلام الناقد حسام الخطيب حول الرواية النسوية في سورية، وتأخذ رأياً نقدياً للناقد نفسه حول النرجسية الطاغية في الروايات، وتؤكده برأي نقدي للناقد عبد الله أبو هيف حول الأمر ذاته في ص
 ٦٢-٦٣.

٢٦- نفسه: ص ١٧٩.

۲۷ - نفسه: ص ۱۸۲.

۲۸- نفسه: ص ۱۸۳

۲۹ نفسه: ص ۷۷.

۳۰- نفسه: ص ۲۷-۷۷.

٣١- ينظر: أبو هيف، د.عبد الله: ١٩٩٦، مصادر دراسة المرأة والأدب في سورية - الموقف الأدبي - عدد ١٨٠ - ص ١٥٠ - ٧٥. قدم معلومات إحصائية عن نتاج المرأة الأدبي من قصة وشعر ورواية، ورأى أن نتاج المرأة لا يتعدى ١٨٪ في أحسن الأحوال، وأن كتابتها على كتابة المرأة فقيرة.

٣٢ - سكاكيني، وداد: ١٩٨٩، الدكتور كاظم الداغستاني أديب السيرة والحياة الثقافية - مجلة الموقف الأدبي - عدد٢.





# في العلّه الثّقافية لنشوء الإمبراطوريّة الأمريكيّة

حسان محمد محمود

استحاذ نشوء الإمبراطوريّات وزوالها من اهتمامات الخاصّة نصيباً جمّاً، والمقصود بالخاصّة جمع العلماء في شتّى الميادين المهتمّة بالظّاهرة الإمبراطوريّة. أمّا العامّة فقد عَظُمَ لديهم التّساؤل عن عوامل نشوئها بعد ما حلّ بالعراق ما نعرف، وفي ذاك عبرتان، الأولى: أنّ عموم الناس نشات لديهم لهفة لإدراك ما يحسبونه سرّاً كبيراً جعل من أمريكا قوّة لا تضاهى، رغبة منهم في مقارعتها، أي من باب اعرف عدوّك ( والعبرة الثّانية: أنّ أهميّة وخطورة ما يثيره المثقّفون والعلماء لا يُدرَك عند العموم إلا بعد

🟶 كاتب سوري.

العمل الفني: الفنان جورج عشي.



أن يتجلّى لهم، وتظهر آثاره مؤذية لحياتهم، آنذاك يضطرّون لمعرفة ما خرّب استقرار أحوالهم بين طيّات ما أهملوه من فِكَرٍ قالها الخاصّة.

وإن تحرّيت عن واجد الفجوة بين العامّة والخاصّة؛ لوجدتَهُ في ضعفِ الصّلة بينهما، وهذا عائدٌ إلى كسلٍ أصابهما معاً، فذو العلم مُنغمسٌ بعلمه وذو الجهل مشغولٌ بقوته وكفافه. ولست ممن يرتجون رفع هذا إلى مرتبة ذاك أو إنزال عالم إلى دركٍ لا نرتضيه، ومن أجل اجتياز واد يقضي المنطق إن خيار سواه.

الأمر فينا كأمر الطبيب والمريض، لا نطلب أن يصير الجميع أطبّاء؛ وإنما كلّ الحقّ والرّجاحة في السّعي ليصوغ الطّبيب نصيحةً يسيرة الفهم، وفي إقناع العامّة من غير الأطبّاء بسماعها أوّلاً ومن ثمّ الأخذ بها. لا أن يهزأوا بعلم الطّبيب ردحاً كانوا فيه أصحّاء، حتّى إذا ما فتك المرض بالبدن وجدوا أنفسهم قد سارعوا إليه علاجاً وفهما لما أصابهم، واستدراراً لتلك النّصيحة التي كان نصيبها منهم الإهمال، ولو أنّ رابطة قامت بينهم وبين الطّبيب لاجتنبوا مُسبّبات المرض كلاً أو بعضاً وارتاحوا من عناء الدّاء وكلفة الاستشفاء.

## في الرّوائز:

لازمت الظّاهرة الإمبراطوريّة حقبات طويلةً من تاريخ البشريّة، وكان مسلكها الرّئيس عسكريّاً، ووسيلتها كسبُ الأراضي احتلالاً بالقوّة، إلا أنّها في الحقبة الرأسماليّة على اختلاف مراحلها ارتدت طابعاً مميّزاً من التبدّل اتساقاً مع تحوّلات النّظام الرأسماليّ وتجديداته لنفسه، وتباينت أساليب ودرجات تكييف المجتمعات الملحقة بمصالح رأس المال تكييف المجتمعات الملحقة بمصالح رأس المال وقعدّدتُ مسالك بسط النّفوذ الإمبراطوريِّ ولم تعد قاصرةً على الجيوش.

أيضاً صاحب تعمّق تركيز وتمركز رأس المال اختصار متتال لعدد الإمبراطوريّات، وفي حالة رأس المال الماليِّ الرّاهنة لم يبقَ في المعلم سوى إمبراطوريّة واحدة، هي الماثلة أمامنا الآن، والظّاهرة الإمبراطوريّة ربما تكون أكثر التصاقاً بالرأسماليّة وانسجاماً مع ماهيّتها وخصائصها مقارنة بنظم انتاج أخرى ما قبل رأسماليّة لأنّ (النزعة منذ نشاته، والتي اتسمت بسمة «التوازن الرأسماليّ» على أبواب الثورة الصناعية وبعدها لم تكن تخفي أن قيام هذه الثورة وبعدها لم المنابع الصناعية بوفرة .. والثاني ينتج السلع الصناعية بوفرة .. والثاني ينتج المواد الأولية اللازمة للصناعة الآلية ينتج المواد الأولية اللازمة للصناعة الآلية المنابع الصناعية المواد الأولية اللازمة للصناعة الآلية



1- بقاء الأسواق الخارجية مفتوحة.. فكان الاستعمار العسكريّ المباشر، وكان ذلك يعني في لغة الرأسماليّة قيام الاستعمار بخلق إمكانيات إنتاجية «كافية» في «المكان الآخر» لصالح المركز.

٢- قتل إمكانيات قيام الشورة الصناعية في ذلك «المكان الآخر» والحيلولة دون نقل شعروط التكنولوجيا المتقدمة إليه «قتل إمكانيات التنمية والتطور في الأطراف»)(١).

## ما الذي جعل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة إمبراطوريّةُ؟ (٢)

- لمَ لَمَ تستطع أوروبة برغم وحدتها الاقتصاديّة وتكوين نواة اتحادها السّياسيّ، أن تكون إمبراطوريّة؟

- لماذا تعجز اليابان برغم تقدّمها التقنيّ عن إحياء إمبراطوريّتها؟

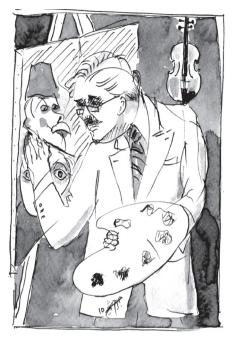

- ما السبب في فشل المشروع الإمبراطوريّ الروسيّ المعبرّ عنه بالتّجربة السوفييتيّة؟
- ما الذي دحر المشروع الإمبراطوريّ الألمانيّ الهتلريّ؟
- هل تستطيع الصين أن تُشيّد مشروعها الإمبراطوريّ؟

ما ترمي إليه الأسئلة السّابقة تيسير وصول كلّ متسائلٍ لبلورة إجابة جامعة مفادها: يقوم إنتاج أو إعادة إنتاج الإمبراطوريّة على الامتلاك المتزامن (في آنٍ واحدٍ) لتفوّق مطلق أو نسبيِّ في جوانبَ أربعة تمثّل ركائزها، هي: الاقتصاد والسّياسة والعسكرة والتقنيّة، تُجلّلها الثّقافة وتتداخل

بين ثناياها تداخل الموج بين الصّخور لتُكامِلَها مع بعضها، وتُحرِّضَها كي يؤازر كلُّ منها الآخر لخلق البنية الإمبراطوريّة، ولَئنً كان الزّمن بعداً رابعاً للكون؛ فإنّ الثّقافة (إضافةً للركائز الأربع الأخرى) بعد خامسُ للبنية الإمبراطوريّة.

أمّا التّفوق المطلق؛ فمفهومٌ يميل لأن يكون نظريّا، إذ نادراً ما تجتمع أسبابه لأمّة من الأمم، وهو قد يتحقّق في ظاهرة مفردة ويستحيلُ في ميدان كامل، مثلاً: تجد الولايات المتّحدة الأمريكيّة متفوّقة تقنيّاً على جميع دول العالم، وبشكلِّ أخصّ في مجال الفضاء، وتفوّقها التّقنيّ والفضائيُّ نسبيُّ، لأنّ ثمّة آخرين في العالم لهم إسهاماتُ في هذين المجالين، أمّا على مستوى مخصّص أكثر في التقنيّة الفضائيّة وفي ظاهرة منفردة منه كاستكشاف المرّيخ؛ تراها متفوّقة فيها تقوقاً مطلقاً.

والتّفوق الكلّيّ في مجالٍ معيّنِ ليس إلا مجموعاً حسابيّاً للأوزان النسبيّة لجميع الدول في هذا المجال.

ولمقدار التفوق النسبيّ في حقلٍ ما دورٌ في التشكل الإمبراطوريّ لأنّه يعني الاستقلال إزاء الخارج في هذا الحقل وبالتّالي عجزٌ للمنافسين عن الابتزاز فيه، والعزمُ في موضع يرفدُ موضعاً آخر ذا وهن، ويُغذّي بفائض ما يُنتجه الميادين الأخرى

التي يقل فيها الوزن النسبي للدولة أو تراه دون مستوى طموحاتها،كما يوفّر فائض الاقتدار الذي يغريها ويسمح لها بالخروج إلى ما وراء حدودها، فتُوظِّفه لتستفيد من عائدات هيمنتها داخليّاً ولكي تلبّي متطلّباتِ التّوسّع خارجيّاً.

وما الظّاهرة الإمبراطوريّة إلا نزوع التمدّد خارج الحدود، والدّولة بما تظهره للخارج من بأس اقتصاديًّ وعسكريًّ وتقنيًّ تبني مكانتها وموقعها لديه، وما الخارج بالنسبة للإمبراطوريّة سوى العالم كلّه، أمّا سائر الدول فمكانتها (نفوذها) قد لا تتعدّى حدودها أو نطاق إقليمها لأنّها لا تملك فائض النّفوذ اللازم لتوظيفه في طول العالم وعرضه.

يبدو محقاً وضرورياً التساؤل عن ظروف حيازة الولايات المتحدة دون سـواها لتفوق نسبيً في المجالات المذكورة آنفاً، وكي لا نذهب بعيداً عن لبّ موضوعنا نكتفي بالإشارة إلى السبب الرّئيس المتمثّل ببعدها الجغرافي عن براكين النّزاعات العالمية الكبرى خلال القرن المنصرم، فحربان عالميّتان جرتا بعيداً عنها ولم تصب أراضيها شظاياهما، ما جعلها بيئة مواتية للاستثمار، ومقصداً آمناً لكلّ راغب بزيادة ثروته، وملاذاً لرؤوس الأموال الهاربة خوفاً من انعدام الاستقرار الأمنيّ وأهوال

الحروب وما تمخّض عنها في أوروبة من دمار في البنى التحتيّة والمرافق العامّة.

حتّى إذا ما تبدّد غبار قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، وخمد اثرهما ضرام الحرب العالميَّة الثَّانية؛ بان تملَّكها أربعةَ أخماس احتياطيِّ الدِّهـب العالميِّ، فتحوّلتُ عملتها إلى عملة دوليّة تتهافت عليها دول العالم، لأنّ اقتناءها اقتناءً للذّهب، ونالت وحدَها خُمس عدد الأصوات في صندوق النّقد الدوليّ، وتعهّدت لأوروبة (مشروع مارشال) بمساعدتها في اعمار ما دمّرته الحرب، لا حبًّا بها بل دعماً لها لوقف توسّع الامبراطوريّـة السّـوفييتيّة، ممـا أتاح لها الإقلاع في طريق تحوّلها إلى إمبراطوريّة، وكان لزاماً عليها بعد ذاك الحلول محلّ الامبراطوريّات الأخرى المتحالفة معها في الحرب (فرنسا وبريطانيا) وتحجيمها لتأخذ مكانها.

و يَحَسُنُ حين التّحدّث عن أمريكا أن نستلفت الفكر إلى حصّتها الكبرى من الحجم العالميّ الكلّيّ في كلِّ من عدد الاختراعات(٢) والنّاتج القوميّ والقوة العسكريّة(٤) المخصّصة لبسط النّفوذ على العالم، لأنها في داخل حدودها لا تحتاج أكثر من البندقيّة لمحاربة الجريمة، أما حاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارّات والأسلحة النوويّة فلا يمكن تخيّل أنّها للاستعمال الداخليّ أو

لمجرّد حماية حدودها مع كندا والمكسيك. وحلف شـمال الأطلسيّ الذي ُشكّل لمواجهة حلف وارسو تغيّرت وظيفته اليوم بعد زوال مبرّر إنشائه، وأصبح وسيلة أمريكا لتجنيد أوروبة وسائر الدول المنضمّة إليه وتسخير طاقاتهم لخدمة مشروعها الإمبراطوريّ.

وهي دولة استطاعت نُظُمها المختلفة. بفضل الثّقافة وتجلّياتها التشريعيّة والقيميّة والسّلوكيّة. أن تربط بين مجالات تفوّقها أيّما ربط، مُشكّلة منظومة كاملة متفاعلة وحيويّة هي المنظومة الإمبراطوريّة.

في الملامح الإجماليّة للمنظومة التفاعليّة الأمريكيّة (هي ذاتها البنية الإمبراطوريّة) نلاحظ كيف يروي التّقدّم التقنيّ بمنجزاته الاقتصاد والعسكرة ويمدّهما بنسغ النموّ المستمرّ لمواجهة المنافسين الحاليّين والمحتملين، والأمثلة في ذلك عديدة، وحسبنا ذكر آخرها: مشروع الدّرع الصاروخيّ الذي يُزاوج بين التفوّق التقنيّ الأمريكيّ في مجاليّ الفضاء والاتصالات والتّفوق العسكريّ في مجال الصواريخ والأسلحة النوويّة.

أمّا عائداتُ التفوّق الاقتصاديّ فتُغدِق على التّقدّم التقنيّ مخصّصات للبحث العلميّ، تُضخُ منجزاته فوراً في عروق الاقتصاد والمجتمع.

تلك الحالة النّوعيّة من الوزن النسبيّ الكبير تقنيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً لأمريكا

تُفصح عن ذاتها نفوذاً سياسيّاً ينسجم مع حال تلك الدّولة ويناسب ما وصلت إليه، فالقوّة السياسيّة تكثيفٌ لما يصطفُّ خلفها من قوى، أو قلّ بؤرة تتجمّع فيها خلاصة مفاعيل القوى الثلاث (الاقتصاد . التقنيّة . العسكرة)، وفي هذا مُكُمنُ السّطوة السّياسيّة الأمريكيّة وعلوُ كعبها وسرُّ غطرستها.

وإن كان التفوق في الميادين الثّلاثة المذكورة قابلاً للتعبير عنه بالأرقام؛ فإنّ حاصل تفاعل هذه التفوقات النّاجم عنها ومحصّلتها النّهائيّة أي النّفوذ السياسيّ للدولة لا يمكن قياسه.

بمعنى ثان: إن كان الوزن النسبيّ لمجالٍ معين؛ اقتصاداً كان أم عسكرةً أم تقنيةً قابطً للقياس، وإذا كان الوزن الكلّي لهذا المجال أو ذاك هو حاصل جمع الأوزان الخاصّة بجميع الدول، فإنّ الوزن النسبيّ لخاصّة بجميع الدول، فإنّ الوزن النسبيّ فهو غير قابلٍ لاعتباره مجموعاً جبريّاً لأوزان المجالات المشكلة له (الاقتصاد والعسكرة والتقنيّة) فتوافر الماء والملح والطّحين لا يعني وجود العجين أو الرّغيف، وكذا هو شأن الثقل السياسيّ مع مكوّناته، فهو حالة نوعيّة مميّزة عن عناصرها الأوّليّة، مرتبطة بها منشاً ونتائج، مستقلّة عنها بماهيّتها واليّاتها وحركتها ومنطقها وقوانينها، ولا

يمكن إرجاعها أو تحليلها أو تفكيكها إلى مكوناتها الأولى.

أُدعوكَ الآن للتفريق بين النفوذ السّياسيّ بوصفه محصّلة التّفوّق في مجالات ذكرناها، وبين الفعل السّياسيّ أو الفعاليّة السّياسيّة، لأن العلاقة بين النَّفوذ الكلِّي للدولة وبين فعّاليّتها السّياسيّة ليست خطّيّة أو ذات إيقاع ثابت، فقد يكون الفعل السياسيّ الآن مُعبّراً عن حقيقة وزن الدولة ومكانتها، وقد يكون غداً أقلل أو أكثر تعبيراً، وهذا يرجع لتأثّر الفعاليّة السّياسيّة مباشرةً بمتغبّرات حضارية وثقافية وحساسيتها البالغة لأخطاء متّخذى القرارات وأولويّاتهم وارتباطها بعوامل المخاطرة والغموض وعدم التأكّد، فترى أحياناً سياسات صائبةً وغيرها خاطئةً، ودولاً كبيرةً بسياسات صغيرة وأخرى صغيرةً بسياسات كبيرة، فاضل مثلاً: (مصر- قطر) أو (الولايات المتّحدة- سورية).

أمّا دور النّفوذ السّياسيّ في المنظومة التّفاعليّة للبنية الإمبراطوريّة؛ فهو حماية عوامل تشكّله التقنيّة- الاقتصاديّة، والسعي لاستمرار التفوّقات الأخرى، مستخدماً ذراعه العسكريّة بوصفها أداة صبراع سياسيّة (حروباً أو تهديداً بها) من أجل إدامة النّفوذ وتعزيزه وامتداده إلى أصقاع تؤمّن موارد وأسواقاً يتطلّبها اقتصاد الدّولة الإمبراطوريّة، أو لمنع دولٍ من حيازة تقنيّة

ما مدنيّةً أو عسكريّةً (كوريا- إيران)، أو لسرقة الفوائض الماليّة لبعض الدّول ببيعها تقنيّات عسكريّة متقادمة..إلخ.

في الحالة الإمبراطوريّة الأمريكيّة تصدر القرارات السّياسيّة عن جهتين: الأولى هي الحكومة الإمبراطوريّة، وفق أهداف صُـنّاع القرار فيها، أمّا الجهة الثّانية فهي هيئاتٌ ومنظّماتُ إقليميّةُ أو دوليّـةٌ، وهنا تتدخّل القوى العالميّة كلُّ بوزنها النسبيّ في صياغة القرار أو في منع اصداره وذلك حسب حالة الوضع الدوليّ ومفاعيل تزاحمات أولويّات الدول وما تملكه من ثقل سياســـيّ نســبيّ على مستويي العالم أو الإقليم المراد اتخاذ قرار بشأنه، وهو ما يتجلّى بوضوح في مجلس الأمنن، وههنا حبّدا التأكيد علني أنّ قوّة أمريكا السياسيّة لا تتحصر بـ «حق» النّقض (الفيتو) اذ تحوز هذا «الحق» دولُ ليست إمبراطوريّات، بل في قدرتها . إلى جانب الفيتو . على التحكّم بالسّلوك السّياسيّ للدول الأخرى بما فيها الدّول الأربع التي لها «حق» الفيتو.

وأيّاً كانت جهة إصدار القرار السياسيّ؛ فإنّه يُتّخذ من أجل فرض واقع اقتصاديًّ(٥)، أو احتلال الدول عسكريّاً لتغيير نظمها السّياسيّة ونهب مواردها، أو السيطرة على حيّز جغرافيّ حيويً لها (العراق، أفغانستان)، أو فرض العقوبات الاقتصاديّة لمحاصرة

دولِ مناهضة (إيران، كوبا، كوريا،..).(۱)، أو ممارسة الضغوط لحلّ أزمةٍ ما، مثلما تفعل الآن مع بعض السدّول ذات الفائض البترو. دولاري للإسهام بصناديقها السياديّة وأرصدتها لحلّ الأزمة الماليّة التي طرأت مؤخّراً.

و لا يغيبن عن كلِّ ذي فطنة أنه كيفما اختلفت أساليب الأباطرة يبقى هدف سياساتهم ثابتاً، ولا فرق جوهريّاً بين إمبراطور جمهوريِّ ديدنه المقامرة وبين آخر «ديمقراطيّ» ميّال للمناورة.

الأوّل شعاره السيطرة على العالم والثاني شعاره خلق وإدارة أزمات العالم.

الأوّل مغامــرُ والثّاني محــاورُ، وكلاهما يكلّمــه ربّه في نومــه: أن ارعَ إمبراطوريّتك لا وسّـعها وزِدها مُكنَةً واقتــداراً إلا وإن صرّح الجمهوريّ بذلك فقد لا يفعل «الدّيمقراطيّ»، وما ربّهما سـوى مصـالح شــركات أمريكا وصهاينتها.

### ف الثّقافة:

أن تشتري مرسماً وألواناً لا يعني أنّك صرت رسّاماً، وتَوفُّرُ مكوّناتِ البناء غير كافٍ لتشيده ولا غنى لك عن معمار يؤلّف بينها، كذلك الأمر بالنسبة للإمبراطورية الأمريكية.

فمن صاهر الفلزّات التقنيّة والاقتصاديّة



والعسكريّة والسياسيّة وساكبٌ صهارتها في قالب السبيكة الإمبراطوريّة؟

لا غرو في تشبيه البنية الإمبراطورية بطاولة تقوم على قوائم أربع كرّرنا ذكرها عمداً؛ ولا جناح في تمثيل فعل الثّقافة بفعل المسامير أو الغراء في إلصاق المكوّنات لتُشكّل بالتصاقها (الطّاولة) الإمبراطوريّة.

ســل عــن دور الثقافة في صــوغ البنية الإمبراطوريّــة ا ترَهُ في مشــهدين: الأول في تشكيل مجتمع الدّولة الإمبراطوريّة، والثّاني في مساندتها التوسّع الخارجيّ وإسهامها في نشر النّفوذ وتوطيده في المجتمعات والدّول الأخرى.

في أي من الدول أو المجتمعات وداخل الحقل الثقافة سياسية فيها يمكننا التمييز بين ثقافة سياسية وأخرى اجتماعية، وثالثة دينية، ورابعة جمالية (مسرح، شعر، فنون تشكيلية)، أيضاً يمكن الفصل بين ثقافتين محلية ووطنية ،كما أن ثمة ثقافة للفقراء وثانية للأغنياء، وثقافة للمرأة وأخرى للطفل، ثقافة للريف وثقافة للمدينة.. والخفات تقوم الثقافة الإجمالية بربط فروع وشعب الثقافة المختلفة.

والثّقافة الإجماليّة هي مجموعةٌ من المركّباتِ المادّيّة والروحيّة تسهم مختلف المكوّنات المجتمعيّة في صنعها، ثمّ تضعها

في مرتبة أعلى من مراتب جميع الثقافات الفرعيّة. إنها بنية متفاعلة من القيم والعادات وطرق وأساليب العيش والتفكير تعطي التجمّع البشيريّ هويّته من جهة وتصوغ منهجيّة التعامل مع التباينات الثقافيّة داخله من جهة ثانية، فتضبطها وتحدّد إيقاعات احتكاكها ببعضها وتلجم انفلاتها عن النسق العام المؤطّرُ بمقتضيات المصالح العامّة للمجتمع التي هي مصالح مشتركة لأتباع الثقافات الفرعيّة.

هـبُ أنّ الثقافات الفرعيّة وأصنافها أعداد؛ يمكنك تشبيه الثّقافة الإجماليّة بالقاسم المشيرك الأكبر لها، أي هي الحدّ الأدنى الذي يشيرك به الكافّة، والجامع للجميع، وإن شيئت استرسالاً في مفاهيم الحساب والجبر؛ لأكّدتُ لك بأنّ قاسمها المشترك الأصغر ليس سوى الاستهلاك، لأنّ جميع البشر مستهلكون.

ولو نظرت إلى تاريخ نشاة الولايات المتحدة الأمريكية لحظت بأنه لم يك إلا تاريخ دمج مختلف القوميّات والأعراق والأديان في الثقافة الإجماليّة للمجتمع الأمريكيّ في طور تشكله، دمجُ تحقّق باستخدام أساليب متعددة تبعاً للخصائص الثقافيّة المراد تذويبها ومزجها في الثقافة الناشئة، وقد تتوّعتُ تلك الأساليب وتراوحتُ بين التبشير الدينيّ وقيم الحرّيّة الفرديّة والمنفعة الدينيّ وقيم الحرّيّة الفرديّة والمنفعة

وصولاً إلى استعباد الأفارقة الزنوج والإبادة الجسديّة والثقافيّة للهنود الحمر.

يشمل تأشير طيف الفعل التقافي المؤسس للإمبراطورية أوّلاً مجتمع الدّولة الإمبراطورية، وتالياً المجتمعات الأخرى التي تُشكل محلاً للتمدّد احتلالاً (العراق) أو هيمنة (أوروبة) أو تكييفاً لمتطلبات النمو الإمبراطوريّ وديمومة سيطرته (دول النفط). وإن صحَّ تشبيه هذا الطيف بالإعصار؛ فإنّ بؤرته أو عينه هي الاستهلاك، إنّه محرّك الفعل الثقافة الإمبراطوريّ والمولّد لمختلف تجلياته وصوره وعلى جميع المستويات، وثمّة سببان يضعان الاستهلاك في هذا الموقع من تكوين الثقافة المؤسسة للإمبراطوريّة الأمريكيّة، هما:

أوّلاً: عموميّته، واشعراك جميع البشر فيه، والتصاقه بالخصائص الذاتيّة والنّفسيّة للفرد مهما كان موقعه الاجتماعيّ أو منبته الثقافية أو ولاؤه السياسيّ، فكلّ فرد ميّالُ لتحسين معاشه مادّيّاً عبر زيادة الاستهلاك، ولأنّه كذلك؛ قام الاستهلاك ماضياً بدور كبير في دمج التّباينات الثّقافيّة للمجتمع الأمريكيّ، وحاضراً ما انفكّ يحرّك محاولات طمس الخصوصيّات الثّقافيّة للمجتمعات الأخرى على مستوى العالم، إذ يوفّر أدوات ناعمةً خفيّةً لمحو ثقافات هذه المجتمعات لا تمسُّ مباشيرةً أو بفجاجة ما المجتمعات لا تمسُّ مباشيرةً أو بفجاجة ما

يعتبر مقدّساً أو أساسيّاً فيها، إنّه كحصان طروادة، أو كفيروس يتسلّل إلى حاسوبك خلسةً ليُعمل فيه فتكاً وتدميراً.

ثانياً: للاستهلاك فضلٌ كبيرٌ في تأمين الفائض الاقتصاديّ الحيويِّ لتغذية مجالات التفوق الأخرى لأنّه ببساطة مبرّر الإنتاج، إذ لا يُنتجُ إلا ما يُستهلك، لذا تبرز ضرورة تشجيع السّلوك الاستهلاكيِّ، فتسهر جميع البنى والأنساق الثّقافيّة على خدمة آليّات السوق المحفوزة بالاستهلاك، مُتحكّمة السوق المحفوزة بالاستهلاك، مُتحكّمة بدوافع السّلوك تكييفاً للموجود منها وخلقاً لغير الموجود، واضعة نصب عينها جعل التبذير يصل في ارتباطه بالفرد والمجتمع إلى مرتبة المعتقد والدين، آنئذ يغدو الاستهلاك كالخلود لجلجامش والجمهوريّة لروبسبيير وهيلانة للطرواديين.

وتفوق الدولة في ميادين التقنية والاقتصاد والعسكرة والسياسة يوفر إمكانات السيطرة على أدوات إنتاج الثقافة الاستهلاكية وتعميمها، يعضدها في ذلك ثورة رقمية اتصالية إعلامية أنتجها ويتحكم بها مجتمع الدولة الإمبراطورية، والجميع عالم بمن أوجد «الإنترنت» والحاسوب ومن هو رائد استخدام الأقمار الصناعية في البت الإعلامي.

تُغلق دائرة فعل إلحاقكَ تابعاً للبنية الإمبراطوريّة بتكامل أدوار مجالات تفوّق



تلك البنية، فما يعجز المال عنه تشويها أو تحطيماً في ثقافتك تتولاه السياسة والجيوش، ويزيد الاستهلاك بوصفه ثقافة - من قدرة الاقتصاد الإمبراطوري على التغلغل والانتشار في شتّى القطاعات والبلدان، عبر زيادة المبيعات وبالتّالي الأرباح، ومن ثمّ ضخ المزيد من المال في جسد البنية الإمبراطوريّة ليُرسِّخ سيطرتها التقنيّة والاقتصاديّة والعسكريّة ومن ثمّ السياسيّة.

كما أنّ دخول شعبكَ في الثّقافة الإمبراطوريّة أفواجاً أفواجاً يُسهم في تقليل كلفة التّوسّع الإمبراطوريّ، فتُحتلُّ بلدكَ عسكريّاً دون قتالٍ أو بأقلّه، أو يتمُّ تغيير نظامها السياسيّ دون مقاومة وبأقلّها، وتُستهلك السّلعُ المصدّرة من مصانع الدّولة الإمبراطوريّة دون تفكير أو بأقلّه، وهكذا..

هاكَ ما قاله قاسـم أمين سـنة ١٨٩٩ في وصـف التوسّع الغربيّ، «.. فإن تمدن الأمم الغربية يتقدم بسرعة البخار والكهرباء، حتى فاض من منبعه إلى جميع أنحاء المسكونة، فلا يكاد يوجد منها شبر إلا وطئه بقدمه، وكلما دخل في مكان استولى على منابع الثروة فيه، من راعة وصناعة وتجارة، ولم يدع وسيلة من الوسائل إلا استعملها فيما يعود عليه بالمنفعة، وإن أضر بجميع من حوله من

سكان البقاع الأصليين، فانه انما يسعى الى السعادة في هذه الدنيا، بطلبها أني وجدها، وبأى طريقة يرى النجاح فيها، وهو في الغالب يستعمل قوة عقله، فاذا دعت الحال الى العنف واستعمال القوة لجأ اليهما . فاذا صادفوا أمة متوحشة، مهما كان بأسها، أبادوا أهلها وأهلكوهم، أو أجلوهم عن أراضيهم، كما حصل في أمريكا وأستراليا، وكما هو حاصل الآن في أفريقيا،..وإن صادفوا أمـة كأمتنا دخل فيها نوع من المدنية من قبل، ولها ماض ودين وشرائع وأخلاق وعوائد وشيء من النظامات الابتدائية، خالطوا أهلها وتعاملوا معهم وعاشروهم بالمعروف، لكن لا يمضى زمن طويل الا وترى هـؤلاء القادمين قد وضعوا يدهم على أهم أسباب الثروة، لأنهم أكثر مالاً وعقلاً وعرفاناً وقوةً فيتقدمون كل يوم، وكلما تقدموا في البلاد تأخر ساكنوها..» (^).

إذاً: إنتاج، وإعادة إنتاج البنية الإمبراطوريّة في عصرنا الحاليّ مشروطٌ بتوافر الرّكائز الأربع مضافاً إليها الثّقافة، وفي هذا تفسيرٌ وإجابة على الأسئلة الواردة بداية هذه المقالة. وأنتَ إن نظرتَ إلى أيِّ من الدّول التي تساءلنا عن عجزها أو فشلها في الاستمرار أو التكوّن الإمبراطوريّ تجد أنها مشتركة تاريخياً في التشكّل الإمبراطوريّ في

ظلّ النظام أو الإطار الرأسمالي، وتشكلها ذاك هو بمثابة إرهاصات التشكّل الأمثل وفق متطلّبات هذا النظام، أو قلّ سعياً لبلورة التكوّن الإمبراطوريّ الرأسماليّ بأعلى مراحله، وأحسبُ أن أمريكا حازته بدلالة تفرّدها الراهن، برغم أنّه عارضٌ ومؤقّتُ، وآيلُ إلى زوالٍ قريب وفق ما تفصح عنه منعرجاتُ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة.

أما عن أسباب فشل تلك الإرهاصات في التكون أو الاستمرار الإمبراطوريين، فهو:

أولاً: إنَّ كلِّ واحدة منها افتقدت إحدى ركائزه الخمس أو أكثر، فمن ملك التقنية أو القوّة الاقتصاديّة افتقر القوّة العسكريّة، ومن حاز الأخيرة افتقد الثّقافة الاستهلاكيّة القادرة على نشر نفوذه عالميّاً.

ثانياً: إنَّ الوزن النسبيِّ لأيِّ منها فِي مجالٍ ما هو أقلُّ مما تملكه أمريكا من وزنٍ نسبيٍّ فِي ذات المجال.

أي إنّ أمريكا تمتلك أسباب التكوّن الإمبراطوريّ جميعها، وهي متفوّقة نسبيّاً فيها.

ألم تركيف صفعت أمريكا أوروبة إشر انتهاء الحرب الباردة حين قالت لها: انتبهي! أنت بعيدة عن تكوين إمبراطورية برغم تقدّمك التقنيّ. الاقتصاديّ، لأنّكِ ما زلت تعانين ثقافيًا من حروب دينيّة إثنيّة في يوغسلافيا، وها أنت ذي تطلبين مظلّة

الأطلسيّ العسكريّة لحلّ هذا النّزاع الناشب في عقر دارك، وفي الوقت الذي تُشكّل فيه مختلف الأديان والإثنيّات المجتمع الأمريكيّ، ما زلت ترفضين انضمام تركيا (الإسلاميّة) إلى اتحادك الاقتصاديّ.

ولقد كان من بؤس محاولة هتلر تشييد المبراطورية ما نعرف، حين عجزت عن ذلك آلته العسكرية القوية المسنودة باقتصاد متين وتقنية عالية القزامة الثقافة العنصرية التي تبنّاها المشيروع الإمبراطوريّ الألمانيّ، ولو تبنّى الألمان ثقافة مغايرة يحرّكها الاستهلاك لما كان العالم كما نراه الآن، ولم تُتَح لأمريكا الاستفادة من الضّعف الأوروبيّ ودمار الحروب المتالية في تلك القارة وما وفره من فرص لبروز الإمبراطوريّة الأمريكية المعاصرة.

وها هي أمريكا تنعمُ براحة البال حيال اليابان والصين، بعد أن منعتِ الأولى من التسلّح، وأمسكت بزمام مواردهما النّفطيّة في الخليج، مُتحكّمة بما يؤرّقهما في إقليمهما (تايوان ـ كوريا الشيمالية)، موقنة أنّ ثقافتيهما برغم عراقتهما وقدرتهما على صهر الثّقافات الفرعيّة داخل كلّ منهما في ثقافة إجماليّة إلا أنّهما عاجزتان عن الانتشار عالميّاً لخصائصهما غير الحاضّة على الاستهلاك.

وهـي ما انفكّت تذكّرُ روسيا أنّ

إمبراطوريّتها بادت لضعف اقتصادها، وتقادم تقنيّاتها، وعجز ثقافتها (الاشتراكية) عن دمج شتّى الشعوب في بوتقة الإمبراطوريّة السوفيتيّة، فضلاً عن عجزها في توفير سُبل الانتشار للسلع السوفييتية عالميّاً كما تفعل الثّقافة الاستهلاكيّة للاقتصاد الأمريكيّ، ولم يُسعفها يوم انهيارٍ ما كدّسته من سلاح.

### ي التجليات:

يقطعون متعتك في مسلسلٍ أو فيلم أو مباراة رياضية ليخبروك أنّ الإحساس بالأمان لا يكون مع صديق صدوق إنما بتنوق طعام الكذا، وأنّك تستطيع الاستغناء حتى عن مسجدك الأقصى أما السيّارة الفلانية فلا يمكن التخلّي عنها، وشراء السّلعة هو الطريق إلى نيل الإعجاب والتقدير وليس علمك أو إبداعك، ومكانة الرجل والمرأة في قلب بعضهما ونيل الحبّ يكون بساعة برّاقة من نوع ما. إلخ.

وهًم لا يكتفون بتقديم الإعلان رغماً عنك، بل يربطون قيماً ساميةً لديك ومشاعرَ عظيمةً في روحك باستهلاك السّلعة المعلن عنها، وأيُّ مغزىً في ذلك سوى أنهم يقولون: نحن لا نقدم لك السّلعة بل الحياة الإنسانيّة بكل معانيها وجوانبها.

يعوّدوك في طفولتك على الحظّ والكسب السريع السهل، بوضع المال في علب الحلوى التي تشتريها بمصروفك البسيط،

وحين تبلغُ تَنهَبُ جراحاتك نداءات باعة اليانصيب على الأرصفة، وتُداعَبُ غرائزك للاتصال بالمحطّات الفضائيّة سعياً خلف مال يجلبه حلّ لغز تافه، فيوحى إليك بأنّك مثقّفُ إذا ما عرفت أنّ حاصل جمع واحدين ليس ثلاثةً.

وكي تصير عبداً للإمبراطور تُنتجُ لك بوصفك «سيداً مستهلكاً حرّاً ومحترماً» الصحون الورقيّة التي تستخدم لمرّة واحدة كي تعتاد إتلاف صحنك واستهلاك غيره عند شروعك بتناول وجبة أخرى، وتُكيّف منك غريزتك الجنسيّة لتستعمل المرأة استعمالك صحناً ورقيّاً، فتتقلّب بين استهلاك الشقراوات واستهلاك السمراوات لتخريب علاقتك بزوجك، وتشريد أبنائك.

تصير الجامعاتُ حوانيت بيع للشهادات، والبرلمانات والأحزاب معارضَ للمناصب، وتبنى مشاغلُ تُتتجُ (الثّورات) ثمّ تبيعها في سوق (الحرّيّة) بشتّى الأصناف، برتقاليّة هنا وبيضاء هناك، ثورة أرزٍ عند الجيران وبطّيخ عند غيرهم. وذات المعامل التي تُنتجُ الجوارب والصّابون تُنتجُ القيم والانتماءات، ومثلما يبيع البسطاطية تشكيلةً من السّلع بسعر خمس ليرات لأيِّ منها تُباع المفاهيم والمعتقدات، ويُسوقُ السياسيّون تسويق معاجين الأسنان.

ويحفزوك على بيع وطنك وشراء وطن

آخر، إنفاذاً لعبارة: (الفقر في الوطن غربةً) لتهاجر هجرتين: جغرافيّاً إلى بلي ثان، وإنسانيّاً إلى قوقعة ذاتك، لتمسي كارهاً شعبك، مجتراً يأسك، كافراً بقضاياك.

وذات يــوم حجبــت غيوم الاســتهلاك نورَهُ تصــيرُ بضــاعةً، تَعرضُ نفسك للبيع فتخذلكَ السّوقُ، ويُعرِضُ عنك الزّبن لوفرة المعروض.

يوهموكَ بحرصهم على العلمانيّة في إيران، ويُنسوكَ من أنشأ وضَمنَ استمرار أوّل كيانٍ سياسيِّ إرهابيِّ دينيٍّ أصوليٍّ متطرّفٍ في القرن العشرين (إسرائيل).

في الإمبراطوريّة الأمريكيّة المعاصرة يراقب رجالاتُ الحكم في أرجاء العالم قرارات مجلس الأمن ورغبات الإمبراطور مراقبة التّجار مؤشّرات البورصة، فيقاطعون من يقاطع ويصلون من يصل.

هكذا تتمّ أمركة الأرض وما عليها، وأسوة بما فعلت التقنيّة على سطح القمر حين غرست العلم الأمريكيّ فوق رماله؛ تفعل الثقافة في حقلها؛ فيت والى طبع الرّاية الأمريكيّة فوق قمصان المراهقين وأحذيتهم وقبّعاتهم وما تحت تلك القبّعات من أدمغة تختزن القيم والعادات والدوافع والأهداف.

و(ينتهي التّاريخ) نهاية أيّ فيلمٍ أمريكيِّ بانتصار البطل الإمبراطوريّ.

حتى إذا ما احتل جيش الإمبراطور قطراً، وفكك دولته، وأعاد مجتمعه إلى صيغ تنظيم مجتمعية الى صيغ تنظيم مجتمعية والطّائفة؛ لا يرفُّ لك جفنٌ، ولا تُدمي منك جارحة همجيّته حين يحرس وزارة النّفط فيه ويسمح لشذاذ الآفاق بسرقة متاحفه وحرق مكتباته النّفيسة.

حينذاك لايبدو لك غريباً تجاهل بعض اللبنانيين انتصارات المقاومة، مشترطين لاعترافهم به تبديات عمّمها البيت الأبيض فضائيًا، من قبيل: وصول جحافل المقاومين إلى شوارع نيويورك وتل أبيب، وإسقاط تمثال جورج بوش في ساحة مانهاتن بوساطة إحدى دبابات حزب الله بعد نشر علم الحزب على وجهه، ومن ثمّ إحالة صاحب التّمثال إلى القضاء ليصور تلفازُ المنار مسلسلاً مكسيكيًا لمحاكمته، وبغير هاتيك المعايير، لا يُعدُّ ما جرى في لبنان انتصاراً!!

يسعون إلى اعتيادك محاكمة الضحية بجرم عدم موتها من الطّلقة الأولى، ويُغرّمُ الصّارخُ من لسعات السّوط لإزعاجه جلادَهُ بصرخاته كي تألفَ هبّـة العالم لنجدة لصّ سرق بيتك متهماً إيّاك بالإرهاب إن حاولتَ حماية نفسك من شروره. وإن قتلت جنديّاً محتلاً صيروكَ مجرماً، وفي ذات اللحظة التي يعلن فيها الإمبراطور أنّ قتل المدنيين فعلً إرهابيًّ تشاهد كيف تفتكُ صواريخ



في العلَّة التَّقافية لنشوء الإمبراطوريّة الأمريكيّة

جيشه بمئات المدنيين في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان، ويتنادى (المتحضّرون) لفكّ أسر جنديً صهيوني غاصب، معتبرين قتل الأطفال في غزّة دفاعاً عن النّفس.

### في الخلاصة:

أنت انتصرت في لبنان وغزّة انتصارات مؤزّرة، مرّة حين اكتشفت مآربهم وخدعهم الاستهلاكية فقاومتها، ومررة حين دحرت

الغزاة عسكريًا، وبذا سوف تحرّر الجولان من الاحتلال الإرهابيّ الاستهلاكيّ.

وامنع !! أطفالك من شراء البسكويت المضمرة عبواته مالاً، كي لا يعبدوا المال؛ فيتطوّعوا بعد حين من عمرهم في جيش الإمبراطور.

#### الموامش

- ١- د.اسماعيل سفر، تاريخ الوقائع والأفكار الاقتصاديّة، جامعة حلب، عام ٩٨٧، ص ٤٣٩-٤٣٩.
  - ٢٠ مقالة للكاتب بعنوان «البعد الخامس للإمبراطوريات» ـ جريدة النور ـ العدد ٢٦٥.
    - ٣- نقلا عن موقع مركز الإمارات للدراسات والإعلام:
- «عدد براءات الاختراع المسجلة في سنة (٢٠٠١م) للدول العربية مجتمعة هي قرابة (٧٠م) براءة اختراع، حصة: المملكة العربية السعودية (١٢) براءات اختراع، الكوييت (٦) براءات اختراع، الكوييت (٦) براءات اختراع، الكوييت (١) براءة اختراع، الغرب (١) براءة اختراع، الغرب (١) براءة اختراع، المغرب (١) براءة اختراع، قطر (١) براءة اختراع، المغرب (١) براءة اختراع، المغرب (١) براءة اختراع، قطر (١) براءة اختراع، ويوني المحرين (١) براءة المحرين (١) براء المحرين (١) براء المحرين (١) براء
- في حين أن الكيان الصهيوني (إسرائيل) لديم في السنة نفسها، (أي سنة ٢٠٠١م)، (١٠٣١) براءة اختراع، ولدى أمريكا (٩٩) ألف بسراءة اختراع، واليابان (٣٥) ألف براءة اخستراع، وألمانيا (١٢) ألف بسراءة اختراع، وتايوان أكثر مسن (٢٥٠٠) براءة اختراع!!
- وذكرت التقارير التي نُشرت في سنة (٢٠٠٧م) حول عدد براءات الاختراعات في دول العالم إلى أن عدد براءات الاختراعات التي سُجلت في سنة (٢٠٠٦م) كانت قرابة (١٤٨) ألف براءة اختراع لجميع دول العالم، نصيب الدول العربية مجتمعة هو قرابة (١٤٠) براءة اختراع فقط!!».
  - ٤- نقلا عن موقع مجلة المقاتل:
- «لا يزيد عدد الحاملات التي تجوب العالم، من مختلف الأنواع، عن أربعين حاملة، نصفها أو يزيد، تمتلكه البحريّة الأمريكيّة . وقد تصل تكلفة حاملة الطائرات ذات محرّك الدفع النووي إلى أربعة بلايين دولار، ويلزم خمس سنوات لإتمام تصنيعها . ويتراوح حجم الحاملة من الحاملات العملاقة، مثل ذات قوّة الدفع النووي، إلى الحاملات المتوسطة، والحاملات الخفيفة . ويصل طول الحاملة الأمريكيّة ذات الدفع النووي، من فئة نيميتز NIMITZ، إلى ٣٣٥ متراً، وعرضها إلى ٧٧ متراً، ووزنها إلى أكثر من ٨٣,٠٠٠ طن متري، وتحمل طاقماً يزيد على ٦,٠٠٠ فرد، وتحمل حوالي ٨٠ طائرة قتال . وفي المقابل يصل طول الحاملة الخفيفة إلى حوالي ٥١- ٢٥ طائرة .

والولايات المتُّحدة الأمريكيّة هي الدولة، التي تمتلك أكبر عدد من حاملات الطائرات من الأنواع المختلفة. ويتكون الأسطول



الأمريكيّ من ١٢ حاملة كبيرة، كلّ منها يحمل جناحاً جوياً يتكون من حوالي ٨٦ طائرة قتال. إضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة الأمريكيّة ١٢ حاملة ذات حجم أصغر يُطلق عليها سفن الهجوم البرمائي، أو سفن الإنزال الهجومية، لأنّها إضافة إلى مهمتها الرئيسية، في تشغيل الطائرات من فوق سطحها، يمكنها إبرار حوالي ١٨٠٠ مقاتل من مشاة الأسطول، وتحمل ٢٥ طائرة عمودية.

- وكان الاتحاد السوفييتي السابق، يمتلك حاملة واحدة كبيرة Kuznetsov، ولا حاملات من الحجم المتوسط، ولم يبق من ذلك بالخدمة الآن سوى الحاملة الكبيرة فقط، بينما خرجت الحاملات الأصغر كلّها من الخدمة، خلافاً عن الحاملات الأمريكية، بحملها اثني عشر صاروخاً من نوع كروز، لمهاجمة السفن المعادية. وعلى الرغم من اهتمام الصين البالغ بحاملات الطائرات، الا إنّها لم تتمكن من تصنيع واحدة منها حتى الآن. أما الهند فتشغل حاملتين صغيرتين، اشترتهما من بريطانيا، في عام 19۸۷.
- وفي أوروبة، تمتلك فرنسا حاملتي طائرات من الحجم المتوسط هما «فوشس» Foch، و«كليمانصو» Clemenceau؛ ويصل طول الحاملات الفرنسية إلى حوالي ٢٤٠ متراً، وتتعامل مع حوالي ٤٠ طائرة؛ ولدى فرنسا حالياً حاملة جديدة متوسطة الحجم، ذات قوة دفع نووي، يطلق عليها «شارل ديجول» Charles De Gaule، أما بريطانيا فلديها ثلاث حاملات خفيفة من فئة «انفينسيبل» Invincible، وتخطط لبناء عدد أخر في أوائل القرن الحالي؛ أما كلٌ من إيطاليا واسبانيا فتمتلك حاملة خفيفة واحدة».
- ٥- تعويم الدولار بداية سبعينات القرن الفائت لوقف مبادلة الدولار بالذهب حفاظاً على مخزون الذهب لدى أمريكا، وذلك بقرار سياسي ينقض تعهدات أمريكا واتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها في مؤتمر بريتون وودز ولدى إنشاء صندوق النقد الدولي.
  - ٦- وهي في مواقفها من الدول الثلاث متباينة الأهداف والدوافع:
- (فكوب محاصرةً ليس لمنع استخدام قربها الجغرافي عسكريًا كما حصل في آزمة الصواريخ إبان ستينات القرن العشرين فحسب، إنما سعياً لخنق ثورتها ومنع انتشارها في أمريكا اللاتينية التي تعدها أمريكا حديقتها الخلفية، بدلالة استمرار الحصار برغم زوال الاتحاد السوفييتي. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الخصوصية الحضارية لأمريكا اللاتينية وخاصة نزوع شعوبها لتشكيل اتحاد وحلمها اللذي يشبه أحلامنا نحن العرب بالوحدة؛ نجد لحصار كوبا ومن ثمّ سلسلة التدخلات الوقحة في شؤون تلك القارة وظيفةً تشبه وظيفة الكيان الإرهابي الصهيوني في فلسطين.
- وكوريا تحاصر خوفاً من قدرتها العسكريّة النووية، وما قد ينجم عنه من انفلات لحالة الضبط النووي العسكريّ المفروضة على العالم. أما إيران فكي لا تزيد قوتها قوّة، بحرمانها من إمكانية تنويع منابع قوتها الاقتصاديّة إذا ما قامت بإدماج التقنيّة النووية في دورة الإنتاج، لتبقى (مثل معظم الدول المتخلفة) دولةً لا تتمتع بمرونة في جهازها الإنتاجي، واقتصادها رهن بتقلبات أسواق المال والنفط، أي لتبقى ضمن السقف المرغوب تقنيّاً وبالتالي عدم رفد القوّة الإيرانية بميادين الاقتصاد والعسكرة بمنجزات التقنيّة المتطورة، وما قد يمثله ذلك من خطر على الأنظمة التابعة لها في المنطقة وعلى الكيان الإرهابي الصهيوني ـ المحرر).
  - ۷- موریس دیفرجه، سوسیولوجیا السیاسة، ترجمة هشام دیاب، إصدار وزارة الثّقافة السوریة، عام ۱۹۸۰، ص ۱۲۲ ـ ۱۲۳.
     ۸- قاسم أمين، تحریر المرأة، اصدار وزارة الثقافة ودار البعث،۲۰۷، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱.





باحث وناقد ومترجم. رحل عن سبعة عشر كتاباً بين موضوع ومترجم. من أعماله الموضوعة: «الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدولة الأموية. مدخل إلى الأدب الجاهلي. الثنائية في ألف ليلة وليلة. الأدب والدولة. الآداب القديمة وعلاقتها بتطوّر المجتمع». ومن أعماله المترجمة: «الاقتصاد المخطط له (جان روميف). الطاقة والبحران له (لوي بويزو)؛ ثم روايتا: مميد الناحل، ومميد الصقر؛ للكاتب التركي (يشار كمال). كما ترجم له (غي دومو باسان) مجموعة قصص بعنوان: كتلة الشحم». وكان يرى – رحمه الله

- اديب وناقد. مدير ندوة كاتب وموقف.
  - 🔊 العمل الفني: الفنان جورج عشي.



- أن المترجم هو رسول الكاتب، ويرجو في كل ترجمة من ترجماته أن يكون قد وفّق في نقل رسالة الكاتب بأمانة.

استضفتُ الأستاذ احسان سركيس في ندوتسن من ندوات كاتب وموقف. كانت الأولى بتاريخ ١٩٨٢/١٠/١٩ وبعنوان: «السيرة الشعبية والواقعة التاريخية» مع كل من الدكاترة عبد الكريم اليافي ونبيه عاقل وخلدون الحكيم، والحكواتي (أبو محمود). وكانت الندوة الثانية بتاريخ ١٩٨٧/١٠/١٣ وهي ندوة نقدية عن شعر فايز خضور، بحضور الشاعر، ومشاركة د. عبد النبي اصطيف. فكانت آراء سركيس في كل من الندوتين مثيرة للجدل، حتى ان الدكتور اليافي - بتحريض من الندوة الأولى-طلب اليَّ الأشراف على العدد الذي ينوي تخصيصه للسرة الشعبية من مجلة «التراث العريبي» التي كان رئيس تحريرها هاتيك الأيام والتي يصدرها اتحاد الكتاب العرب. لكنى اعتدرت عن عدم تمكنى من تلبية الطلب لأن الاعداد لندوة عن السيرة الشعبية أرهقني فكيف بالإعداد عن السيرة ذاتها لمجلة من حوالي ثلاثمئة صفحة من القطع الكبير، إضافة إلى فقرنا المدقع للباحثين في هذا الموضوع! أذكر كذلك - للأمانة - أن المرحوم اليافي استبدل من عنوان الندوة «الحادثة» بالواقعة، لأن الواقعة عنده تعنى

الحرب كما تعني يـوم القيامة، وقد جرى هذا الاسـتبدال أمام الجمهور وعبر مسـار النـدوة. وعلى الرغم من أن العنوان صـار «السـيرة الشـعبية والحادثة التاريخية» إلا أن الدكتـور نبيه عاقل ظل يسـتخدم كلمة «الواقعة» على مدى الندوة كلّها!!

في هده الندوة بدأ الأستاذ سركيس مداخلت بقوله: «لعل العلاقة بين التاريخ وبين السيرة الشعبية من أعقد الأمور، ولعلها الأساس الذي يقوم عليه البحث». شم رأى أن جميع الدارسين ينصرفون إلى واقعة تاريخية بعينها، أو شخصية ذات مغناطيسية أو جاذبية تاريخية، ثم يأتي الزمن ويدور حول هذه الواقعة (الحادثة)، مكتوبة، إلى أن ينتقل إلى قاص أو أكثر من قاص استنادا إلى التراكم الملحمي، ثم يصوغه الصياغة الأخيرة، ثم يأتي الباحثون ويدرسون الظّاهرة التي تكشف عن زمنها أكثر مما تكشف عن التاريخ.

وراًى سركيس - حسب معطيات الواقع - أن الدراسات في تراثنا القديم كانت تنظر، حتى عهد قريب، إلى التراث الشعبي المتمثل في السيرة على أنه شيء مجاف للتاريخ الحقيقي. وقد ضرب مثلاً على ذلك في نص من تفسير ابن كثير. يقول النص: «أما ما يذكره العامة عن (البطّال)



من السيرة المنسوبة إلى ذي الهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة فكذب وافتراء ووضع بارد وتخبط فاحش لا يروج ذلك إلا على غبي أو جاهل كما يروج عليهم سيرة عنترة العبسي المكذوبة وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك. والكذب المفتعل في سيرة البكري أشد إثماً وأعظم جرماً من غيرها لأن وضعها يدخل في قول النبي (ص): من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

ثم رأى أن نص ابن كثير هذا يعطينا عدة صور ذات دلالات، فالنظر إلى التاريخ الوارد في السير على أنه مجاف ومغاير للتاريخ وهو عبارة عن كذب مقصود. فهذا الكذب هو عبارة عن الخيال أو فهم شعبي للتاريخ، ذلك لأن واضع السيرة لا يتوخى الكذب على التاريخ وإنما يتوخى غاية أخرى.

ولعل المقارنة التاريخية لا تصبح تماماً إلا إذا أخذنا السيرة الشعبية في الزمن التي كتبت فيه والتاريخ الذي كان يكتب في ذلك الزمن. وقال سركيس: نحن الآن ننطلق من مفهوم علمي عن التاريخ يستطيع أن يقيم الشكل الذي كتب فيه والسيرة الشعبية أيضاً. فلو أننا رجعنا إلى ذلك التاريخ لوجدنا أن فيه أشياء كثيرة يدخل فيها وأيضاً الخيال، ولا تستقيم أمام الحقيقة العلمية. وما قضية الأنساب التي تتصل إلى العلمية. وما قضية الأنساب التي تتصل إلى

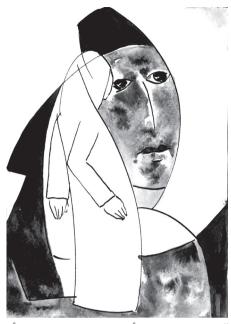

آدم إلا شكل من أشكال الذاكرة الشعبية أو النذاكرة الجمعية التي تريد أن تسد فجوة في التاريخ أو تريد أن تصل إلى أساس يبرّر شيئاً في الحاضر. فالمقارنة الأولى التي يجب أن تكون، هي المقارنة بين التاريخ في ذلك الزمن وبين السيرة الشعبية التي كتبت فيه، وعندئد نجد بأن هناك العديد من نقاط الالتقاء وليس فقط الافتراق أو البينونة.

السيرة الشعبية إذاً، وكما يراها سركيس، هي تاريخ شعبي. بمعنى أن الشعب صوّر التاريخ بما أراد أن يكون، أو كما توهم أنه كان يجب أن يكون عليه حتى يقوم بعملية الوصل بين حاضره وماضيه. فالتاريخ الرسمي في خلد الشعب كان يصور أشياء



بعيدة عنه. يصوّر حياة الحكام والجيوش. بوصفه كذلك فهو، أيضاً، تاريخ انتقائى.

التاريخ الشعبي، عند سركيس، شأن التاريخ الرسمي انتقائي متحيّز؛ ذلك أن القاص الرسمي في القاص الرسمي في ذلك الزمن كان يتخيّر موضوعاته التاريخية بوعي أو بغير ما وعي. لهذا كان للتاريخ عبر الزمن والثقافات موائل مختلفة. والتاريخ الرسمي نفسه – كما التاريخ الشعبي – لا يستقر على وضع بعينه، فهو يجدد أثوابه دائما وأسلحته، شأن المحارب عندما يجد أن الزمن قد تخطاها. ومن ميزة التاريخ أن كلّ جيل يستطيع أن يكتبه وفق منظوره بغية وصل حاضره بماضيه. وحين يُدرس التاريخ الرسمي والموئل المعارض والموئل الشعبي.

على ضوء هذا المفهوم درس الأستاذ إحسان سركيس كتاب «الليالي» مستنبطاً الثنائية التي وجدها فيه، فجعلها عنواناً لمؤلفه الذي صدر بعنوان: «الثنائية في ألف ليلة وليلة» (۱) مبيناً أن الثنائية تُستشف من خلال الواقع الانتقالي في ذلك الحين، وهو واقع العصر الوسيط، متمثلة في العلاقات الجدلية بين شكل متجمد وآخر نام، بين الجدلية لم تعد تستجيب لمقتضيات التطور، بل تقف حائلاً دونه، وبين خصوصية بدأ يرهص لها الزمن، بين الواقع والخيال

والتطلع، بين الأيديولوجية السائدة المهيمنة وبين ما يشاققها ضمناً أو صراحة، بين ضمور الفردية ومحاولة ظهورها بين تبديل الطبيعة بالعلم والعمل ووهم تبديلها عن طريق السحر والوسائط...

هذه الثنائية يتقابل طرفاها دون أن يتنافيا لأن تكويناً اجتماعياً ما، لا يتواري البتة قبل أن يتطور المجتمع في مجال تفكيره ووسائل الإنتاج فيه. ولا يمكن لأشكال الانتاج أو لعلاقاته الأرقى في سلم التقدم أن تحل محل سابقاتها قبل أن تكون شروط الوجود المادي لهذه العلاقات قد انبعثت في قلب العالم القديم. لهذا لا تطرح الإنسانية - وبالتالي كل مجتمع - إلا المسائل التي يمكن حلها، ذاك أنا إذا نظرنا عن كثب وجدنا أن المسألة نفسها لا تتبثق الاحينما تكون الشيروط المادية لحلها قد قامت أو أنها، في القليل، سائرة في طريق الصيرورة. لقد عوّلت قصص ألف ليلة وليلة، أو «الليالي» كما يحبّ آخرون تسميتها، فيما اشتملت عليه وتوخّته، عوّلت على التقابل في المشاهد، فيما هو معروف منها وما هـو مغيب في الوجدان العـام، على جدلية الحياة في متبايناتها قبل الوصول الى تركيب حدید،

هذه القصص أو الحكايات تعكس صورة واضحة للبيئة والمجتمع اللذين تجرى فيهما



أحداثها أو تستعار لهما، كما أنها تقوم في الآن ذاته على معرفة دقيقة وإحساس صادق بالبيئة والمجتمع الذي يقدم له هذا العمل الأدبي. ومن هنا – حسب استنتاج المرحوم سركيس – يأتي التوفيق التام بين العمل الأدبي، في صورته التي استوحاها من الماضي والحاضر، من الواقع والخيال، وبين أثره الفني على المتلقي لما حققه من مواءمة أثره الفني على المتلقي لما حققه من مواءمة ناجحة بين البيئتين هي، في حقيقتها، العنصر الأول في فنية العمل الأدبي، وهو الحياة.

ورأى سركيس أن جملة أهداف كتاب ألف ليلة وليلة المرامي التعويضية التي حملها المؤلف لعمله الفني والتي كانت ولاشك تحمل الراحة النفسية والرضى الوجداني لذلك الشعب الدي كان له أكثر من شكاة، مما دفعه على الإقبال عليها بعب وشغف تغلغلاً بالنفوس فتوارثها الأفراد جيلاً بعد جيل، مما يقطع بأن اختيار الموضوعات لم تكن مجرد مصادفة وإنما جاء عن موهبة فنية لمؤلف منفعل عزز عمله بتحسن واع، وكان في الوقت نفسه، نتاجاً طبيعياً لمقتضيات البيئة والعصر ولعل نتاجاً طبيعياً لمقتضيات البيئة والعصر ولعل القاص أو القاصين كانوا أناساً أمسكوا بما في المجتمع من تقاليد وما فيه من حياة شعبية، وحتى دوافعها السوقية، فاخترقوا

حجب الأدب الرسمي مدخلين عليه الحرية والخيال والضحك ونفذوا من خلال ذلك في القيود والتضيقات الزخرفية والاحتشامات الاجتماعية، إذ لم تعد روح التقليد أو الروح الكلاسيكية هي ما يحتاجه المجتمع وإنما إطلاق السراح.

## أصول ألف ليلة وليلة

يؤكد سركيس أن أصول حكايات ألف ليلة أقدم من القرن الرابع عشر، فشواهدها الأولى ترجع إلى القرن العاشر للميلاد. وفي حوالى القرن الثامن ترجم الى العربية في بغداد كتاب حكايات فارسى هـو كتاب «الألف حكاية» الذي يتضـمن حكايات هندية وفارسية وحمل عنوان «كتاب الألف ليلة». ويرجح سركيس أن تكون هذه المجموعة قد أخذت تتزايد في مصر وسورية، كما أنها اكتملت وغيرت واختصرت وكذلك غير نظامها. ولم تكف هذه المجموعة بعد ذلك عن التطور، فقد أكسب جامع هذه الحكايات في القرن الرابع عشر هذا العمل صيغة التأليف الفني، بل انه أدخل في هذه المجموعة الكبيرة من ثم نوادر أخرى وأساطير ومغامرات، وطوّعها كلها لبيئة واحدة ورؤية واحدة.

ويخبرنا سركيس بما أشار إليه بعض المستشرقين من حيث أن كلا من الهند والفرس وأرض الجزيرة وسورية ومصر



وبلاد الأتراك أسهمت في خلق مجموعة حكايات «ألف ليلة وليلة». ومن خلال هذا العمل يتحدث إلينا الشيرق الأدنى بأسره وكذلك بلاد الهند وكثيراً ما أمكن تتبعه أو تتبع تصوره، أي أن هذه المجموعة تمثل أشراً في الأدب الشرقي لامثيل له. يضاف إلى ذلك ما ألمع إليه هؤلاء المستشرقون من أثر لبابل يتمثل في صورة الشياطين التي يكون نصفها إنسانياً ونصفها الآخر حيوانياً، وكذلك موضوع الحصول على ماء المعاة الذي يرجح أن يكون أصله راجعاً إلى المعمدة البابلية جلجامش، فضلاً عن بعض القصص التي يرجح أن تكون لها أصول البيئات العربية القديمة والمعاصرة لتلك النيئات العربية القديمة والمعاصرة لتلك القصص.

يذكر سركيس كذلك أن بعض المستشرقين الآخرين يرون أن «الليالي» التي بين أيدينا قسمان منفصلان: القسم البغدادي، يدخل فيه كل القصـص الهندي أو الفارسي الذي دخل العربية زمن العباسيين، والقسـم المصري وهو ما كتب من هذا القصـص في كل من مصر وسـورية لاتصال البلدين صلة وثيقة وخاصـة أيام حكـم المماليك. ومن ظواهر الأدب الشـعبي بعامة، حسب قراءة سركيس، أنه يجمـع بين النقل والوضـع، وقلمـا يقتصر على أحدهما دون الآخر. ثم

إن التشابه الملحوظ في هذا الأدب جعل بعض الباحثين المعاصرين يفسرونه من حيث أنه: «يرجع أول ما يرجع إلى العوامل النفسية المشتركة بين الشعوب». وثمة مدارس ترد كثيراً من أصول هذا الأدب إلى مواطن بعينها. لم يذكرها سركيس، لكنه رأى أن هذه النظرية لم تقو على الصمود في وجه الحقائق التي تدحضها. والثابت عنده هو أن عنصر التي تدحضها. والثابت عنده هو أن عنصر الإبداع وعنصر النقل والأخذ متلازمان مذ أن وجدت وشائج وأواصر اتصال ممكنة بين الشعوب والأقوام، لأن خصائص الأدب القصصي المروي أو الشعبي أن يظل في تطور دائم، وإن تكن لأساس الموضوع ديمومة نسبية.

ومن الواضح لدى سركيس أن وجوه التجانس في آداب الشعوب لا تقوم كلها على الأخذ من بعضها. ويؤكد – وفقاً للقوانين الطبيعية والاجتماعية – على نشوء صور متشابهة في المجالين المادي والروحي على سواء منبثقة من الأفكار الإنسانية الأساسية لدى الشعوب المنتمية إلى أجناس مختلفة، يستقل بعضها عن بعضها الآخر. ثم إن المرء لم يعد يستمسك اليوم بأحد الاحتمالين دون الآخر بوصفه المبدأ الأساس، بمعنى هجرة الآداب الشعبية واعتماد بعضها على بعضها الآخر، أو استقلالها وتفردها، حيث يمكن لكلا الاحتمالين أن يقفا بصفة أساسية،



وجنباً إلى جنب، وهو الثابت، لاسيما بالنسبة إلى أثر كهذا الأثر الموصوف بد «ألف ليلة وليلة».

والباحث في تمثيل الأثر الفني لبيئة اجتماعية معينة، حسب سركيس، قد لا يعير كبير اهتمام بمعرفة ما إذا كان تماثل النصوص قد نشاً مستقلاً لدى مختلف الشعوب كانعكاس للموشور نفسه في مخيلة طبقات معينة ولتجربة إنسانية متماثلة في خطوطها الأساسية، أو على العكس من ذلك بأن تكون بذور ذلك القصص الشعبي قد حملتها ريح مؤاتية، لأن كلا الاعتبارين واحد في تقدير المرحلة الزمنية، والواقع أن التيارين يتقابلان ولا ينغلق أحدهما عن الآخر إلا في المجتمعات التي انعدمت فيما بينها أسباب التواصل.

وثمة سؤال يفرض نفسه هو: لماذا تهاجر الحكايات من بلاد بعينها إلى بلاد أخرى بعينها؟ أو لماذا تمتاز بلاد بعينها بإنتاج القصص التي تستخدمها بلاد أخرى؟

يخبرنا سركيس أن (ف. بنفي) حاول الإجابة عن هذا السوال حين ربط بين نظريته «الهندية» ونشاط المبشرين والدعاة البوذيين. وعلى الرغم من أن المرحوم سركيس لم ينكر ما في هذا الافتراض من صواب، إلا أنه كان يرى أن (بنفي) يبالغ بهذا القدر أو ذاك في تقدير المؤثرات الشفاهية

على حساب المؤثرات المدونة كتابةً. وقال: «لايجوز أن نعزو، دائماً، ذيوع الحكايات الشعبية وانتشارها إلى بعض الحركات الدينية، فهناك أسباب أخرى أشد عمقاً تستطيع أن تعطي تفسيراً أكمل وأشمل». (٢) مما يسمى في الأدب بإنشاء النثر القصصي ذلك أن بعض أنواع هذا النثر يحتاج في نثره إلى قلم وورق، بينما تروج أنواع أخرى منه بالتناقل الشفاهي. أما الاختلاف فينحصر في درجة «الاكتمال» بين نص ونص.

من المعلوم أن كتابة النثر القصصي الجيد لا تؤاتي جميع الناس، كما أن رواية القصة الشعبية ليست موهبة متاحة لكل فرد من الأفراد وإلا لما كانت مهنة «الحكواتي» منوطة بعدد يسير من ممارسيها. كذلك من العرب في وضع أو استيراد وتصدير بعض من العرب في وضع أو استيراد وتصدير بعض الحكايات فمن الثابت، حسب سركيس، أن عدداً من الأمم في القرون الوسطى كان من أساتذة وضع القصة أو روايتها ومنها الأمة العربية التي كانت في ذلك الحين واضعة وراوية ومصدرة لهذا القصص.

وأياً كانت الأصول التاريخية لهذا الأثر الأدبي فهي لا تنال من النظرة الإجمالية لدى دراسته وتقييمه واعتباره وليد بيئة معينة، تلفه فكرة عامة في جوهره وسياقه،



ويخضع بمجمله لمؤثر واحد. ولا ريب في أن طابعا مميزاً يطبعه قد استلهم من خــلال بيئة عربية في حقبــة من تاريخ الأمـة العربية وتاريخ قطر من أقطارها هو (مصر). وسواء اتجه القصص فيه اتجاهاً دينياً أو خلقياً أو ذهب في مذهب التاريخ أو عني بالنقد الاجتماعي عن عمد أو بغيره، أو اقترن بالناحية التعليمية أو تصدى للخرافات والسحر والأساطير، فإن وراء ذلك كما رأى سركيس، حياة كاملة لمجتمع كامل تعرض نفسها بوجه حينا وبأخر حيناً تالياً؛ وكلاهما يفضي إلى تناغم الحياة في وجوهها المختلفة، وفي تنوعها ووحدتها. لهذا كان لابد من أن يلعب عاملا دورهما في الحد من مادة الكتاب أو تكييفها؛ فلم يكن الباب مفتوحاً على مصراعيه في الكتاب لقبول كل قصيص شعبي، وإنما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من الأجادة الفنية واشترط فيه ألا يصطدم بالأيديولوجية السائدة ولو من حيث الظاهر، وأن تحمل الحكايات قواسم مشركة تظل في خلد السامع مترابطة الحلقات متكاملة يتنبه خياله لها في عملية ربط تصل مؤثرات الليلة السابقة باللاحقة. ولئن انتقلت الحكاية الشعبية من مكان إلى مكان، غير مقيدة بحدود، فمما لاشك فيه

التي سمعتها فرددتها، فالقاص أو السامع – إزاء تنوع المادة من واقع وخيال وأخبار – قد يسيغ صوراً مختلفة لبيئات متنوعة وعادات عجيبة تلذ له لأنه جديدة عليه وتبهره لأنها غريبة عنه، ولكن القاص والسامعين لا يمكن أن يقروا نتائج القصص الشعبي على غير مؤلفهم وتطلعهم، وهذا هو تأكيد الذاتية للقصة الشعبية.

## ألف ليلة وليلة عربياً

يشير الأستاذ إحسان سركيس إلى أن الحياة في المجتمع العربي لما قبل الإسلام كانت حافلة بالشعراء الذين تغنوا بالنزاعات والمعارك القبلية وبالبطولات وبالحب. ورأى أن حكايات الصحراء الخرافية - حسب تعبيره- تنتمي الى ذلك المجتمع، ومنها حكايات حاتم الطائى الذي قرى الضيفان بعد موته. واستخلص سركيس في ضوء ما انتهى اليه من هذه، القصـص المدونة فيما بعد، أن الشعر لم يكن يمثل ثقافة العالم العربى كلها، فقد نما الى جانبه أدب شفوى كان يساعده نمط الحياة. وبالاستناد الي الوقائع العصرية وجد أن حفلات السمر أسهمت منذ ذلك الحين، بالحكايات التي كانت تحكى، في إبقاء حماسة موروثة للقصص والأساطير.

ومهما تكن شهادة النصوص التي في حوزتنا قليلة فهي تتيح - كما رآها سركيس

أنها تدل دلالة واضحة على أخلاق الجماعة



- استحضار تنوع ردود الفعل للمجتمع العربي في ذلك العصر، أو بالأحرى في القرنين السادس والسابع للميلاد، تجاه أسرار الطبيعة واللامنظورات والموت، كما خرجت قضية الخير والشر على نحو أقل تمثيلاً لجوهر الأشياء مما هي عليه في الشعر الجاهلي. بيد أنها لم تطرح تحت شعار الإيمان بل طرحت ببساطة وبراءة وخضوع للقدر.

أما اختلاط عالمي الأسطورة والواقع باستمرار كما يبدوان في هذا الأدب فواجب التوقع، لأن ردود الفعل الشخصية والجماعية تجيز مع ذلك تمييز ما يتعلق بالخيال والوهم مما يتعلق بالإدراك الواقعي للحوادث.

انتقل فن الرواية العربية، من ثم، من الصحراء إلى بلاط الأمويين في دمشق: إلى هذه الفترة تنتمي حكايات البهجة عن المدينة المشهورة. ومن دمشق تزحزح مركز تلك الثروة الروائية إلى بلاط الخليفة في بغداد، وقد ظهر صدى هذا العصر في حكايات (ألف ليلة وليلة) التي حكت عن هارون الرشيد، فزوّقت شخصيته حيناً، وجانبت فيها الحقيقة التاريخية حينا آخر.

وكلما توغل المرء في حكايات ألف ليلة وليلة ازداد - كما يقول سركيس - إحساساً بأنفاس الروح العربية؛ فالطبيعة العربية

تأخد بمجامع النفوس بما فيها من نزعة روحية تجمع من متفرق تلك القصص، عبر معرفة عقيدية خالصة بالطبائع عبر معرفة عقيدية خالصة بالطبائع الغريبة للأشياء. ولئن كان العرب أصدقاء للحكاية الخرافية ومبتكرين لها، فقد كانوا مستقبلينها بطريقة نادرة. وقد جعلت منهم موهبتهم في الملاحظة والتصوير رواة للحكاية الخرافية لا مثيل لهم. ومن الطبيعي أن يمتثل تصويرهم لمقدرة الملوك والوزراء والغنى والعروش والقصور والمعارك الحربية وجمال النساء وبهاء الأعياد والولائم، والإمعان في وصفها على هذا النحو أو ذاك؛ لهذا تنتشر الحكايات مثل الزهار وهي تقف بجانب بعضها بحرية وتلقائية.

لقد سما العرب، كما يرى سركيس، بفن الحكاية الخاص بهم إلى حد «الاكتمال الفريد». فالصور والمشاهد مجتلى حسن يقصد، ففي ما يعثرون عليه من دواعي الوصف والتشبيه والمقارنة يشعر القارئ أنه بنشوة، إذ يشع كل شيء ويتلألأ. والحكاية الخرافية نفسها التي تنتشي منها قصور الحكام وتعيش في مشهد مكتمل البهاء والرواء والعذوبة والرقة، تمضي غاية والترواء والعذوبة والرقة، تمضي غاية والمشبعة غاية التشبع كأنها منبعثة من والمشبعة غاية التشبع كأنها منبعثة من أعماق مجهولة. وفي الأماسي الرطبة تتجول



مع القاص في حدائق الخلفاء حيث تندفع المياه من النافورات في خفوت وإيقاع، وحيث يأتي النسيم بعبير متنوع للأزهار والرياحين. وكذلك يجلب هدوء الشرق العميق الذي ينبع من حياة البذخ والذي تتماوج فيه الأصداء الخفية، الطمأنينة للمستمعين والنشوة وهم يصغون إلى ما في هذه الحكايات الخرافية المداعية.

هذا الشكل من الحكايات رسم وصورة للحياة العربية خلال ستة قرون، وكثراً ما يتصور الانسان أن هذه الحكايات كانت أكثر وفرة وغنى مما يمكن أن تكون عليه هذه القرون مجتمعة. فالخليفة الذي يتصف بالعدل، وذلك الحاكم المستبد الذي يطاع طاعة عمياء، والوزير الوفي والآخر المزيف، ورجل البلاط الذي يقف وراء الدسائس ويديرها، وحكم السلطان بوصفه رجل القضاء الأعلى ومقرراته وأحكامه العادلة بين الفرقاء، ثم المعارك حول العقائد وخروج الناس الى الأسواق عند الاتجار بالرقيق وعند تبادل التجارة في صخب وعند المساومة في الأشياء النفيسة وفي مستلزمات الحياة وحياة الحريم وبيوت البغاء وملامح القبائل عبر الصحراء ومغامرات الأسفار الخطيرة في البحار وهذا المزيج المختلط من أصحاب الديانات ونشاط أصحاب الحرف من الخبازين والجزارين والاسكافية والخياطين

والسماكين وعمال السفن والحمالين والعبيد والجواري.. كل هذا يصور في صور جديدة دائما وغنية بألوانها، وفي حكايات هزلية مثيرة وفي صحيرة ما تكاد تبدو الخطوط الرئيسية، القليلة البارزة، لها حتى تتسع وتفرغ شحنتها وسط أكثر أمور الحياة إثارة. (٢)

وحيث أن تيار حياة كهذه أكثر اتساعاً وأشد قوة وأوفر دفعاً في تدفقه من تيار الحياة لدى الأقوام الذين أخذ عنهم قصصهم، فقد انبثق عنه تأثير مفاجئ وجديد كل الجدة. فأى تصوير يفوق هذا التصوير الماتع والرائع الذي قدمه القاص العربى في حكاية الحلاق الثرثار وإخوته السبعة، وفي حكاية الخياط الأحدب الذي نسب قتله الى أربعة أشخاص دون أن يقتله أحد، وحكاية ساكن الأرض الذي زار ساكن البحر فارتاع من عمقه السحيق وانبهر بما رآه فيه من كنوز عجيبة . لكنه طُرد من مملكة البحر لسبب جوهري هو أنه لم يحتف بالموت ويفرح به ويهزج له مثل ساكنى تلك المملكة، بل أبدى شكاته من الموت وتذمره منه.

أشبع العرب بروحهم وفنهم ما استمدوه من غيرهم، حتى لقد غدا هذا الأثر الخالد بمجمله نصاً عربياً بامتياز، خلق فيه القصاصون المهرة، لاسيما فيما أضافوا اليه



من حنكة في الرواية، صوراً جديدة ولافتة سواء من خلال الحكايات التي ابتدعوها، أو عبر تلك التي أخذوها عن الشعوب الأخرى وطوّعوها لأسلوبهم وطبعوها بطابعهم. ولطالما أدهشتنا تلك الصور بألوانها النابعة من مجتمع حضاري مترف، يمور بالعذوبة والمغزى والفكاهة المبتكرة والمثيرة.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن سركيس، في وقوفه المتزن مع أصول ألف ليلة وليلة، كان قد استعرض جوانب من إرهاصات هذه الأصول من سحر وجن وهوام و . . الموروثة عربياً عن آداب ما قبل ظهور الإسلام، لاسيما الصورة التي يمكن رسمها لبواكير القصة الخرافية وبروز ما يسمّى ب: «الأسطورة التعليلية» التي كان يُقصد بها عرض مظهر جبل أو واد أو شـجرة أو صخرة أو مغارة أو اكتشاف سبب تكوين مخلوق عجيب أو ظاهرة طبيعية. وقد اقترن هذا النوع من الأساطير، في كثير من النقاط، بالقصة الخرافية أمثال: أساف ونائلة وقبر أبي رغال.(٤) ولهذه الأساطير - في ذلك العصر - وجهها الأخلاقي، وهي في هذا الاتجاه تمهد للقصة عندما لا تكون ذاتها قصة.

والأسطورة التعليمية قد تثير حكايات تروي عظمة أعمال الإنسان فيما مضى، كالصرح الذي بناه هامان بأمرٍ من فرعون، وقصور ثمود في وادي القرى وسد مأرب

في اليمن، وكذلك قلاع غمدان في اليمن أيضاً، ثم الخورنق والسدير في الحيرة.. وسنجد في كتاب الأغاني للأصفهاني خبراً عن الجن يرويه ابن الكلبي عن أبيه، مفاده أنّ (عبيد بن الأبرص) الشاعر المعروف من الظمأ، ولم يكن مع عبيد سوى فضلة من الماء فسقاه حتى الرواء، فانساب الثعبان مي الرمل، فلمّا كان الليل ونام القوم ندت رواحلهم فلم يُرَ لشيء منهم أثرٌ، فقام كلّ واحد يطلُبُ راحلته فتفرّقوا، ولكنّ الثعبان وهو جنّيٌ أنقذ عبيداً من الهلاك.

## الضرق بين الحكايتين الخرافية والشعبية

أشار عددٌ من الباحثين إلى الفرق بين كلِّ من الحكايتين الخرافيّة والشعبيّة، لكنّ الأستاذ سركيس استنتجه استنتاجاً تحليليًا، معتمداً في ذلك على تفاصيل صغيرة في حجمها غنيّة في مردودها؛ فقد لأحظ أنّ الشعوب لم تفرّق بين الأنواع الحكائيّة جميعاً. وضرب مثلاً في ألف ليلة وليلة التي رآها تضمّنت حكايات خرافيّة وأساطير وفابولات وروايات وبطولة و. ثمّ رأى أنّ الحكاية الشعبية والخرافة وأسطورة الآلهة تتألّف في مجموعها من الموضوعات نفسها. الفرق بين هذه الأنواع لا يتمثّل بالموضوع وإنما يُتوجّب البحث عنه في مظان أو



أسس أخرى، كمستوى التفكير في العصر الوسيط وما يحمله من عجز أو تطلّع وإمكان. وهذا يقضي بأن يتناول الباحث هذه الأشكال المختلفة عبر ارتباطها بتصور ذهني عام فضلاً عمّا تتضمّنه من أسباب المتعة والتسرية. وذلك بغية النظر في ترابط ظواهرها ودواعيها من سحر وعلم وعرافة وتنجيم وسيمياء، إضافة إلى ما يَحفلُ به عالمُ الجنِّ من حيث أنّه عالم الوسائطِ الواسع الرهيب أيضاً.

لاحظ سركيس أنّ الباحثين صرفوا كثيراً من الجهد في دراسات مستفيضة ليقولوا: إنّ الحكاية الشعبيّة تحكى عن حادثة أو عن أمر من الأمور له مغزى خاص، يحمل على الاعتقاد بأنّ ما نحكى عنه إنّما هو واقعٌ معيش. لهذا فهي تُركِّز على الحادث أكثر من التركيز على الأشخاص. أمّ الحكاية الخرافيّة فهي شكلُّ أدبــيُّ آخر لا يهدف إلى تصوير حادثة أو أمر له أهميّة بالغة وإنَّما يهدف إلى تصوير نماذج بشريَّة. ثمَّ إنَّ الحكاية الخرافيّة لخاصّية التصوير فيها تصـوِّر علاقة الإنسان، وعلاقة الإنسان بالحيوان، وعلاقة الإنسان بالعالم المحيط به من معلوم ومجهول. ويصعب تماماً أن ترجع مصاًدفاتها وحوادثها إلى العالم الذي نعيش فيه على الرغم من عدم انفصالها كلَّيَّةُ عن عالم الواقع وإنسانه.

كأنّ الباحث لم يلحظ وا أنّ كتاب ألف ليلة وليلة جمع بين هذين الشكلين معاً دون أن يُخالب القاصّ هاجس تجواله في عالمين متمايزين. ودعماً لقراءته هذه أورد سركيس نماذج وإشارات رأى أنها تكشف عن بعض المعانى أو بعض التخيّلات التي حفلت بها تلك الحكايات وكيف انعكست في ذهن مبدعها ومن ثم في أذهان المتابعين سماعاً أو قراءة. ففي حكاية «جودر بن التاجر عمرو وأخويه»، إشارةً إلى جماعة من المغاربة علّمهم والدهم الرّموز وفتح الكنوز والسّحر وصاروا يعالجونه حتّى خدمتهم مردُ الجنّ والعفاريت. وتردُ إشارة إلى كتاب اسمه أساطير الأوّلين مذكورٌ فيه سائر الكنوز وحلُّ الرّموز. أمّا كنز الشمردل ففيه: «دائرة الفلك والمكحلة والخاتم والسيف». فالخاتم له ماردٌ يخدمه اسمه الرّعد القاصف، ومن ملك هذا الخاتم لا يقدر عليه ملكُ أو سلطان. أمّا السيف فلو جُرِّد على جيش وهزّه حامله لهزم الجيش كلّه، فإذا أراد حامله إفناء هذا الجيش أفناه؛ حيث يخرج من ذلك السيف برقٌ من نار يقتل الجيش جميعه. وأمّا دائرة الفلك فإنّ الذي يملكه يستطيع أن يوجّهه حيث يشاء فيرى أيّ مكان في الأرض، وإذا غضب على مدينــة وجّه الدائرة إلى الشــمس لتحرقها



قاطبةً. وأمّا المكحلة فإنّ كلّ من اكتحل بها يرى كنوز الأرض.

المتخيّلة، كثراً ما تختلط في خلد القاص بما يشبه «العلم/ الوهم» كما يسمّيه سركيس. أي أنّ القاص يضعها قيد امكان العلم وقدرة الذكاء البشري، فثمّة في إحدى الحكايات إشارةً إلى نوع من الدهان إذا ما دُهن به الجسم البشري مكن صاحبه من العيش تحت الماء كأيّ مخلوق مائيّ. كما أنّ فرسى الأبانوس فيه زرٌّ يصَعد براكبه الى الأعلى وزرُّ آخر يحلُّ به الى الأرض، هذا اضافة إلى بساط الرّيح وما ماثل من الأخاييل الحكائيّة كمشى الإنسان على الماء، والطاووس الذي يؤذّن للصلة في الأوقات المحـدّدة، والبوق الذي يحمـي المدينة من أيّ عدوان، فما أن يدخل المدينة غريبٌ عنها حتّى يُسارع البوق الى التّنبيه منذراً ومحدّراً. والأفعى التي دلّت الإنسان على عشبة الخلود..

ولئن كانت الحكايات الخرافية لا تتضمن في أساسها إشارات جغرافية حقيقية أو تاريخية حقيقية كما أنها تحتوي على أسماء حقيقة، وإنما تلعب دورها في عالم خيالي وتميل لأن تكون حوادث جزئية انتظمت في وحدة مثيرة، فإن الحكايات العربية كما رآها سركيس في الليالي، تمثل

على الغالب طابع البناء القصصي. ومن وراء هــذا الطابع تغدو الحكايات الخرافية لا غاية في ذاتها وانما وسيلة وتكملة لغايات أخرى، وسائط لأهداف يستشعرها القاص ويتوخاها في غلالة من الخيال والسحر فتتناوب الوعى أو اللاوعى ولو تجافى عن المأثور العقلى العملى الدى طبع الثقافة العربية من خلال روحية خصبة كما يصفها سركيس لا تجعل الإنسان ينسى نصيبه من الدنيا لأن الإنسان العربي في زمن الليالي لم يعد يحتمل اشراقات الإلهام الأولى التي حفلت بها حياته في تلك الحقبة والتي كانت من صميم الحياة الاجتماعية وصميم الحياة الثقافية فيها. ومهما يكن من أمر فإن الشق الخرافي يظل في إطارها الخاص ولا تمثل الا «مضموناً ساذجاً» لأن حكايات ألف ليلة وليلة لا تبدو ساذجة وليست ذات بعد واحد أو مسلطحة أو ذات أسلوب تجريبي بل هي أكثر واقعية وفنية من أمثالها في الأدب الشعبى وحتى المدرسي عندما تنشئ علاقة وصلة بين عالم الخوارق وعالم البشر المكن إدراكه، كما أن شخوصها تتجسّم أحياناً ويكون لها عالم داخلي. (٥)

### الأداب القديمة

شهد القرن العشرون ولادة ووفاة الباحث إحسان سركيس، ولد في حمص سنة ١٩٢٦ وتوفي في دمشق سنة ١٩٨٨. وعلى مدى



مساره البحثي كله لم ير انقطاعاً في الثقافة العربية بين قديمها ووسيطها ومعاصرها، بل رأى استمراراً لاسيما في آدابها التي نظر إليها من منطلق «الجذور والشجرة»، فقديمها ووسيطها ومعاصرها يستمد بعضه من بعض، كما أن الرسمي من آدابها والشعبي لهما الميزة ذاتها على الرغم من الموقف المدرسي غير المريح من الأدب الشعبي. لهذا وجدناه يقرأ ألف ليلة وليلة ضمن منظومة الاستمرار من الجذور إلى الشجرة. فالبحث عن ماء الحياة في الملحمة البابلية جلجامش. (١)

انتقل إلى واحدة من حكايا الليالي التالية لتلك الملحمة بعد قرون، وعشبة الخلود التي سرقتها الأفعى من جلجامش انتقلت على الليالي بصيغة مغايرة حيث صارت الأفعى تساعد الإنسان في الحصول إلى تلك العشبة. وهاهو في كتابه الأحدث والختامي السني توفي دون أن يراه: «الآداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات» (٢) يسعى إلى توكيد هذا الاستمرار لكننا قبل الدخول مع سركيس في الآداب القديمة نتوقف مع مع سركيس في الآداب القديمة نتوقف مع كتابه الموسوم بـ: «الظاهرة الأدبية في عصر الإسلام والدولة الأموية» (٨) توقّفاً تعريفياً ذلك إن قراءته تتطلب دراسة خاصة به لأن خجب الحقب وأرحبها في تاريخنا البعيد أعجب الحقب وأرحبها في تاريخنا البعيد

القريب،لكثرة ما تمخضت عنه من إنجازات وما انتابها من انعطافات وتحولات، وما حفلت به من نجاحات وارتكاسات فضلاً عن كونها من أخصب الحقب فقد جعلت الأدب يتبوأ فيها دوراً بارزاً ويسجل فيها حضورا قويا كما حرضت باحثا مثل إحسان سركيس على دراسة الأدب في كتابه هذا على ضوء التاريخ ويدرس التاريخ بالاستناد إلى المعطيات الأدبية. وهذا بحد ذاته يحتاج إلى دراسة مستقلة نأمل أن تتاح لنا مستقبلاً.

أما توقفنا التعريفي معه فلأنه يدخل في اطار «الجذور والشجرة» كغيره من مؤلفات سركيس البحثية وها هو يشير منذ الفصل الأول من كتابه الى أن الإسلام ما ان ظهر حتى جسد حقيقتين متكاملتين ومتمايزتين في أن واحد . الأولى: هي أنه دين توحيدي موجه الى الأمم كافة من عرب وغير عرب، وله دواعيه الروحية والانسانية والعالمية، وكان لها جذور في الوسط العربي المتقدم في ذلك الحين والثانية: اقتران ظهوره بما كان يحتاجه المجتمع العربي من مضمون أيديولوجي يعين على الخروج من تلك الفترة أو المرحلة القلقة التي كانت تترجح بين الواقع القبلي وما يتجاوزه إلى مفهوم يحمل معه وضوح الرؤية وإمكان التحقق. وهذه الحقيقة في رأى سركيس هي المعوّل عليها في تفهم الظاهرة، وكل تفسير يعتمد



جانباً دون أخر لا يحمل معه التفسير الصحيح للماضي كما لا يساعف على مواجهة الحاضر والمستقبل. إذ لو كان الدين الإسلامي ديناً قومياً فحسب لجاز أن يختلط بالحياة القبلية ومحدودية الحياة العربية في ذلك الحين، ولربما غاب فيها، ولكن كونه توحيدياً عالمي النزعة، حسب تعبير سركيس، مكن من لقاء الحضارة عن طريق بناء الدولة الكبيرة التي تشكل واقعياً النفي العملي للحياة القبلية.

ويرى سركيس أن الدعوة الاسلامية واجهت واقعاً عاماً، اجتماعياً واقتصادياً من خلال الواقع المحدود السائد في مكة التي كانت بؤرة مصغرة للتيارات الموافقة للتجديد أو المعارضة له. وكثيراً ما يتوقف الباحثون عند الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحدها في مكة أو المدينة ويحاولون ايجاد التفسير الكامل، وفي ذلك تبسيط لا يوفي الظاهرة حقها ولا يعطى التفسير المقبول لمداها وأبعادها. فالدعوة الإسلامية كانت أبعد مدى من ذلك التفسير، رغم ما ينطوى عليه من صحة، لأنها جاءت في إبانها ذروة التطلعات الإنسانية والحضارية والثقافية والروحية لشعب له تاريخ، أطلع من فروعه المختلفة حضارات امتدت آلاف السنبن وكانت من مهود حضارات الإنسان. (٩) هذه الحضارات أفرد لها سركيس من

شم كتاب «الآداب القديمة» وحاول ربط تلك الآداب بتطور المجتمعات. عنوان الكتاب يحيل إلى النصوص التي كتبت بغير الأحرف العربية الصريحة يحيل إلى الآداب الفرعونية والبابلية وسواهما وهي التي كان المرحوم محمد عزة دروزة يسميها بـ«العربية غير الصريحة».

اشتمل كتاب «الآداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات» وهو أخر وخاتم أعمال سركيس كما أسلفنا، اشتمل على مقدمة وأربعة عشر فصلاً وخاتمة، قوامها جميعاً خمس وعشرون وثلاثمئة صفحة من القطع الكبير. وقد أخبرنا مند المقدمة أنه عمل في كتابه هذا على ابراز الفكرة التي تؤكد أن الأدب ينتمي في جذوره إلى جميع الناس رغم تباينهم وتفاوت ما بينهم كما يعبر عن تضامنهم الإنساني العميق الموجه لمجهودهم نحو أهداف قد تكون مجهولة منهم ولكنها مشتركة فيما بينهم. ثم ان الحضارات أو الثقافات التي تناول الكتاب آدابها بالمقاربة أو المقارنة لم تكن بعيدة عن عالم العروبة، العربية في نقطة التوسط للمنطقة التي كانت مهد الحضارات القديمة وموئلها ومن الجزيرة العربية أو أطرافها خرجت طوال آلاف السنين قبل الميلاد جماعات أسهمت في بناء حضارات أصيلة أو فرعية



متممة، ومع استقرارها في مواطن الخصب والزراعة حسب قراءة سركيس لم تعدم اتصالا بمواطنها الأصلية السابقة، لأن طريق الهجرة لم يكن ذا اتجاه واحد وإنما كان ذا اتجاهين يحمل معه تنقلات بشرية ومواد تجارية وخبرات ثقافية أو حضارية. كما أن الحضارة العربية بعد الإسلام وفي ذروة توهجها عادت ملتقى الثقافات المختلفة أخذا وعطاء وقد تنبه العرب إلى أهمية هذا التراث القديم، وخاصة الإغريقي منه قبل أوروبة بأكثر من ثمانية قرون فترجموا أو اطلعوا عن طريق أحفاد الآراميين عما لدى الإغريق وخاصة الفلسفة والعلوم ولربما تأثر بعض الكتاب بشيء من أسلوب نثرهم في الرسائل.

وحين ألم بالحضارة العربية ما منعها من مواصلة العطاء انتقل إشعاعها أو مشعلها لينير القرون الوسطى في أوروبة وليمهّد لعصر التنوير والنهضة فيها. فالإنسانية لا تقوم دائماً بعمل جديد بل تنجز أحياناً العمل القديم بصورة واعية. ثم إن التاريخ لا يحل محل ما قبل التاريخ بل يعقبه وهو في أكثرة نماء وازدهار له، والإنسان لا يعيش دون رأس مال يرثه ويزيد فيه. وقد ورث الإنسان العربي ثروة أدهشت ومازالت تدهش كل ذي عقل وبصر وسمع وتقدير للإنسان صانع هذه الثروة من فنون وآداب وعلوم

قبل يقظة التاريخ، أي منذ العصور القديمة التي تبدأ منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة ثم إن كل باحث في الحضارات القديمة آدابها بخاصة يواجه موضوعة الأساطير، وهي عالم من الدلالات والمعاني والرموز لا يزال ألقها حتى يوم الناس هذا لافتاً. ومجمل الأساطير تحتضن مضموناً دالاً هو «الخليقة» هو الكون أي الوجود الطبيعي، وهو من ثم «الرسالة» التي تعلن إرادة الآلهة في خلق العالم.

والأساطير وإن كانت تحمل شكل التزامن الذي يجعلها تبدو للأذهان وكأنها صورة الأزلية فقد أصبحت أيضاً تقاليد عن أعمال عقلية. إنها تأويل وإعادة تفسير للجنور يضفي عليها كل جيل كما يرى سركيس فهما أو وعياً جديداً يمكن أن يأخذ طابعاً تاريخياً ويستثير حركة نمو موحدة الدلالة يمتنع إسقاطها في منظومة. فالتقليد الأسطوري يصلح نفسه عن طريق فالتقليد الأسطوري يصلح نفسه عن طريق بناتها حدلاً أسطورياً.

الأسطورة بهذا المعنى وإعادة صياغتها هما المصدر الذي يستمد منه الشعب هويته ووحدت ذلك أنهما يجعلان من الحوادث المبعثرة التي لا تكون قد وقعت حقاً، كلا ذات دلالة بإضفاء المعنى على الماضي



فالهوية -هوية شعب- لا تتفصل عن بحثه المستمر عن معنى لوجوده التاريخي، من خــلال التناقض والإيمان هــو الذي يربط المعنى بحيث يرتبط مصعر الانسان بارادة الألهة. انها الضرورة التي تضمن لأبناء المجتمع بقاء تنظيمهم المشترك. إن الرموز الكبرى للأساطير في الحضارتين المصرية القديمة والبابلية -الأشورية وكذلك اليونان القديمة- كأساطير الخليقة والأساطير التي تتبادل المؤثرات بين الكوني والطبيعي والاجتماعي لا تستنفذ معانيها في ترتيبات مماثلة للترتيبات الاجتماعية لما لديها من احتياطي جاهز كي يستعمل من جديد في بنيَّ أخر. والأدب في تلك الأعصر رفيق درب الفكر. وربما كان مجاله ومجتلاه، والمكتوب منه كانت الصياغة الأدبية وسيلته واطاره: أساطير وملاحم وابتهالات تعكس نظرة الي الكون والحياة والمجتمع. (١٠)

في بحوثه ينكر إحسان سركيس ذاته، ينصهر بالمادة التي يعالج ؛ وهو على الرغم من أنه يبدو من أنصار منهج التفسير الاقتصادي، إلا أنه لم يتخذ هدا المنهج كتابا منزلاً، ولم ينحز في بحوثه جميعاً إلا للمعطيات المستخلصة من النصوص ذاتها التي يجالس ويدرس متسلحاً بأدوات المباحث الرصين : القراءة الهادئة والمعمّقة،

الجدية، الثقافة المتعددة الروافد، الصبر، ثم المضي نحو الهدف المقصود. ولطالما وجدناه يتوقف عن مساره البحثي حين يصادف حكماً متسرعاً في مسالة ما، فينظر في تلك المسالة ملياً يقلبها على وجوهها كافة فيشبعها درساً وتحليلاً، ثم يلتفت إلى صاحب الحكم المتسرع منبهاً ومنوهاً بالسبب الذي قاده إلى إصدار حكمه ذاك، ومعلناً أنه استقاه عن غيره ولم يعتمد على نفسه في استخلاصه من الأثر المدروس ذاته. وبعد المداولة والمناقشة حتى الإشباع يعاود سركيس مساره ويتابعه.

نيف وعشرون عاماً مضى على رحيل سركيس عن هذه الحياة وخلال هذه المدة كلها لم نكد نقراً كلمة واحدة عنه في أي من صحفنا الغراء، العام منها والخاص أو أي من وسائل الاتصال الأخرى، ماخلا الندوة التي أقمناها في كاتب وموقف عنه بعد أشهر من الرحيل، وكان الأستاذ أنطوان مقدسي حيرحمه الله من المشاركين فيها. أذيعت تتلك في إذاعة دمشق، وتناقلتها الصحف في حينها.

رحم الله إحسان سركيس. لقد أعطى بسخاء ولم يقصر في العطاء. وحقه علينا التذكر به والتنبيه إلى قراءته بوصفه واحداً من الشخصيات المعرفية في سورية.



#### الموامش:

- ١- الثنائية في ألف ليلة وليلة، ط١. دار الطليعة للطباعة والنشر ١٩٧٩ بيروت.
  - ۲- نفسه، ص۱۸.
  - ۳- نفسه، ص ۲۳.
  - ٤- نفسه، ص ١٥٩.
  - ٥- نفسه، ص ١٨٣.
    - ٦- نفسه، ص١٦.
- ٧- الأداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات، ط١٠. نفس الدار ١٩٨٨ بيروت.
- ٨- الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدولة الأموية، ط١. نفس الدار ١٩٨١ بيروت.
  - ۹- نفسه، ص۱۶.
  - ١٠- الاَدابِ القديمة م.س/ص ٤١.





د. إسماعيل ابن صفية

خضع النقد العربي الحديث في نشأته وتطوره وفي مساراته المختلفة إلى مؤثرين: أحدهما ذاتي، ممثلاً في الموروث الثقافي العربي الذي أسهم في تشكيل ثقافة ورؤى العديد من النقّاد، الذين انطلقوا في تقويمهم للنصوص المسرحية من مرجعيات تراثية ومنطلقات فكرية، استلهمت ذلك المخزون الثقافي العربي الذي تشكل في عصور ما قبل الحداثة، وامتد ليكون أدوات نخبة من روّاد النقد العربي الذين عرفوا باسم النقاد التراثيين، أمثال

- \* أديب جزائري (جامعة باجي مختار) عنابة.
  - العمل الفني: الفنان محمد حمدان.



حسين المرصفي، وحمزة فتح الله، والرافعي وغيرهم، من الذين قوموا النصوص الشعرية تقويماً نحوياً وبلاغياً، من حيث فصاحة اللغة وجزالتها، وقوة

الأسلوب أو ضعفه، وما شابه من صنعة وتكلف، والإصابة في التشبيه، هؤلاء الذين تشكلت مفاهيمهم النقدية من الموروث الثقافي العربي، وكانت صدى لتلك المقاييس والمفاهيم التي روج لها بعض النقاد في العصر العباسي.

وثانيهما خارجي، تمثل في ذلك التأثير الغربي الذي خضع له النقد العربي وأعلامه، والذي كان صورة مصغرة لتلك المواجهة الشاملة والمتعددة الوجوه والمستويات، بين التقافتين والحضارتين العربية والغربية.

وقد اتخذ الانفتاح والتأثر بثقافة الآخر (الغرب) وما يطرحه من آراء وأفكار سبلا شتى، حيث يعثر عليه الباحث فيما سماه عبد النبي اصطيف بالإشارات الصريحة إلى النقد الغربي، وفي اعترافات بعض النقاد باطلاعهم على العراث النقددي الغربي والإفادة منه فيسهم ذلك في تشكيل أفكار الناقد الضمنية التي سيواجه على أساسها النصوص الأدبية(۱). ويسعى بعض هؤلاء إلى توظيف ما تطرحه تلك الثقافة من مفاهيم ورؤى نقدية خلال دراستهم للتراث العربي،

الله الجديدة التي كانت محصلة الانفتاح على ثقافة الآخر.

وتشكلت المخيلة النقدية لدى البعض من تراكمات ثقافية وجزئيات لا حصر لها من التراثين العربي والغربي، انصهر جميعها في بوتقة واحدة وشكلت رؤاهم النقدية، وحين يشرعون في الممارسة النقدية تأتي أحكامهم ورؤاهم النقدية مشكلة من هذين المؤثرين (التراث الأجنبي) كمؤثر خارجي، و(التراث العربي) كمؤثر داخلي، ويعسر في كثير من الأحيان الفصل بينهما، ومن الصعوبة أحيانا إسقاط ذلك المكون الخارجي في الثقافة حتى لدى أولئك الذين ظلوا يؤكدون على نقاء تكوينهم وأصالته.

وكان العقاد ونعيمة والمازني أفضل من جسد هذا الاتجام في النقد العربي الحديث، حيث تشكلت ثقافتهم ورؤاهم النقدية من التراثين العربي والإنجليزي<sup>(۲)</sup>، نظير طه حسين ومحمد مندور وأحمد ضيف الذين مثلوا النقد العربي في تفاعله مع النقد الفرنسي، وما يطرحه من مناهج ورؤى نقدية. (۲)

وهكذا ساهم الانفتاح على الخطاب النقدي الغربي في بلورة الكثير من المفاهيم النقدية العربية، وأمدت الناقد بتصورات وأدوات إجرائية شجعته على أن يعيد قراءة تراثه، وفق تلك الثقافة النقدية الجديدة.



والمسرحية بوصفها شكلاً أدبياً مدينة في نشأتها وتطورها إلى تلك التأشيرات الغربية، مع نهاية القرن التاسع عشر، ومحصلة أولية لذلك الاتصال الحضاري بين الثقافتين «المسرح ولج باب حضارتنا في النهضة، التي أعقبت الحملة الفرنسية على مصر» (أ). كما أن النقد البرحالوجه الثاني لعملة المسرحالوجه الثاني لعملة المسرحال مسارها - رغم ضعفه وقصوره مسارها - رغم ضعفه وقصوره تلك التأثيرات الأجنبية، حيث

استمد منها الكثير من المفاهيم والأدوات والسرق التي يقوم النصل المسرحي على أساسها، باعتباره أحد أوجه ذلك التأثير عبر حركة المرجمة التي شهدت نشاطا عبر حركة المرجمة التي شهدت نشاطا ملحوظا في فترة الخمسينات والستينات، وأصبحت أكثر تنظيما ومنهجية حين رعت بعض الحكومات العربية في مصر والعراق هذه الحركة وأشرفت عليها مادياً ومعنوياً. وكان من آثارها في مصر ظهور «روائع المسرح العالمي»، و«مكتبة الفنون الدرامية»، وسلسلة «مسرحيات عالمية» التي أثرت الحركة المسرحيات عالمية الناداعات الحركة المسرحية بما طرحته من ابداعات

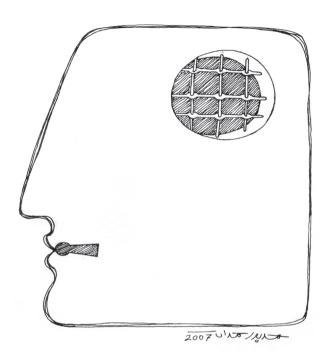

عالمية، وما صاحبها من نقد، والتي انتقلت بعض عناوينها إلى الكويت، فقدمت للقارئ العربي العديد من المسرحيات لأشهر كتاب المسرح العالمي، لا سيما تلك التي تنزع نحو التجريب والحداثة.

وجاءت مادة هدا النقد على شكل مراجعات أو تقديم لبعض الكتب المتخصصة في المسرح وقضاياه وأعلامه، على نحو ما ميز الجهود النقدية لدريني خشبة الذي أوكلت إليه ترجمة ونقل العديد من المسرحيات لأشهر المؤلفين العالميين (٥). فشكلت تلك الترجمات وما يتبعها من تقويم زاداً مسرحياً كبيراً.



وتناولت بعض الكتابات النقدية التعريف ببعض المسرحيين الأعلام الذين شكلوا ظاهرة فنية في المسرح العالمي وساهموا في حركة التجريب أمثال بريخت ت (۱۸۸۹ – ۱۹۸۱) و إبسن (۱۸۲۸ – ۱۹۸۱)، وتشيكوف (۱۸۸۰ – ۱۹۸۱)، وجورج برنارد شو (۱۸۸۸ – ۱۹۵۸)، ويوجين أونيل (۱۸۸۸ – ۱۹۵۳) وغوركي ولوركا وسارتر وغيرهم.

ويعرف النقد المسرحي تطورا ملحوظا بعد صدور مجلة «المسرح» التي دأبت على تقديم دراسة تحليلية في كل عدد، تتاول البناء الفني لمسرحية كانت قد أصدرتها عربية كانت أو مترجمة، واتخذت بعض الدراسات منحى مقارنيا، فقد أتاح نشر مسرحية «مصرع كليوباترا» المجال واسعا لدى العديد من النقاد الذين راح بعضهم يبحث عن نقاط التشابه والاختلاف بين شوقي وأولئك المسرحيين الذين وظفوا سيرة هذه الملكة، ووجد آخرون في ذلك مناسبة للحمل على عدد من المسرحيين الغربيين الذين أساؤوا إلى كليوباترا، وقدموها في صورة امرأة مستهترة غرها جمالها، فضحت بوطنها في سبيل ملذاتها.

وعلى هذا الأساس فإن عدداً من الصحف والمجلات مثل كوكب الشرق والمجلال والثقافة كانت البيئة الأولى التي احتضنت البواكير الأولى للنقد المسرحي وإن

لم يكن القائمون عليه والممارسون مسرحيين أو من كبار الأدباء بل صحفيين وهواة لهذا الفن وتبعاً لذلك كانت نظرتهم إلى النص المسرحي نظرة فنية انصبت على الجوانب التقنية في المسرح فعرضوا إلى الإخراج والتمثيل والإضاءة والديكور والموسيقي، أما الجوانب الأدبية كالحوار والصراع والشخصيات فتأتي في المرتبة الثانية من اهتمام هذا الناقد أو ذاك، ومعظم ما كان ينقد عبارة عن عروض تمثيلية وليست نصوصاً مسرحية ولذا غلب التركيز على الجوانب الفنية في تلك العروض، وهكذا كانت تلك الصحف مجالاً لنشر المسرحيات المؤلفة أو المترجمة، كما كانت مجالاً للنقد الفني المتصل بهذه المسرحيات.

ومع تطور الحياة الأدبية ساهمت بعض المجلات الثقافية الأخرى في تطور النقد المسرحي، حين فتحت صفحاتها أمام عدد من أساتذة الجامعات والمعاهد الفنية الذين قدموا دراسة أدبية وغير أدبية للنص المسرحي. ومع هولاء بدأت ظاهرة التركيز على تقويم النصوص المسرحية المصرية، في كتابات محمد مندور، وعبد القادر القط، ومحمد عناني، وإبراهيم حمادة، وسمير سرحان، وفتحي العشري، وفاروق عبد القادر ...

وخصصت مجلة «الكاتب المصرى» قسما



من أعدادها أسمته «شهرية المسرح»، قدمت فيه مراجعة لنشاط المسرح الفرنسي(1). وسارت مجلة «الكاتب»، التي تأسست سنة 1971 على خطى بعض المجلات، فقصرت بعض أعدادها على المسرح، تحت عنوان «جولة في مسارح العالم» (٧). وهناك بابفي مجلة المسرح، عنوانه «المسرح العالمي في مجلة المسرح، عنوانه «المشرح العالمي في مجل من خلاله المثقف العربي على بعض ما يقدمه المسرح العالمي من إبداعات بعض ما يقدمه المسرح العالمي من إبداعات وتجارب.

وعرف المجتمع العربى، خلال الخمسينات والستينات، تغيرات مست البني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما زاد في ثراء حركة التأليف المسرحي، حيث مدته تلك التغيرات والهزات الاجتماعية بموضوعات جديدة، وفتحت أمام كتابه آفاقا أُخرى للتعبير، فتحول المسرح الى الفن الأول، وأمكن له زحزحة بقية الأشكال الأدبية من أعلى قمة هرم الابداع، فانعكس ذلك الثراء في النصوص على العملية النقدية التي عرفت - هي الأخرى - تطوراً ملحوظاً، حين هيأت لها تلك النصوص مادة للنقد والتقويم، وتجسد أيضاً في صدور العديد من المصنفات المتخصصة في نقد النصوص المسرحية والعروض الفنية. فوجد طلبة كليات الأداب والفنون مراجع عربية تعرض لأعمال عربية وبأقلام عربية، بعد أن ظل

الاتكاء على تلك المراجع الأجنبية المترجمة، بل إن الكثير من النصوص المسرحية العربية دخلت مناهج الدراسة في الكليات والمعاهد المتخصصة، مما دفع بحركة النقد المسرحي نحو آفاق جديدة.

وتحت تأثير ما كان ينشير من مقالات عن بريخت وابسن وتشيكوف وبرانديللو ويوجين أونيل ولوركا، وبفعل تلك الثقافة المسرحية الجديدة شاع هاجس البحث عن التجريب في الأشكال والأساليب والتحول عن البناء التقليدي للمسرح الذي ظل يمثله النقد الأرسطي، والاستجابة لما بدأ يشيع في النقد المسرحي العالمي من تجريب في الرؤى والأدوات الفنية، فكان أن اتجهت نخبـة من الأدباء العرب نقاداً ومبدعين الى المسرح الملحمي، باعتباره أبرز الاتجاهات المعاصرة القادرة على استيعاب المضامين الجديدة التي أفرزها التحول الذي أصاب البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع العربي، فلقي المسرح الملحمي -مع مطلع الستينات - استحساناً وقبولاً لدى نخبة من المثقفين العرب الذين تقاطعوا فكريا مع ما كان يدعو اليه بريخت ويناضل من أجله ويروج له مسرحه كالعدالة والحرية والاشعراكية، وهي الفترة التي شهد فيها المسرح العربي ازدهاراً كبيراً، كما شهدت مداً اشتراكياً، سيطر على أجهزة الاعلام، ومن



بينها المسرح الذي تحول إلى أداة للترويج لما كان يرفع من شعارات سياسية واقتصادية، فجاءت الاستفادة منه مرحلية ومرهونة بشروط مصالح سياسية وإعلامية ضيقة الأفق، فرضها التغيير والتحول المفاجئ في العلاقات الاجتماعية (أ)

و مثل معظم هؤلاء النقاد الذين تجلت في كتاباتهم تلك المقاييس النقدية المستمدة من النقد المسرحي الغربي محطات هامة في مسار النقد المسرحي ومثلوا ظاهرة تلقى الخطاب النقدى الغربي في النقد المسرحي العربى وسعوا إلى توظيف تلك الأدوات الأجرائية الغربية على النصوص المسرحية العربية، والملاحظ أن عددا من هؤلاء النقاد والمبدعين الذين تأثروا ببريخت كانوا من ذوى الاتجاه اليساري، أمثال محمود أمن العالم، وأحمد عطية، ورجاء النقاش، ومحمد الشوباشي، ولويس عوض، عبد المنعم تليمه وغيرهم من النقاد الذين كلفوا بالدعوى الى اجتماعية الأدب، وضرورة الاهتمام بمشكلات المجتمع والتعبير عن قضاياه، واستجابوا إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها ثورة ١٩٥٢، والتي فرضت على مثقفيها خيارات أيديولوجية، وقد تساوى النقاد في هذه النزعة (الخلفية الأيديولوجية) مع المبدعين أيضا فمعظم الذين كتبوا

مسرحيات ملحمية لا سيما الروّاد منهم، كانوا يساريين أيضا أمثال رؤوف مسعد، نجيب سيرور، ألفريد فرج ميخائيل رومان، فأقبلوا على المسرح الملحمي لتقاطعه فكريا (باعتباره مسرحاً اشتراكياً يدعو إلى العدالة والمساواة)، مع ما تدعو إليه الثورة في عقيدتها السياسية الجديدة. وعليه، فإن الذين مثلوا المسرح الملحمي إبداعاً وتقويماً كانوا يساريي النزعة تقدميي الاتجاه على رأي نعمان عاشور:» مسرح الستينات وجد كمنبر للدعوة الاجتماعية، وعلى يد كتاب الأربعينات ذوى الاتجاه اليساري»(١٠)

ومما يلاحظ أن كتاب المسرح ومخرجيه كانوا أسبق من النقاد في التعريف بالمسرح الملحمي والدعوة إليه، وتخلف النقاد عن مواكبة حركة التحديث في المسرح، وبدلا من أن يكون هؤلاء روادا يفتحون الآفاق ويشيعون الثقافة المسرحية الجديدة ويبرزون الأشكال التجريبية تأخروا عن الركب، فكانوا أتباعاً لا رواداً. فهل مرد ذلك إلى سيطرة الثقافة المسرحية الكلاسيكية على النقاد العرب الذين ظل الكثير منهم أسرى لتلك التقاليد الأرسطية على نحو ما جاءت في كتاب «فن الشعر» لأرسطو، وغياب الثقافة المسرحية الحديدة لدى هولاء النقاد والجهل بما يطرحه المسمرح العالمي من تجديدات في يطرحه المسمرح العالمي من تجديدات في الشكل والأساليب والرؤيا الفنية.



ويقف المتتبع للمشهد النقدي على ما يعانيه النقد المسرحي من أزمة في التأسيس وما ترتب عنها من فوضي المصطلحات والمفاهيم المسرحية بسبب غياب الخلفية النظرية والأسس الفكرية واعتماده مرجعيات غربية مستعارة مع أن تاريخ النقد العربى قد انفتح معرفيا ومنهجيا على الآخر «الغرب»، و من الشواهد التي قدمها بعض الدارسين عن غياب الثقافة المسرحية الجديدة وفوضى المصطلحات أن الناقد الكبير رجاء النقاش فهم مصطلح «المسرح الملحمي» بالمعنى القديم، فانصرف ذهنه إلى ميزات الملاحم القديمة، فراح يحاول أن يلصق صفات أبطال الملاحم القديمة المنقرضة ببطل مسرحية الشرقاوي، ويقارن بينهما (١١). وقومت مسرحيات وفق مناهج أو مدارس مع أنّ كتابها تبنوا مذاهب واتجاهات أخرى.

وثمة ملاحظة أخرى ميزت هذا النقد وشكلت أحد ملامحه، وهو أنه نقد غير متوازن لا ينظر إلى النص المسرحي نظرة متكاملة، إنه يركز فيه على دراسة المضامين على حساب الشكل والبناء الفني، فخلق الكاتب للشخصيات وبناء الحدث وإلهاب الصراع، وقوة الحوار وشاعرية اللغة، أو ما اتسم به الحوار من غنائية وخطابية أو عدم ملاءمته لمستوى الشخصيات وغيرها

من الأدوات الفنية والجمالية للنص، قد لا تأتي أو ترد موجزة ومختصرة، فقد لا تتعدى الأسطر لدرجة يخيل إليك أن الناقد يسعى إلى التخلص منها لينتقل إلى المضمون، حيث يسهب في تحليله ودراسته، فلا نجد إلا إشارات عابرة إلى الخصائص الفنية في دراسة أمين العالم وأحمد عطية لمسرحيات الشرقاوي في حين استغرق الحديث عن المضمون صفحات عديدة.

وعلى الرغم مما شاع عن بعض هؤلاء النقاد من «ترديدهم لعبارات العناية بالصياغة الفنية في الأعمال الأدبية، إلا أن تعصبهم للمضمون الاجتماعي، كان دائما هو المعيار في تفسير خصائص العمل الأدبي، ولعل السرفي هذا أن النقد القائم على الفكر الماركسي يتجه – بطبيعته – إلى ما هو خارج العمل الأدبى».(١٢)

والكثير مما نسميه نقدة مسرحياً بريختياً لا ينطلق من نظرية نقدية متكاملة تنظر إلى العمل المسرحي نظرة شاملة، فقد لا نعثر لدى هذا الناقد إلا على عدد محدود من المقاييس النقدية المستمدة من نظرية بريخت وآرائه والتي لا تشكل في غالبيتها رؤية عامة ومشتركة لدى جميع هؤلاء النقاد الذين جاءت أحكام بعضهم مطعمة بمقاييس لمذاهب ومدارس مسرحية أخرى من أرسطية وتسجيلية وعبثية، وبالتالي فإن



الجزم بوجود نقاد بريختيين أمر لا يمكن الوثوق به

وعلى نحو ما شاعت أفكار بريخت السياسية والأيديولوجية في أوساط الطبقة المثقفة، ومسرحياته التي تسابق المترجمون الى نقلها والمخرجون الى تجسيدها على خشبة المسرح (١٣) فان آراءه النقدية في التقويم وأسلوبه في الكتابة، ومنهجه في الإخراج أصبح متواترا في العملية التقويمية لعدد من كبار المثقفين العرب، لا سيما ذوى النزعة اليسارية، وكانت بداية ذلك الأثر الملحمي شيوع العديد من المفاهيم والمصطلحات المسرحية البريختية بين النقاد العرب مشكّلة أولى ملامح تأثرهم بما طرحه بريخت والنقد المسرحي الغربي من آراء ومفاهيم، وتحت هذا الشكل الجديد وغيره من التجارب المسرحية الأخرى بدأ الناقد العربى يعيد تشكيل ثقافته المسرحية وأدواته الاجرائية ورؤاه. ومن هذه المصطلحات التي عرفت طريقها الى ساحة النقد المسرحي، التغريب، الراوي، المسرح الملحمي، اللوحة، الجيزء، الإيهام بالواقع، هدم الجدار الرابع، الالتزام، ومفاهيم أخرى تمثل المسرح الهادف، التغيير، دور المشاهد، الجانب التعلمي، المسرح الواعي، المسرح السياسي، وشمل التأثير حتى بعض النقّاد الذين يحسبون على الاتجاه المحافظ

في النقد المسرحي العربي، الذي راح بعضهم يسعى إلى الكشف عن ملامح استفادة هؤلاء المسرحيين من منهج بريخت وأسلوبه في الكتابة.

وعلى الرغم من أن تأثيره أصبح يشكل اتجاهاً عاماً في النقد المسرحي، إلا أن بعض النقاد لم يصدروا في توظيفهم لعدد من المصطلحات عن المسرح الملحمي، وفهم آخرون بعضها فهما تقليدياً خرج به عن المفهوم الذي قصده بريخت، وخلطت بعض الكتابات النقدية بين المفهومين التقليدي والبريختي، مما زاد في أزمة هذا النوع من النقد المتأثر بالغرب.

وتجلى التأثير الغربي لاسيما البريختي على عدد من نقاد المسيرح العربي الذين أصبح تقويمهم النصوص المسرحية انطلاقا من تلك الثقافة المسرحية الجديدة وإسقاط بعضهم لعدد من تقنيات المسرح الأرسطي، التي كان ينظر من خلالها إلى النص ويقوم وفقها، واستبدالها بأخرى ملحمية وشرع عدد من هؤلاء النقاد في تطبيق الأدوات الإجرائية الغربية على النصوص، فإذا كان النقد المسرحي القديم قد دأب على تقسيم المسرحية إلى فصول، والفصل إلى مشاهد، المسرحية إلى فصول، والفصل إلى مشاهد، فإن هذه المصطلحات قد غابت عن قاموس نقاد المسرح العربي وكتابه، حيث ألغي هذا البناء التقليدي واستعاض عنه بتقسيم



العمل الدرامي إلى أجـزاء أو ألواح، فتأتي المسرحية على شـكل لوحـات، ولكل لوحة عنوانها وتحتفظ باسـتقلال في مضمونها، ولكنهـا في النهاية تترابـط في معنى واحد، وتؤلف الشكل النهائي للعمل.

وتبعاً لهده الثقافة الجديدة لم تعد المسرحية تتبع ذلك التقسيم الكلاسيكي، فالأساس في البناء المسرحي البريختي اللوحة لا الفصل، والتطبيقات العملية لهذه القاعدة يمكن تلمسها في العديد من الكتابات المتأثرة بالمسرح الملحمي، فأخذ صلاح عبد الصبور في مسرحية «مأساة الحلاج» بتقنية الأجزاء والعنونة، فجاءت المسرحية مقسمة الى جزءين، عنون الجزء الأول بـ «الكلمة»، والثاني بـ«الموت»(١٤)، وغاب مصطلح الفصل والمشهد في مسرحية «ياسبن وبهية»، التي أخد فيها نجيب بنظام الالواح، فجاءت المسرحية مشكلة من اثنتي عشرة لوحة، ولا نعتر في مسرحيته الثانية «يا بهية خبريني» على أي من هذه التقنيات، فلا فصول ولا ألواح ولا أجزاء (١٥)

واختار رؤوف مسعد لمسرحية «القناع والخنجر» - وهي من أولى المسرحيات الملحمية في الأدب العربي- نظام المشاهد بدلاً من الفصول، وأعطى لكل مشهد عنواناً، والأخذ بمثل هذه التقنيات أحد أوجه التأثر بالمسرح الملحمي.

ومن المقاييس النقدية التي تشكلت بفعل التأثير البريختي اعتبار النقاد هدم بعض الكتاب للجدار الرابع إحدى اللمسات الفنية والجمالية التي شكلت معالم هذا المسرح، الذي لم يعد يدين بالولاء لقيم وتقاليد المسرح الكلاسيكي، الذي ظل يقيم جداراً وهمياً يفصل خشبة التمثيل عن قاعة المشاهدين ومع الزمن تجذر وأصبح أحد التقاليد المتأصلة في المسرح الدرامي والأمثلة التطبيقية على هذا الإسقاط كثيرة ووسعد الله ونوس، ومعين بسيسو، وألفريد فرج، ونجيب سرور، وغيرهم من الكتاب الذين قدّموا نصوصاً التزموا فيها بعض تقنيات المسرح الملحمي.

وبإسقاط الكتاب لهذا الجدار الوهمي حدث التواصل بين الممثل على الخشبة والجمهور في القاعة، وتم التواصل – الذي ظل مقطوعا في التجارب المسرحية السابقة – بين طرفي العملية الإبداعية (جمهورا وممثلين)، وحين تدمج القاعة مع الخشبة يتحول العرض إلى ما يشبه الحفل المفتوح الذي يشترك فيه الجميع، مشاهدون، ومخرج، ومؤلف.

والغاية من هذا الإسقاط، في رأي النقاد، إزالة الإيهام بواقعية الحدث، وحتى يدرك المشاهد أن ما يقدم على خشبة



المسرح ليس حقيقة ثابتة أو قدرا محتوما، بل حالة طارئة قابلة للزوال، وعلى نحو ما يمكن إزالتها أيضا في واقع الحياة.

وارتبط هذا التجريب (إستقاط الجدار الوهمي) بالتحول في طبيعة الجمهور الذي لم يعد – كما كان في المسرح الأرسطي – متلقيا ومستهلكا سلبياً، بل أصبح شاهداً واعياً ومشاركاً فعالاً فيما يقدم له من نصوص، تحول من حالة السكون والثبات إلى الحركة والفعل، يسهم في التغيير ويرفض أن يظل مشاهداً محايداً وصامتاً.

ويبدو أن جدة هـنه التقنية في التأليف المسرحي فاجأت أحد النقاد الذي حضر عرضاً مسرحياً تخلى فيه المؤلف عن هذا الجدار، الذي لم يعد من مستلزمات النص المسرحي: «ففي نفس اللحظة التي كنا ننتظر فيها أن تدق دقات المسرحية التقليدية إيذانا بانفراج الستار عن الفصل الأول وبانطفاء أنوار الصالة، وجدنا وما زالت أضواء الصالة مضاءة الستارة قد تفتح وتغلق. وبدا أن هناك خللا ما قد وقع في إدارة المسرح، إذ إن الستارة قد فتحت وما زال العمال يركبون الديكور، بينما يصيح مدبر المسرح في وجه شخص، وتبدأ المسرحية بمشهد الافتتاح على حركة إعداد المسرح، طالبا من الجمهور أن يشترك

في هذا الإعداد لتكون صالة المساهدين امتدادا للعرض، وليعيش الجميع مشتركين في العملية المسرحية وبالتالي تكون أمامهم فرصة الجدل والمناقشة».(١٦)

وحين يتم التواصل والاندماج بين القاعة والخشبة، ويسهم المتفرج فيما يطرح من نقاش ويدخل في حوار مع الممثل على الخشبة، فإن ذلك النقاش يعد جزءا لا يتجزأ من المسرحية.

ويفعل التأثير البريختى شاع بين نقاد المسرح وكتابه مبدأ الالتزام، لا سيما وأن التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاشتها مصر قد فرضت على المجتمع خيارات أيديولوجية جديدة ومعاصرة، وأصبح تقويم النص وفق هذه التغيرات والتأثيرات ينطلق من مدى التزام الكاتب جانب المجتمع والتعبير عن مشكلاته، على اعتبار أن هذا المبدأ أحد ثوابت الواقعية الاشـــتراكية التي تبناها بيرخت، وكان أحد كتابها ومفكريها المعاصرين الى جانب جورج لوكاتش، وإليوت، وبرنارد شــو ... بل إن النص الجيد في نظر النقاد ذلك الذي يتجاوز التصوير الدرامي والفوتوغرافي لتلك الظواهر السلبية وتحميله وظيفة أُخرى غير التسجيل، تكمن في ايقاظ فاعلية المتفرج ومساعدته على اتخاذ موقف مما يعرض، فيخرج من المسمرح ليمارس دوره



في التغيير الاجتماعي والإصلاح السياسي، بعد أن يكون قد اقتتع بأن ما يقدم ليس قدراً محتوماً، ولكنه تصوير لحالة يمكن إزالتها، وذلك هو الإحساس الذي خرج به محمود أمين العالم بعد مشاهدته لمسرحية «عسكر وحرامية» لرشاد رشدي، المقتبسة عن مسرحية «القاعدة والاستثناء «لبريخت»، ليغادر المشاهدون قاعة المسرح وهم يحملون الرغبة والإرادة في تخليص البطل من محنته، فليس من الضروري أن تكتمل الدوائر في المسرحية، فلتكمل بعد ذلك بالوعي والكفاح اليومي عقب استيعاب العمل الفني، ولنخرج من المسرحية ونحن نعاني مسوولية المشاركة في تخليص البطل وتحقيق الخير والعدالة».(۱۷)

وهـو دور لا يتحقـق إلا بعـد أن يكون المشاهد قد وعى المشكلة المطروحة، وفهم أسـبابها ودوافعها، وحينها يبدأ في التفكير عن مخرج لها، وبهذا يكون المسرح الملحمي قد تجاوز الوظيفة التقليدية للمسرح.

وانطلاقاً من هـنه الرؤيا الفكرية أتنى مندور على بعض مسرحيات توفيق الحكيم مثل «الصفقة» و«الأيدي الناعمة» و«أشواك السلام»، التي كانت انعكاسا مباشراً لبعض ما جاءت به ثورة ١٩٥٢، من تقديس للعمل، وارتباط بالأرض، والوقوف في وجه الإقطاع، فقال: «وبعـد الثـورة الأخـيرة التي بشرت

بسياسة اجتماعية إيجابية جديدة كان لابد أن ينفعل توفيق الحكيم بهذه السياسة، فهو شديد التأثر بالتيار الاجتماعي.. انتقل إلى ما يسمى اليوم المسرح الهادف، وهو المسرح الذي يسعى إلى قيادة المجتمع نحو القيم الجديدة المتطورة وتعميقها في نفسه، وكل هذا واضح في المسرحيات الأخيرة التي كتبها الحكيم بعد الثورة مثل مسرحية «الأيدي الناعمة» التي تمجد العمل ومسرحية «المسحية الناعمة» التي تحاول أن تؤكد ثقة الشعب في نفسه وقدرته على هزيمة أعدائه (١١)، «بل إنه ليذهب أكثر حين يعتبر هذه المسرحيات خير ما كتبه توفيق الحكيم» (١٩).

وتحت تأثير هذه الفلسفة ومن منطلق أيديولوجي بحت علق حسين مروة على مسرحية «الطعام لكل فم» للحكيم أيضا بقوله: «قضية إنسانية نبيلة وعظيمة، وليس كبير على فنان عظيم مثل توفيق الحكيم أن يعالج القضية في عمل مسرحي»(٢٠). وأثنى على مسرحية «مأساة جميلة» للشرقاوي، لأنها تمثل - في نظره - أنموذجاً لانفتاح الأديب على قضايا المجتمع الكبير والمعاناة الإنسانية والوجدان الجماعي الناضج (٢١). وكان الالتزام المحور الذي اتكا عليه كل مين أمين العالم، ومحمد مندور في الإشادة بمسرحية «ياسين وبهية» لنجيب سرور، حين



نقلها كرم مطاوع من الكتاب إلى الخشبة. عبر مندور عن ذلك الإعجاب في مقال تحت عنوان «من حيرة الحكيم إلى التزام نجيب سرور»، انتهى فيه إلى القول: «وأنا أرجو من أدبائنا وفنانينا المخضرمين أن ينتقلوا مع الثورة من مرحلة الحيرة والتردد، إلى مرحلة الشجاعة والالتزام والتجديد الأصيل».(٢٢)

وعلى شاكلة اليساريين، فإن تقويم المسرحية انصب على مضمونها، أما جوانبها الفنية فليست بذات أهمية، قياسا الى المحتوى، فمرد هذا الإعجاب أن «ياسين وبهية» تقدم صورة عن نضال الفلاحين ضد الاستعمار البريطاني وتضحياتهم، وتشبثهم بِالْأَرْضِ وَوقوفهم في وجه الاقطاع، فيتحول «أمن» الشخصية المحورية في المسرحية من خادم للانجليز يقبل نقودهم الى ثائر ومتمرد، فيقتل ليكون شهيدا آخر تقدمه بهية بعد ياسن، الذي قتله الاقطاع، وهكذا تكالب على الفلاحين كل من الانجليز والاقطاع. ولا شك في أن محاربة هؤلاء والتمسك بالأرض، والدفاع عن طبقة الفلاحين تشكل لب الفلسفة اليسارية، وهي المحور الأساسي في النص.

وانطلاقاً من المعيار ذاته لم يعجب الناقدان (مندور والعالم) بمسرحية «أهل الكهف» التي اعتبرت إحدى درر المسرح العربي، فميزتها في رأى طه حسين أنها «أغنت الأدب العربي

وأضافت ثروة لم تكن له، ويمكن أن يقال إنها رفعت من شان الأدب العربي وأتاحت له أن يثبت للآداب الأجنبية """. ولكنها في نظر ناقد آخر (محمود العالم) مسرحية سلبية تشاؤمية لا تؤدي وظيفة إيجابية، بل هي من الأدب الرجعي، وأنموذج لأدب التصوف والانعزال في رأي مندور الذي بارك مآخذ يحيى حقي على المسرحية وسلم بها وتساءل: «هل لنزعات التصوف محل في مصر؟ إنها في ميدان قتال مادي يستلزم منها أقصى الجهاد، وسلاحها فيه اعتداد بالنفس وبالتسامي بها والشعور بقيمة هذا الشعب المظلوم..».(١٤)

ومن خلال هذه العينات، يلاحظ أن هؤلاء النقاد احتكموا في تقويمهم لعدد من المسرحيات إلى النزعة الإنسانية والنظرة التفاؤلية والالتزام، وهي معايير أساسية للتقويم في المسرح الملحمي والأدب الواقعي عموماً، ونظروا إلى النصوص من زاوية بعينها تتمثل في قدرتها على تمثل المضامين الاجتماعية، أما الجوانب الفنية والجمالية فليست ذات أهمية في ذلك التقويم، حتى وإن عرضت لها فلا تكاد تبدأ لتتنهي ولتتحول ألى المضمون حين تسهب في تحليله ودراسته، وكثيرة هي المسرحيات التي كان مضمونها الاجتماعي وراء ذيوعها وشهرة مؤلفها، مع أنها من الناحية الجمالية والفنية لا ترقى الى مستوى ما قيل عنها.



وشيوع ظاهرة الالتزام مردها التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي جاءت بها ثورة ١٩٥٢، والتي فرضت على المثقفين خياراتها، وفي ظلها تحول الالتزام السياسي والاجتماعي إلى أشبه بالموجة التي ركبها الجميع نقادا ومبدعين، ساسة ومفكرين، فبما أن الثورة كانت جماهيرية الأهداف اشتراكية المنهج، فعلى الفنان أن يساير الثورة ويعبر عن أهداف اجتماعية عامة.

وحتى المناسبات الثقافية والأدبية أصبحت تؤكد على ضرورة الالتزام، فقد أوصى مؤتمر الأدباء العرب في دورته الخامسة ببغداد الكتاب «بتوجيه عنايتهم إلى القاعدة الشعبية وتعمق أغوارها وإيقاظ الوعي العربي على أوسع نظام حتى يواجه المجتمع العربي بفهم وصدق».(٢٥)

وكان توظيف الراوي في المسرح العربي ضمن هذا التأثير العام الذي أحدثه بريخت، وأحد أوجه التزام المسرحيين بحرفيات المسرح الملحمي، ولقي توظيفهم لهذه التقنية استحسان العديد من النقاد، على اعتبار أن الراوي تقنية شائعة في التراث الشعبي، تسهم في تقريب النص من المشاهد، وفضًل بريخت أنه لفت انتباه المسرحيين إلى الأهمية الدرامية التي يقدمها توظيف الراوي يروي للمسرح، إنه أشبه بالحكواتي الذي يروي

الأحداث التي مرت قبل أحداث المسرحية والتعليق عليها، والمساهمة في كسر الأيهام بالواقع. وكان نجيب سرور من أسبق كتاب المسرح العربى استحضارا لشخصية الراوى، وأكثر توظيفا لها اقتداء ببريخت فقد افتتح مسرحية «ياسين وبهية» باستهلال على لسان الراوي على غرار ما يحدث في المسرح الملحمي، وأنهى النص بخاتمة، ومرة أخرى على لسان الراوي: «ان الأداء الصامت على إيقاع صوت الراوى ليس أمراً جديداً على المسرح، حيث يحدث هذا في مسرح بريخت، ففي مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» يرتفع صوت المغنى يروى لحظة الصراع، التي تقف فيها جروشا أمام الطفل الذي تركته أمه امرأة الحاكم في لحظة الانقلاب وهربت. ان جروشا تتردد طويلاً بين أن تتجو بنفسها وتتفض عن كاهلها عبء إنقاذ الطفل، وبين صوت الخيل الذي يجذبها الى نجدته .. ولم يكن غريب أن يلجأ سرور إلى الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه بريخت وأنوى وغيرهم، كان نجيب سعرور ينتمي إلى هذا التيار نفسه»(٢٦).

ولاحظ هؤلاء النقاد أن استحضار بعض تقنيات التراث الشعبي كالراوي والمهرج والحلقة لدى عدد من المسرحيين العرب، لم يكن الدافع إليه التأثر بما طرحه بريخت، بقدر ما كانوا ينشدون العودة بالمسرح إلى



حضن التراث الشعبي وفن الفرجة، أملا يق التحرر من الآخر، والرجوع إلى الذات من خلال البحث عن قالب مسرحي أو صيغة بديلة عن الشكل الغربي، وأولى ملامح التحرر أن نسعى إلى الربط بين هذا الفن الجديد وبين خصوصياتنا الثقافية، كإدخال فنون الفرجة الشعبية من غناء ورقص يق فنون الفرجة الشعبية من غناء ورقص يق التراثية التي تحمل بعض مقومات المسرح الحديث.

وكانت بداية البحث على شكل مسرحي يمثل خصوصية الذات العربية ويحررها من تأثير الآخر (الغرب) مع توفيق الحكيم في كتابه «قالبنا المسرحي» الذي أثار من خلاله هاجس التأسيس وإشكالية التنظير للمسرح العربي، وهي الإشكالية التي شغلت فكر العديد من الكتاب مبدعين ونقادا، وعرض لها يوسف ادريس من خلال مجموعة من المقالات نشرها تحت عنوان «نحو مسرح مصرى» (۲۷)، رسم من خلالها ملامح المسرح الذي يدعو إليه، ويطرحه بديلا عن المسرح الغربي. وتناولها بعده سعد الله ونوس في «بیانات لمسرح عربی جدید» (۲۸)، وعلی عقلة عرسان في «الظواهر المسرحية عند العرب»(٢٩)، معمقا فكرة غنى التراث بظواهر وأشكال يمكن بعد تعديلها أن تتحول الى صيغة تتجاوب وتتفاعل مع الواقع العربي

وتبعدنا عن الاستلاب الحضاري والتبعية للفكر الغربي، التي رافقت المسرح العربي منذ المراحل الأولى لنشأته.

وحضر هــذا الهاجس في كتابات الأدباء المغاربة مثل عبد الكريم برشــيد في مؤلفيه «التنظـير المسرحي» و«البحـث عن المسرح العربي»، وحسن المنيعي والطيب الصديقي في العديد من المقالات.

وعلى الرغم من الاختلاف في الأسس الفنية والفكرية بين هـولاء الداعين إلى مسرح عربي، وتباين الـرؤى والمناهج التي يراد من خلالها التأسيس لهذا الفن وتأصيله، فإن الرغبة كانت أصيلة، ولايزال التنظير للمسرح العربي يشكل أحد المحاور الأساسية للخطاب النقدي المعاصر.

ومع أن بريخت مثل الخلفية الفكرية والثقافية لعدد من الكتاب والمفكرين العرب، وساهمت نظريته وآراؤه ومسرحياته في تشكيل الثقافة المسرحية لعدد من النقاد والمبدعين فكرياً وفنياً، من خلال الدعوة إلى فيم ومفاهيم مسرحية غير أرسطية، إلا أن تأثيره على الخطاب النقدي المسرحي يعد ضئيلاً قياساً إلى أثره على حركة التأليف فنيلاً قياساً إلى أثره على حركة التأليف والإخراج، فهل مرد ذلك أنه اشتهر بين المثقفين كمسرحي ومفكر سياسي ومخرج قبل أن يكون ناقدا ؟ أم أن النقد لا يدخل ضمن اهتماماته الأولى مقارنة بالإبداع مثلاً، بل إن كتاباته النقدية – على الرغم



من قلتها - لا تكاد تعرف إلا في وسط ثقافي ضيق.

ومما زاد في ضعف الخطاب النقدى المسرحى المتأثر بنظريته ومنهجه وطروحاته أن مسرحه وآراءه النقدية بدأت في الحضور بشكل كبير مع نهاية الستينات وفي أوساط الطبقة اليسارية تحديداً، وهي المرحلة التي شهد فيها المسبرح العربي تراجعاً وانحساراً على مستوى الكتابة الإبداعية والعروض الفنية (٢٠)، وكانت بداية أزمة النص في المسرح العربي، فانعكس ضعف حركة الإبداع على الحركة النقدية، فانصرف عدد من كبار نقاد المسمرح إلى تقويم فنون أدبية أخرى، وانحصر مجال النقد في الصحف والمجلات على شكل مقالات ارتبط الكثير منها بالتقويم الفنى لما كان يقدم من عروض مسرحية، دون أن يتخلل ذلك التقويم مدى التزام هذا المسرحي بالتقاليد البريختية، وما مقدار النجاح أو الفشل، سواء على مستوى النص أو على مستوى الإخراج.

زادت أزمــة النصس من اتســاع وتعدد أوجــه أزمــة النقد المسرحي، الــذي افتقر منذ البداية إلى منهج له تصــوراته الفكرية والفلسفية، كما عانى من عدم ضبط النقاد العــرب للمصــطلحات والمفاهيم المسرحية التــي قدمها بريخت تحديدهــا، فالملحمية والتغريــب والإيهام مصــطلحات بريختية وظفهــا بعض نقاد المسرح العربي، وخرجوا

بها عن المعنى الذي قصده بريخت.

ومن ملامح هذه الأزمة وفوضى النقد المسرحي أن عددا من المسرحيات الملحمية مثل «النار والزيتون» لألفريد فرج، و«آه يا ليل يا قمر» لنجيب سرور، و«مأساة جيفارا» لعين بسيسو، و«بلدي يا بلدي» لرشاد رشدي، التزم فيها الكاتب الأسس الملحمية الا أنها قومت بوصفها مسرحيات تقليدية. فقد اعتبر أحمد عباس اعتماد نجيب سرور في مسرحية «آه يا ليل يا قمر» السرد دون المسرحة عيبا فنيا، وهذا صحيح في المسرحة وفق المسرحية وفق الأسس الملحمية يظهر أن الاعتماد على السرد وسيلة فنية تحقق التغريب الذي يؤثر على المشاهد (۱۳).

والتزم الشرقاوي في «الفتى مهران» عددا من حرفيات المسيرح الملحمي، إلا أن ناقد المسرحية (أحمد عطية) قومها من منظور كلاسيكي بحت، وعلى شاكلة النقاد اليساريين، اهتم بدراسة المضمون الاجتماعي وتعصب له، ولم يعرض إلى الجوانب الفنية للنص إلا عرضاً، وقيمة هذا النصف نظره تكمن في تحول عبد الرحمان الشرقاوي من تمجيد البرجوازية وتحفيز الفلاحين إلى تمجيده للشعب ودور الفلاحين إلى تمجيده للشعب ودور الفلاحين إلى تمجيده للشعب وأعجب أيضاً بالنزعة الاشتراكية التي اتسم وأعجب أيضاً بالنزعة الاشتراكية التي اتسم بها بطل المسرحية (٢٠٠٠). وهكذا وبعد سنوات



من تطبيق تلك المقولات النقدية الغربية على نصوص مسرحية عربية تعالت أصوات بعض النقاد تكشف عيوب تلك المقولات والمصطلحات وتعترف بأزمة هذه المناهج وقصور أدواتها الإجرائية.

وإذا كان النقد المسرحي قد انفتح معرفيا ومنهجيا على الآخر وأنجز مقاييس ومفاهيم نقدية كانت ثمرة من ثمار التفاعل

مع النقد المسرحي الغربي والانفتاح على طرحه من رؤى وتصورات، إلا أن المتتبع لمسار تشكله يقف على ما يعانيه الخطاب النقدي من أزمة في التأسيس النظري بسبب اعتماده مرجعيات غربية، وهذه الأزمة لا تعدو أن تكون الوجه الآخر لأزمة النقد العربي الحديث.

#### الهوامش.

- ١- عبد النبي اصطيف، في النقد الأدبي الحديث، ج١، جامعة دمشق ١٩٩١، ص ٤٤.
- حن أثر الثقافة الإنجليزية والأصول الغربية في تشكيل الرؤى النقدية لجماعة الديوان، راجع الباب الأول من كتاب الدكتور محمد مصايف، جماعة الديوان في النقد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.
- ٣- تتبع الدكتور عبد المجيد حنون جوانب من ذلك التأثير في كتابات عدد من رواد النقد العربي الحديث الذين تأثروا بالمنهج التاريخي الذي وضع أسسه غوستاف لانسون. انظر كتابه اللانسونية وأثرها في النقد العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٦.
  - ٤- محمد يوسف نجم، المسرحية في الأدب العربي الحديث، دار الثقافة، بيروت ١٩٨٠، ص ١٧.
- همها: فن الكتابة المسرحية لمؤلفه لاجوس أجري، وعلم المسرحية لأردس نيكول، وفي الفن المسرحي لأدوارد
   جوردن، والمدخل إلى الفنون المسرحية لفرانك هوايتنج، وحياتي في الفن وإعداد الممثل لستانسلافسكي.
  - ٦- حياة جاسم، الدراما التجريبية في مصر والتأثيرات الغربية عليها، دار الأداب، ص ٢٨
    - ٧- المرجع نفسه، ص ٢٩.
- ٨- يحكن الرجوع إلى بعض أعداد مجلة الكاتب والمجلة والمسرح لسنتي ١٩٦٤ ١٩٦٥، حيث أفردت الكثير من
   الأعداد والصفحات لمسرح بريخت، وترجم كتابه «الأركانون الصغير» ونشر في مجلة المسرح سنة ١٩٦٤.
  - ٩- طارق العذاري، أفاق مسرحية، دار كنعان، الأربد، ص ٦٦.
  - ١٠- السعيد الورقي، تطور البناء في أدب المسرح، دار المعرفة الإسكندرية، ص ٢٧٦
    - ١١- تطور البناء في أدب المسرح، ص ٢٧٦.
  - ١٢- رشيد بوالشعير، أزمة النقد، الموقف الأدبي،ع ١٤١ ١٤٢، مارس ١٩٨٣، ص ٢٩٩.
    - ١٣- شايف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ١٩٨٥، ص ٦٨
- 18- كان فاروق الدمرداشس سباقاً إلى التعريف بمسرح بريخت على الخشبة، حيث أخرج له سنة ١٩٦٤ مسرحية «الاستثناء والقاعدة»، كما قدم له كمال عيد في الموسم المسرحي ٦٥/٦٥ مسرحية «طبول الليل»، وأخرج له سعد



أردش في الموسم نفسه مسرحية «الإنسان الطيب من شتزوان»، ونصوص أخرى أخرجها كرم مطاوع ونجيب سرور. انظر اَفاق مسرحية، ص٦٥ - ٦٦.

١٥- تخلى صلاح عبد الصبور عن هذه التقنية في بقية مسرحياته، فقسم ليلى والمجنون إلى ثلاثة فصول، والفصل إلى مجموعة من المشاهد، على نحو ما شاع في المسرح الأرسطي.

١٦- عاد نجيب ثانية إلى نظام الفصول في مسرحيتين، هما «أه يا ليل يا قمر» و«قولوا لعين الشمس».

١٧- تطور البناء الفني في أدب المسرح، ص ٣ ٥٦.

١٨- محمود العالم، الوجه والقناع في مسرحنا المعاصر، دار الأداب، بيروت، ص ٢٤٣.

١٩- محمد مندور، مسرح توفيق الحكيم، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت، ص ١٢١

٢٠- المرجع نفسه، ص ١٢١.

٢١- رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ٣٤٨.

٢٢- مسرح توفيق الحكيم، ص ١٩١.

٢٣- المرجع السابق، ص ٢٥٨.

٢٤- المرجع نفسه، ص ٢٥٧.

٢٥- المرجع نفسه، ص ٢٥٨.

٢٦- أمين العيوطي، دراسات في المسرح، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ص ٢٨.

٧٧- نشر هذه المقالات أول مرة في مجلة الكاتب في شهر مارس من سنة ١٩٦٤، ثم جعلها مقدمة لمسرحياته. وبعد عشر سنوات أصدرها في كتاب صدر في بيروت عن مؤسسة الوطن العربي للنشر. راجع حورية حمو، تأصيل المسرح العربي، ص ٣٣٠.

٢٨- نشر سعد الله ونوس - هو الا خر - مقالاته في مجلة المعرفة السورية، عدد ١٠٤ سنة ١٩٧٠، ثم نشرها في كتاب صدر
 عن دار الفكر الجديد، بيروت ١٩٨٨. المرجع السابق.

٢٩- نشر على عقلة عرسان دعوته في كتاب أصدره سنة ١٩٨١، تحت عنوان الظواهر المسرحية عند العرب.

٣٠ - من ملامح هذه الأزمة وانحصار رقعة المسرح، أن الأرقام تقول إن مسارح الدولة قدمت في الموسم المسرحي لعام
 ٦٤ / ٦٠ خمسة وستون عرضاً، شاهده مليون شخص، مقابل سبعة عشر عرضا ومئة وخمسون ألف مشاهد خلال
 الموسم المسرحي ٧٠ / ٧١. رشاد رشدي، فن كتابة المسرحية، ص ٢٣٠.

٣١- الدراما التجريبية، ص ٩٣.

٣٢ - اتجاهات النقد المعاصر، ص ٦٧.





هناك حقيقية لا تقبل الجدال والنقاش من جانب المهتمين بالإدارة وهي أن نجاح المدير في أدائه لوظائفه يقاس دائما بقدرته وتفوقه في إصدار القرارات الجيدة والفعّالة في حياة التنظيم والتي يستطيع بها تحويل سياسات التنظيم وأهدافه إلى واقع ملموس، لذلك كان موضوع المدير موضوع عملية صنع واتخاذ القرارات وديناميكيتها.

تعتبر عملية اتخاذ القرارات أكبر مسؤوليات المدير وأخطرها خاصة تلك التي يبنى عليها سير العمل في التنظيم لذلك فإن توفيق المدير في اتخاذ

- احثة من الجزائر.
- العمل الفني: الفنان جورج عشي.



القرارات الصائبة التي تحقق الأهداف المتوخاة يكون الفيصل بين نجاح الإدارة أو فشلها.

وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا المقال إلى أهم النظريات التي تناولت صنع واتخاذ القرار، ثم ننتقل إلى تحديد أهم العناصير المكونة لاتخاذ القرار وأنواعه ومستوياته، مراحله.

# ۱- نظریات التنظیم واتخاذ القرار:

تباينت الاتجاهات النظرية لاتخاذ القرارات حسب تحديد درجة الرشد لدى متخذ القرارات، ومدى درايته بكل ما يحيط به من ظروف أثناء اتخاذه للقرارات، ويظهر التباين أيضاً في الأسلوب الذي يجب اتباعه في هذه العملية.

ومن أهم النظريات التي تطرقت إلى اتخاذ القرارات حسب تعاقبها التاريخي نذكر ما يلي:

# ۱-۱-النظرية التقليدية (الكلاسيكية) واتخاذ القرار:

اعتمد الفكر التقليدي في عملية اتخاذ القرارات على منطلقات الفكر الاقتصادي فأطلق ما يسمى بالرجل الاقتصادي «economic men» الذي يستند في اتخاذ القرارات على العقلانية والرشد ويقوم هذا

المبدأ على فكرة أساسية مفادها أن الفرد يستهدف عند اتخاذه للقرارات تعظيم الربح أو العائد مما يلغي ضيرورة اختيار البديل الأفضل بين البدائل المتاحة لمعالجة المشاكل في ضوء قدرته على تحقيق ذلك التعظيم، كما أنه يعلم بكل الظروف المحيطة به عند اتخاذه لأي قرار(۱).

ومن أهم المفكرين الذين يمثلون هذا الاتجاء ماكس فيبر، وفايول، وتايلر، ويتميز فكرهم بالثبات ويخضع لمجموعة من المبادئ الأساسية الخاصة بالإدارة.

حيث يرى فيبر أن النموذج البيروقراطي المثالي يعتبر من النظم الرشيدة التي يمكن استخدامها للسيطرة على الأفراد. فهو يوفر لهم الدقة والاستقرار والانضباط المحكم ويمكن الاعتماد عليه في تحقيق النتائج الكفوة في المنظمات، وأن التنظيم البيروقراطي لما يفرض ممارسة السلطة أو السيطرة على الأفراد فهو يضع شرطا أساسيا لممارستها من قبل المديرين في المنظمة، تتمثل في المعرفة الفنية في العمل، حيث يعتقد فيبر أن المدير يشعر بالقوة أكثر كلما زادت معرفته الفنية، وهذا هو أساس

ومن الصفات التي تميز المنظمة البيروقراطية حسب فيبر الدقة والسرعة والوضوح، والإلمام بكل المتطلبات إضافة إلى



انصياع المرؤوسين بشكل تام إلى المسؤول الإداري الأعلى إذاً القرار الرشيد سيكون القرار الذي سيضمن أقصى تحقيق وإنجاز للأهداف.

اتخاذ القرار الرشيد من طرف المدير يتضمن الشروط التالية:

- أن يعرف كل الأهداف التي تطمع إلى معالجة كل المشاكل ثم تنفيد هذه الأهداف.
- مرحلة تصنيف هذه الأهداف استناداً إلى جملة من المعايير المرتبطة بها.
- أن يعرف كل البدائل الممكنة لاختيار البديل الرشيد.
- أن يعرف مزايا ومساوئ كل البدائل ويستخدم نظام رشيد لتصنيف الوظائف المعالجة.
- اختيار البديل الأفضل (أو الحل الأمثل) لمعالجة المشاكل (٢). والذي يحقق أقصى النتائج بصورة مطلقة، ويتحقق ذلك عند وصول العائدات إلى أقصى حد مطلق، وفي الوقت نفسه وبأقل التكاليف.

# ١-٢- نظرية العلاقات الإنسانيةواتخاذ القرار:

يرى العديد من الباحثين أن الافتراضات التي جاء بها الاتجاه الكلاسيكي؛ خاصة في ما يتعلق بنموذج «الرجل الاقتصادي» نادرا ما تتحقق إن لم يكن هذا مستحيلا،



لأن الواقع غير ذلك علما بأن قرارات المدير بعيدة كثيرا عن الرشد الكامل، وهي محدودة ومقيدة بقدراته الذهنية وقيمة مشاعره وبالمتغيرات الداخلية التي تقع خارج سيطرته لذا جاءت نظرية العلاقات الإنسانية لتؤكد هدنا الطرح على يد «التون مايو»،الذي توصل من خلال تجاربه في مصانع هاوثورن إلى وجود عوامل تؤثر على سلوك العاملين داخل المنظمة، ذات أبعاد نفسية واجتماعية تنغي العوامل المادية الاقتصادية كافة التي أشار إليها الاتجاه الكلاسيكي وبالأخص مشاركتهم في اتخاذ القرارات، حيث افترح مايو أن يشارك العمال في اتخاذ القرارات



مما يضمن ربح جدية العمال وإشعارهم بالمسؤولية ولهذا وجب على الإدارة الرشيدة تهيئة وسائل الاتصال، حتى يتمكن العاملون من الاطلاع على القرارات من جهة، وتتمكن الإدارة من التعرف على حاجياتهم وآرائهم من جهة ثانية. (۳)

كما اهتم «مايو» بالمهارة القيادية التي تتمثل أساساً في المعاملة الديمقراطية للعمال؛ تلك التي تشبع حاجيات العمال المعنوية، ومن ثم تدفعهم للعمل الجاد فيرتفع مستواهم ورضاهم وإنتاجهم، وعليه فإن الأساس السيكولوجي الاجتماعي يعتبر نقطة انطلاق لتقرير عناصر المشاركة. (٤)

وعلى هذا أكد مايو على أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات حيث تشارك الفئات الدنيا مع العليا في اتخاذ القرارات الخاصة بالادارة.

#### ۱-۲-۱ نظریة هربرت سیمون:

جاءت نظرية «سيمون» كردة فعل على نظرة الاتجاه الكلاسيكي الاقتصادي لمتخذ القرار أو ما يطلق عليه اسم «الرجل الاقتصادي» الذي يوصف حسب هذا الاتجاه بالرشادة المطلقة أثناء اتخاذه للقرار(٥). حيث لاحظ حدود مفهوم الرشد

والمعايير الاقتصادية لاتخاذ القرار، ووضح بأن المدير لا يستطيع الوصول إلى الحلول المطلقة للمشاكل التي تخضع لظروف ومواقف متغيرة (١).

ونظراً لصعوبة الرشد الاقتصادي في عالم الواقع فقد استخدم سيمون simon مفهوم الرشد الإداري بدلا من الرشد الاقتصادي؛ ويعني الرشد الإداري أن يتصرف المدير في إطار الظروف المؤثرة على المنظمة، ويتخذ قراراته في ضوء هذه الظروف. وعلى ذلك فإن المدير عندما يتخذ القرار فإنه يختار البديل الأنسب وهو الذي يحقق أفضل النتائج الممكنة، أو يحقق أمثل النتائج في إطار الظروف المؤثرة والعوامل المحيطة بالقرار، وتقوم نظرية سيمون المحيطة بالقرار، وتقوم نظرية سيمون

۱- إن هناك عمليات اختيار البديل من عدة بدائل.

٢- إن تحديد الهدف العام للمنظمة لا يترتب عليه الانتهاء لعملية اتخاذ القرارات، بل إن عملية اتخاذ القرارات تتضمن التنظيم كذلك.

٣- إن التنظيم الإداري يتضمن فئة عليا
 وهي فئة متخذي القرار وفئة سيفلى وهم
 منفذو القرار.

3- إن متخذ القرار هو الذي يجب عليه اختيار البديل الأمثل  $({}^{(\gamma)})$ .



كما أكد سيمون على الإطار العام الذي يتحرك فيه اتخاذ القرار، إذ إن السياسة العامة لاتخاذ القرار توضح في المستويات العليا ثم تنتقل إلى المستويات الدنيا والتي تقوم على تنفيذها، ويرى سيمون أن السلطة كمتغير أساسي في السلوك التنظيمي؛ ومعنى ذلك أن يقوم التنظيم بتحديد طبيعة واجبات الفرد وسلطته في اتخاذ القرارات، ثم يضع في ودا تحد من اختياره الحر لكي يمكن التسيق بين أنشطة الأعضاء الآخرين (أ).

قد وضع سان سيمون «s. simon» نظريت في اتخاذ القرار المتعلقة بتقديم مفهوم العقلانية أو الرشد المحدودة والبدائل المكنة. الأكثر تحقيقاً، والتي لها تأثير كبير وعلى هذا العمل تحصل سيمون على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية سنة ١٩٧٨.

النظرية السلوكية في اتخاذ القرار توضح بأن المنظمة مثل النظام المفتوح يتأثر بالبيئة المحيطة؛ فعمل التنظيمات مهما كانت مميزاتها فإنها تقدم إطاراً مفتوحاً لاتخاذ القرار.(٩)

فالعمليات السلوكية تتخذ شكل النظم الفرعية وتنطبق على كل منها خصائص النظم المفتوحة.

- مدخلات نظام اتخاذ القرارات: تتكون مدخلات النظام الفرعى لاتخاذ

القرارات من المخرجات الخاصة بالنظم الفرعية كما يلى:

- المدركات والمفاهيم والاستنتاجات الصادرة عن نظام الإدراك.
- الاتجاهات المعبرة عن مواقف التأييد والمعارضة أو الحياد والصادرة عن نظام تكوين الاتجاهات.
- الخبرات والتجارب وأشكال التعديل في السلوك الصادرة عن نظام التعلم.
- الرغبات غير المشبعة الصادرة عن نظام الدافعية.

إضافة إلى تلك المدخلات ترد إلى اتخاذ القرارات كل المعلومات والمدركات والمخرجات السلوكية والتي يختزنها النظام السلوكي في ذاكرته.

### - العمليات في نظام اتخاذ القرار:

في ضوء تحليلنا السابق لعملية اتخاذ القرارات يمكن حصر الأنشطة التي تتفرع اليها العملية فيما يلى:

- اكتشاف الحاجة إلى اتخاذ القرار.
- تحديد الأهداف وتعيين مدى الفارق بين التطلعات والواقع الفعلي.
- تحديد الإنجازات اللازم تحقيقها للوصول إلى مستوى التطلعات.
- البحث في أسباب الفوارق/ المشكلات/ التي يعاني منها النظام السلوكي وتحديد المتغيرات ذات الصلة بتلك المشكلات.



- استكشاف السبل أو الطرق المختلفة التي تسهم في حل المشكلات وتقريب النظام السلوكي من أهدافه/ البدائل/

- تحليل ومقارنة البدائل بحثا عن الأفضل فقواعد الأفضل التي يلزم النظام نفسه بها، أو قد يلتزم بها تحت تأثير المناخ الاجتماعي والتنظيمي.

- اختيار البديل (اتخاذ القرار).
- المخرجات في نظام اتخاذ القرارات: ترتكز المخرجات في نوعين أساسيين من القرارات:
- قـرارات روتينيـة تمس المشـكلات الطارئة وغير متكررة.(١٠)

يصور الشكل التالي نظام اتخاذ القرارات

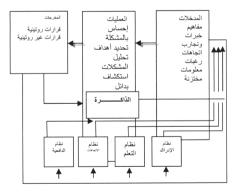

المصدر علي السلمي، إدارة السلوك التنظيمي، مرجع سابق، ص٥٦٨.

#### ۱-۲-۱ نظریــة الدافعیة ماسـلو/ هیرزیرغ:

قد جاءت هذه النظرية لتؤكد على دور المساركة في اتخاذ القرارات ومساهمتها في إشباع حاجيات الفرد العامل وتحقيق، دوافعه، حيث يشير أصحابها وعلى رأسهم ماسلو إلى أن حاجيات التقدير الذاتي وحاجيات الإنجاز الذاتي يتحقق بدرجة كبيرة من مشاركة الفرد في عملية اتخاذ القرار في المنظمة، خاصة كلما زاد تقدم الفرد وارتفعت درجة نضوجة النفسي كلما زادت النزعة لديه، ليسى فقط نحو تعدد الحاجات بل أيضاً نحو الحاجات الأكثر ارتفاعاً في سلم أولويات الحاجات.

أما هيرزبرغ من خلال تجاربه ودراساته فقد أكد على أن العوامل الدافعة والتي يمكن أن تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي ترتبط بعناصر كثيرة مثل المسؤولية، فرص الترقي، درجة العمل، تقدير الآخرين. كل هذا يدخل في إطار علاقته بالمشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات، أي إنه كلما زادت مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات فإن هذا يزيد من مسؤوليته، ويجعل المساهمة فعّالة في هذا الخصوص(١١).

#### ١-٣- النظرية الكمية:

لقد جاءت هذه النظرية بمبادئ



مخالفة لمبادئ النظريات السابقة، حيث يرى أصحابها أن المديرين يمكنهم تحسين منظماتهم وتطويرها باستخدام الأسلوب العلمي والطرق العلمية الرياضية في حل المشكلات التشغيلية العملية حيث أن الطرق الإحصائية الكمية المطبقة في تحليل القرار بإمكانها أن تعطينا نتائج دقيقة وترشدنا إلى القرار أو الحل الصائب والمؤكد (١٢).

ومن خصائص هذه النظرية:

- تطبيق التحليل العلمي على المشكلات الادارية.
- تحسين قدرة المدير على صنع القرارات وزيادة مستوى فاعليتها.
- إعطاء أهمية كبيرة لمعيار الفاعلية الاقتصادية.
  - الاعتماد على النماذج الرياضية.
  - استخدام الحاسوب في الإدارة (١٢).

ومن أهم الأدوات الكمية المستخدمة في التخاذ القرارات:

- تحليل التعادل: يستخدم الأسلوب في ظرف عدم التأكد وتحت افتراضات مبسطة، حيث يساعد تحليل التعادل في اتخاذ القرارات في مجالات إدارية عديدة مثل تحديد أحجام الإنتاج المقارنة بين الإدارات الكلية والتكلفة الكلية، تحديد موقع المصنع، المفاضلة بين بدائل الإنتاج المختلفة لكل بديل.

- مصفوفة العائد: ويقوم على حساب القيمة المتوقعة لبديل أو أكثر من البدائل المتاحة لاتخاذ القرار، وتفيد مصفوفة العائد في حالة قدرة متخذ القرار على تخصيص احتمالات للمخرجات لكل بديل.
- شجرة اتخاذ القرارات: وتشكل امتداداً لمصفوفة العائد، ففي ظل أسلوب اتخاذ القرارات يتم تمثيل البدائل المختلفة، ودراسة مخرجات كل بديل عند مستويات مختلفة، من الحالات والظروف التي يتعرض لها كل بديل بديل.

#### ٢- أنواع القرارات الإدارية:

تنقسم القرارات إلى مجموعات كثيرة طبقاً لمعايير متعددة، أهمها تكوين القرارات ووظائفها، وأهميتها وأساليب اتخاذها بل وحتى تصنيفها وفق إمكانيات برمجتها أو حدولتها.

7-۱- القرارات البسيطة والمركبة: فالقرارات البسيطة هي تلك التي لها كيان مستقل وأثر قانوني سريع كالقرار الصادر بتعيين موظف أو إيقاع عقوبة، أما القرارات المركبة هي التي تدخل في تركيبها جوانب قانونية متعددة، وتتم عبر مراحل مثل القرار الصادر بمنع امتياز لأحد الأفراد أو المنظمات.

۲-۲-قراراتتنظیمیةوفردیة:فالقرارات هــ التــ تتضـمن قواعد عامـة ملزمة



تطبق على عدد غير محدود من الأفراد، مثل القرارات «اللوائح»،أما الفردية فهي التي تخص فرداً أو مجموعة مثل قرارات الترقية.

7-۳- القرارات الملزمة وغير الملزمة: والملزمة هي التي يفرض وجود تنفيذها بحق جميع الأفراد ومعظم القرارات الإدارية من هذا النوع، ويساًلون عنها، أما غير الملزمة فهي تعميمات تصدر لتفسير القوانين.

- قرارات مكتوبة وشفوية
- قرارات صريحة وضمنية

7-3- قرارات الوظائف الأساسية في المنظمة: وهي القرارات التي تتعلق بالعنصر البشري، مثل القرارات الخاصة بالموظفين في جميع المراحل من التعيين إلى الإحالة للمعاشس أو التي تخصى الوظائف الإدارية ذاتها وسياستها، واختيار مديريها، والنمط القيادي والمركزية واللامركزية (١٠).

٧-٥- القرارات الروتينية «Routine»: وهي تلك الأنواع من القرارات التي يتم اتخاذها بشكل متكرر في النشاط اليومي للمنشأة، والتي يتم تطبيق إجراءات ومعايير موضوعية بالنسبة لها، ومن أمثلة هذه القرارات الأمور المتعلقة بمراقبة المخزون، مراقبة الإنتاج، تقنيات الموظفين، مراقبة النفقات، صيانة الآلات..الخ، ومثل هذه

القرارات قابلة لأن يتم تفويضها إلى مستويات الإدارة الوسطى والسفلى.

Nom»: وتظهر الحاجة إليها عندما تكون المشكلة المراد حلها ذات طبيعة تكون المشكلة المراد حلها ذات طبيعة غير متكررة أو غير مألوفة، وتتطلب أن تتم معالجتها على أساس فردي وعندما تظهر مشكلة من هذا النوع لا يجد المدير أمامه سوابق وإجراءات جاهزة وموضوعة لمعالجتها، بل يجد أن عملية الاعتماد على خبرته وفطنته في إيجاد الحلول المناسبة لها، ومن أمثلة هذا النوع من القرارات تغيير طريقة الإنتاج في منظمة ما من النمط اليدوي إلى الآلي، اختيار موقع مشروع، اختيار الطريقة التي يتم بها الترتيب الداخلي للمصنع، اكتشاف سلع وطرق إنتاج جديدة.. إلخ..(١١)

7-V- القرارات التشغيلية: فالقرارات التشغيلية: فالقرارات التشغيلية تتعلق بالأعمال اليومية للمنظمة: أي إنها تتناول جوانب جزئية ومحدودة نسبياً، ويتم اتخاذ القرارات بصورة كبيرة في المستويات الوسطى، والدنيا في التنظيم، ومن هنا يكون تأثير تلك القرارات على المنظمة تأثيراً جزئياً.

۲-۸- القرارات الاستراتيجية: أما القرارات الاستراتيجية فهي تتخذ استجابة لمساكل أو أحداث لم تقابلها المنظمة من



قبل، ويلاحظ أن تلك القرارات تتعامل مع متغيرات عديدة معظمها يتصف بالتغير والتعقيد، ويتم اتخاذها في المستويات العليا من التنظيم، كما أنها تؤثر في كيان المنظمة ككل مثل تتويع منتجات المنظمة.(١٧)

7-9- القرارات التكتيكية: تخص أساساً أو مبدئياً التسيير التراكمي أو الإدماجي لنظام التسيير الإنتاجي أو الخدمي (التخطيط من أجل الوصول إلى الفعالية والكفاءة).

۱۰-۲ - القرارات العملية: تخص التسيير الدقيق لجميع العمليات الإدارية (تخطيط أسبوعي)،هذه القرارات تختلف خصوصاً على مستوى المركز الذي يحتله المسير، ووجهة نظر القرار الذي يعتمد على نوعية المعلومات المتوفرة، وكذا أيضاً على مدى أفق التخطيط الخاص بتكميم النتائج على مستوى كل قرار.(١٨)

هناك تصنيف آخر قائم على أساس الوظائف الأساسية للمنظمة كالآتى:

١- قرارات تتعلق بالإنتاج

٢- قرارات تتعلق بالمبيعات

٣- قرارات تتعلق بالتحويل

٤- قرارات تتعلق بالأفراد

وهناك تصنيف آخر على أساس درجة عدم التيقن. وهذا التصنيف مفيد خاصة لأغراض التدريب وتحديد أنواع القرارات

التي ينبغي اتخاذها عند المستويات التنظيمية المختلفة

۱۱-۲ تصنيف القرارات على أساس درجة عدم التيقن «uncertainty»

- درجة عدم التيقن: طبيعة روتينية.
- الخصائص: يتكرر حدوثها كثيراً مما يخفض عدم التيقن إلى أدنى حد، القرارات عادة تؤثر على جماعة صغيرة فقط ومن السهل تطبيقها.
- درجــة عدم التيقــن: قدر محدود من عدم التيقن.
- الخصائص: من الممكن عمل تقديرات معقولة لعدم التيقن بالقرارات يقتصر تأثيرها على إدارتين أو ثلاث إدارات على الأكثر.
- درجة عدم التيقن: قدر كبير من عدم التيقن.
- الخصائص: ضـمان محدود لتحقيق النتائــج الموجودة من القــرارات. القرارات تتضمن مناطق واسعة من النشاط.
- درجة عدم التيقن: درجة مرتفعة جدا من عدم التيقن
- الخصائص: مواقف تغطي مناطق ومجالات واسعة جدا والعديد من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها .(١٩)
- ۲-۱۲- القرارات المركزية: تشير المركزية يضيع القرارات في صنع القرارات الى أن أغلب القرارات



في المنظمة يتم صنعها في مستوى الإدارة العليا، تفضل المركزية في صنع القرار إذا كانت هناك حاجة للتنسيق بين الوحدات التنظيمية داخل المنظمة عند تحديد المشكلة أو في تجميع المعلومات المطلوبة، أو في مرحلة تطبيق القرار، كما يتم اللجوء إلى مركزية القرار في الحالات التي تكون فيها تكلفة الأخطاء الناتجة عن القرار كبيرة وتغطي المنظمة كاملة، وأخيراً فإن انخفاض قدرات ومهارات الإدارة في المستويات الوسطى أو الدنيا لا تشجع على لامركزية القرار.

1-7- القرارات اللامركزية: أما اللامركزية في صنع القرار فهي تعني صنع القرار فهي تعني صنع القرار في مستوى الإدارة الوسطى أو الإدارة العليا بتفويض الدنيا، حيث تقوم الإدارة العليا بتفويض المستويات الأقل في اتخاذ أغلب القرارات ويتم تفويضها في حالة ما، كما أن التباعد الجغرافي بين الإدارة العليا والوحدات التنظيمية يودي إلى اتجاه المنظمة إلى اللامركزية في صنع القرار.(٢٠)

## ۲-۱۶ قرارات مبرمجة وغير مبرمحة:

فهناك قرارات مبرمجة (مجدولة ومعدة) وقرارات غير مبرمجة؛ فالقرارات المبرمجة التي تتخذ لمواجهة المشكلات اليومية مثل العمليات الكتابية وغير الفنية كقرارات الترقية، أما غير المبرمجة فهي القرارات

التي لا تتكرر، وإن تكررت فمن خلال مدة متباعدة، وهذه القرارات تسمى بالقرارات الإبداعية التي تحتاج إلى جهد كبير وجمع المعلومات ومواجهة للمواقف مثل افتتاح شركة جديدة (٢١).

7-10-القرارات الوظيفية أو التنظيمية والقرارات الشخصية: القرارات الوظيفية هي التي يتخذها المدير باعتباره عضوا في التنظيم؛ أي عندما يعمل بصفته الرسمية أثناء القيام بوظائفه، باعتباره مسوولاً عن التنظيم؛ كالقرار الصادر بتعيين أو بنقل موظف أو تأديبه أما القرارات الشخصية فهي تلك التي يصدرها المدير بصفته الشخصية وليس باعتباره عضواً مسؤولاً عن التنظيم؛ أي تلك القرارات المتصلة بتصرفاته الشخصية؛ كالقرار الصادر بتخصيص مدة شهر من إجازته السنوية وقضائها بالخارج.

17-1- القرارات الصريحة والقرار الذي الضمنية: فالقرار الصريح هو القرار الذي يفصح فيه الرئيس الإداري من مسلكه في موقف معين بالموافقة أو عدمها؛ أي بالمنع أو بالمنع، أما القرار الضمني فهو القرار الذي يستفاد من قرار يتصل بموضوع آخر، أو القرار الذي يستفاد من قرار يتصل بموضوع آخر، وإن لم يعبر عنه صراحة، كأن يطلب موظف اذنا من رئيسه بالانصراف قبل انتهاء موعد



العمل الرسمي فلا يرد عليه أو يغير مجرى الحديث إلى موضع آخر، ويلاحظ أن القرار الضمني هو شعوري ومقصود شأنه في ذلك شأن القرار الصريح.

## ٢-١٧ - القرارات المكتوبة والقرارات الشفهية:

فالقرارات المكتوبة تصدر في صيغة مكتوبة (لائحة-تعليمات-أوامر مكتوبة)،أما القرارات الشفهية فهي القرارات التي تخرج للوجود عن طريق كلمات منطوقة وليست مكتوبة (۲۲).

#### ٣- خطوات اتخاذ القرار:

الحقيقة أن كثيراً من المديرين لا يستطيعون الإجابة بشكل محدد عن الكيفية التي يتخذون بها بعض القرارات، وفي دراسة لمجالات «fortune» الأمريكية حول هذا الموضوع تعددت إجابات المديرين، وحقيقة الأمر أنه ليست هناك معادلة محددة لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الناجحة، بمعنى آخر ليست هناك الوسائل الكافية لتقويم فعالية القرار مقدما.

وكل ما يمكن قوله هو أن اتخاذ القرارات لا يقوم فقط على المنطق، وإنما في كثير من الأحيان ينبني على الحكم الشخصي والمبادرة من قبل متخذ القرار، وما ينبغي عمله في هذا الصدد لضمان تحقيق أقصى

قدر من النجاح في اتخاذ القرارات الرشيدة هـ و ترشـيد القرار إلى أقصـى حد ممكن بعيداً عن الحكم والاجتهادات والتصـورات الشخصية (٢٠٠). ولذلك من العوامل المساعدة علـى اتخاذ القـرارات، الابتعاد عن الحيز لبديـل دون آخر، وبناء القرار على أسـس الحقيقة والموضـوعية والتجرد، وليس على أسـاس الموقف المسبق، واسـتخدام التبرير العلمي بدلا من الاعتبارات الشخصية. (٢٠٠)

إن عملية اتخاذ القرار تتطلب القدرة على التحكم في منهجية تتمثل في مجموعة من الخطوات التقنية التي ينبغي اتباعها والتي نذكر منها مايلي:

۱- التحديد الواضح للمشكلة التي تواجه المنظمة (۲۰): يعتبر تحديد المشكلة أمراً في غاية الأهمية لأنه يحدد نوع الإجراء الواجب اتخاذه ويتم غالبا بصورة عادية، ولا يولى الأهمية اللازمة،حيث يعكس أسلوب تحديد المشكلة شخصية من يقوم به أكثر، مما يعكس ماهية المشكلة. لتحليل مشكلة معينة يجب الأخذ بعين الاعتبار التغير الحاصل في اتجاهات ومواقف من لهم علاقة مباشرة بالقرار لأنه قرار جزئي ومتتالي في الإشكالية، من شأنه تحديد اتجاه تطور وتقدم مراحل القرار. (۲۲)

ومن أكبر المشكلات الإدارية التي تواجه المديرين عند صنع القرار ما يلى:



- ضغط العمل.
- الاتصال الشفهي وغير الرسمي ونتيجة لذلك قد تلقى المسائل الحيوية اهتماماً هزيلاً أو يساء فهمها ولا تظهر على الاطلاق أو يتم تجاهلها.(٢٧)
- ٢- تشخيص المشكلة وحصرها على ضوء مجموعة من المعايير لأن المشكلة هي في الأصل انحراف عن معيار ما مع عدم معرفة الأسباب.
- معرفة مختلف الرهانات والأخطار التي ستترتب عن ذلك أي إن لم تفعل أي شيء فما الذي سوف يحصل، وإن فعلت كذا فما هي النتائج المتوقعة.
- البحث عن الأسباب الحقيقية ولكن بكيفية دقيقة تتطلب معرفة أدوات التشخيص وأما من حيث الديناميكية الإنسانية فلابد من مراعاة جملة من القضايا المتمثلة في:
- إشعار مختلف الفاعلين بأهمية اتخاذ القرار في المنظمة حتى تنصهر جميع الجهود وتصب في نفس الاتجاه.
- الوصول إلى تعلم الطريقة النسقية؛ أي النظر إلى المشكلة في إطارها العام وعدم عزلها عن باقي العوامل المكونة للنسق.
- ٣- إن اتخاذ القرار يقوم على مبدأ تحليل القرار، لأن القرار لا يتخذ جزافاً لأن له تبعات وآثار تتوقف عليها كثير من مصالح المنظمة، ويتضمن تحليل القرار

- مجموعة من الأسئلة التي ينبغي طرحها وهي تقنيات لابد من العمل بها مثل:
- ١- ما هي الأهداف المنتظرة من هذا
   القرار الذي تم التوصل إليه؟
- ٢- هل هذا القرار يمثل فعلاً أهم قرار
   من بين مختلف الخيارات المطروحة، وعلى
   أساسه يمكن تقييم ذلك؟
- 3- تقويم القرار المتخذ على ضوء المبادئ والاستراتيجية حيث لا يحدث هذا القرار شرخاً بينهما. (۸۸)
- الأخيرة من خطوات اتخاذ القرار حيث الأخيرة من خطوات اتخاذ القرار حيث يتم وضع البديل أو الحل الذي تم اختياره موضع التنفيذ علما بأن هذه المرحلة تعتبر من أكثر مراحل اتخاذ القرار تحديا لمتخذ القرار؛حيث أنها تستلزم تخصيص المهمات للأشخاص الذين يتولون تنفيذ البديل المختار ويتطلب أيضا تحديد الجدول الزمني اللازم لتنفيذ ذلك. (٢٩)
- ما هي العقبات التي قد تعترض سبيل تنفيذ القرار وما هي السبل الملائمة لمواجهتها؟
- ما هي مختلف الاحتياجات التي ينبغي اتخاذها لضمان نجاح تنفيذ هذا القرار؟ وهو ما يعبر عنه بالإجراءات المرافقة لتنفيذ القرار، ونذكر من بين هنده الإجراءات تحديد ما هي المؤشرات التي تبين أن مختلف



الفاعلين ملتفون فعلاً، وبكل جدية وصدق وقناعة حول هذا القرار غير أن هذا الأمر يتطلب أن تكون للقيادة جملة من الخصائص الشخصية. (۲۰)

#### ٤- الأنماط الإدارية في اتخاذ القرارات:

تختلف أنماط اتخاذ القرارات بين المديرين، ولعله من الواضح عبر تجارب ملايين هولاء المديرين أن هناك ثلاثة أنماط:

3-1- النمط الأول: اتخاذ القرارات بالخبرة والإحساس الشخصي: يعتمد المدير على ذكائه الفطري وخبرته السابقة، وما يسمى «الإحساس» وهو يتخذ القرار بسرعة عادة لا يستطيع غالبا أن يفسر كيف ولماذا كان القرار.

3-۲- النمط الثاني: اتخاذ القرارات بالدراسة والتحليل: يبحث المدير عن الحقائق بجمع المعلومات ينظم الأفكار للوصول من الأسباب إلى النتائج، يحاول إيجاد علاقات تفسر الظواهر (المشاكل) المشاهدة ويصل إلى القرار بعد موازنة ومراجعة البدائل.

3-٣- النمط الثالث: اتخاذ القرارات بمزج من الإحساس والدراسة: يجمع المدير بين النمطين السابقين فهو لا يتمسك بالدراسة، كما أبل لا

يتجاهل الخبرة الواقعية فهو يمزج الدراسة بحصيلة الخبرة العملية.(٢١)

#### ٥- أساليب اتخاذ القرارات:

٥-١- الأساليب التقليدية؛ يقصد بالأساليب التقليدية؛ يقصد بالأساليب التقليدية أو غير الكمية التي تفتقر للتدقيق العلمي ولا تتبع المنهج العلمي في اتخاذ القرارات، وتعود جذورها إلى الإدارات القديمة التي كانت تستخدم أسلوب التجربة والخطأ في حل مشكلاتها معتمدة اعتماداً كلياً على الخبرة السابقة، والتقدير الشخصي للإداريين، والأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات هي: الخبرة والتجربة والمشاهدة والتقليد.

و-۲-الأساليب الحديثة لصنع القرارات: تعددت في السنوات الأخيرة المداخل الكمية أو الرياضية لتطوير المهارة الإدارية في اتخاذ القرارات، وقد ساعد على انتشار وتنامي هذه المداخل دخول الحاسوب إلى حياتنا من أوسع الأبواب، فالحاسوب يوفر أداة جيدة وفعالة لمواجهة ما تتطلبه المداخل الكمية من عمليات حسابية ضخمة ومعقدة، وبصفة عامة فإن هذه الأساليب الكمية قد وفرتها المدرسة الرياضية للفكر الإداري، ولعل من أهم الأدوات الكمية التشر استخدامها في مجال اتخاذ القرارات بحوث العمليات Operations والبرمجة الخطية Tesearch



programming ومباريات العمال «Business games».

# ٦- بعض الأخطاء الشائعة في صنع القرار:

عند قيام المديرون بصنع واتخاذ القرار فإنهم يرتكبون عدداً من الأخطاء التي تؤثر على جودة القرار المتخذ، ولقد تمكن عدد من الباحثين من رصد عدد من الأخطاء التي يقع فيها المديرون عند قيامهم بصنع واتخاذ القرار وفيما يلي نعرض تلك الأخطاء:

- الخوف من اتخاذ القرار:عادة ما يبتعد المديرون عن اتخاذ القرارات التي يترتب عليها تغيرات عديدة،وكذلك تكون نتائجها غير معروفة على وجه اليقين.

- تأجيل القرار لآخر لحظة: إن هذا التأجيل يودي إلى عدم الدقة في تحليل المشكلة، كذلك فإنه يؤدي إلى انخفاض في عدد البدائل المتاحة، نتيجة لعدم توافر الوقت لا الكافي نظرا لتأجيل القرار لوقت لا يسمح بالبحث عن بدائل عديدة للحل.

- الفشل في التمييز بين المشكلة، وأعراضها: تعد الأعراض انعكاساً للمشكلة، إن اتخاذ القرارات بشأن معالجة الأعراض لن يؤدي إلى حل للمشكلة التي يتسبب في حدوث تلك الأعراض.

- الفشل في تحديد ظروف القرار

والمعيار المستخدم للحكم على مناسبة القرار: على المدير أن يتعرف على الظروف إلا أن وجود أكثر من معيار للحكم على قرار يؤدي إلى وجود تعارض بين البدائل المتاحة لاتخاذ القرار(٢٠٠).

- وعدم وضوح الاختصاصات والسلطات فقد تكون النصوص المنظمة لاختصاصات وسلطات مصدر القرار غير واضحة وضوحاً كافيا،الأمر الذي يترتب عليه في غالب الأحيان التردد في إصدار الكثير من القرارات بل والإحجام عن اتخاذها.

- وجود ضغوط داخلية وخارجية رسمية أو غير رسمية الأمر الذي يجعل المدير يتردد في إصدار القرارات وإذا أصدرها فإنها تصدر غالبا تلبية لهذه الضغوط وإرضاء لها محافظة على مركزه داخل المنظمة (٥٠٠).

# الملة المل

يقول هيلبرونر إنه: «ليس هناك في العالم شيء شائع ومعتاد وأيضاً صعب لدرجة لاتطاق مثل القرار الصعب»

واعتمادا على هذا القول وأقوال الآخرين فإنه يقدم قائمة إرشادية لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية تشتمل على ما يلى:



1-- ترتيب الحقائق: إن اتخاذ القرار الفعال أمر يعتمد على الحقائق وليس على الآراء الشخصية أو الاجتهادات الفردية، تلك الحقائق المتعلقة بصلب المشكلة، وما هي البدائل وسلبياتها وإيجابياتها.

٧-٢- استثارة الأحاسيس الشخصية: إن القرارات الجيدة هي أعظم المهدئات التي تمَّ اكتشافها، أما القرارات السيئة تثير القلق، لهذا يستشير أحاسيسه. ولذلك على المدير أن يأخذ في حسبانه حالته النفسية قبل اتخاذه لأي قرار مهم، فلو كانت حالته المزاجية سيئة فمن الضيروري أن يؤجل المدير قراره لوقت آخر(٢٦).

- يجب التشاور مع الأخرين الذين سيتأثرون بقراره،إن قوة القرار تعكس بالفعل مدى تماسك وتجانس مختلف الفاعلين في المنظمة إذا فهمنا بأن هذه القوة هي بالدرجة الأولى قوة الإجماع الفعلي في اتخاذ هذا القرار بكل موضوعية وشفافية وقناعة، بعيدا عن التلفيق والمجالس الصورية.

- إن القاعدة الفذة هي التي تبحث في عملية اتخاذ القرار عن الإجماع الفعلي، وليس المزيف أو الذي يتم تحضيره سابقا، وهذا لن يتم أبدا في غياب حرية الرأي، واحترام الاختلاف مع تبني عملية تثمين لكل الآراء وتشجيعها، ثم تفعيلها قصد الخروج بالقارار الذي يكون فعلا نتيجة القناعات

المشتركة، هذا ما سيزيد كل الأفراد شعورا بتحمل المسؤولية التي تتولد عن مشاركتهم الفعلية والفعالة في اتخاذ القرار (٣٧)

فضلاً عن رفع الروح المعنوية عندهم، وبقدر ما يتوسع نطاق العوامل المحددة للقرار وبقدر ما يشارك في تحديد هذا القرار المدير والجهاز الإداري، والمرؤوسون، بقدر ما نصل إلى القرار الأفضل لأنه كما فلنا إن القرار هو اختيار بين مجموعة بدائل. (٢٨)

وعلى هذا الأساس تؤكد الإدارة اليابانية على أهمية الجماعة واعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، وفي آلية اتخاذ القرارات تنعكس قيمة الجماعة باعتبارها الوحدة الأساسية في المجتمع، تعتمد الإدارة على نمط من الأساليب منها:

- اعتماد المشاركة في اتخاذ القرار
  - نمط الاتصالات الفعالة
    - روح الفريق.

تكون عملية اتخاذ القرارات عملية طويلة نسبياً، فعلى الرغم من أن المدير صاحب سلطة اتخاذ القرار، إلا أن عملية اتخاذ القرار تصبح عملية جماعية، حيث يستشير المدير مرؤوسيه حول القرارات، ويطلب موافقتهم عليها، ويحرص على التقليل من شأن آراء متقدمي الاقتراحات أو وضعهم في مواقف دفاعية قد يؤدي إلى



إحجامهم عن المشاركة الفعلية، بحيث تمَّ بطريقة ديمقراطية وينفذ القرار بصورة سريعة وسهلة.

- يجب أن يقبل أنه لا يمكن ضـمان أن يكون قراره هو القرار الصحيح.

- يجب أن يأخذ في الحسبان ما إذا كانت المشكلة تحتاج إلى حل مؤقت أو بعيد الأمد.

- يجب أن يتأكد من أن القرار قد حل المشكلة حلاً دائماً (٢٩).

#### ٨- علاقة اتخاذ القرار بالاتصال:

تحتاج صناعة القرار بفعالية إلى توفر معلومات جيدة، ومن أكبر المشاكل التي تواجه صانعي القرار هي الحصول على معلومات، يعتمد عليها ذات علاقة بالموضوع المعنى.

فالتقنية المعقدة التي تتطور يوماً بعد يوم في مجال المعلومات تجعل من السهل للغاية إخراج كميات هائلة من المعلومات في وقت قصير، فالإحصاءات والمعلومات التي كان يستوجب إعدادها تخصيص عدد كبير من الموظفين لعدة أشهر، يمكن إخراجها في بضع دقائق.

فالمعلومات الهزيلة تشوه عملية صنع القرار لأنها تتسبب في:

- إعاقة صنع القرار.

- تشتت الانتباه عن المشكلة الحقيقية.
  - إحداث أخطاء وتحريفات.
  - وضع الثقة في غير محلها<sup>(٤٠)</sup>.

هناك كثير من القرارات تفشل بسبب آخر، ضعف التواصل أكثر من أي سبب آخر، ويفترض المدراء غالبا بأن فضائل أو ميزات قرارهم واضحة، تماما لدرجة أنه لا يلزم سوى إعلام الآخرين بها، غير أن الناس لا يتحمسون لعمل أي شيء لا يرون سببا له، وبعد أن يكون قد التزم به لدى الآخرين، أفضل طريقة لعمل ذلك، الالتزام بالاتصال وجها لوجه.

فأنت هنا تروج لقرارك، بمعنى أنك تشرحه كي يتمكن الآخرون من طرح أسئلة بشأنه وفهمه بلغتهم وإيجاد سبب لقبوله وحتى لولم يتفقوا معه.

من الواضح أن الأشخاص الذين سينتقل القرار لهم هم الأشخاص الذين سيتأثرون مباشرة به وهم:

- الاشخاص الذين سينفذون الإجراءات التي خططت لها.
- أولئك الذين سيتغير عملهم نتيجة لقرارك.
- العمالاء (الداخلون أو الخارجون) الذين سيرون فرقا في منتجاتك.
- الضامنون الذين سيقدمون لك الدعم والتشجيع أثناء التنفيذ .(١٠)



- إن القرار المهم كالنهر العظيم الذي يستمد مياهه من مصادر فرعية متعددة كلها تسهم في خلق كيانه، والذي يحدث داخل المنظمة هو أن المستشارين ممن يمتازون بالخبرة والمهارة الفنية، والرؤساء التنفيذيين والإداريين يدرسون الموضوعات والمشكلات ويجرون البحوث والتجارب، ويجمعون المعلومات والحقائق ثم يعرضون وجهات النظر والحلول البديلة، ويناقشونها من القيادة الإدارية للوصول إلى القرار،

وهكذا تبدو عملية اتخداد القرارات نابعة من الأسفل ثم إلى الأعلى ثم ينزل في اتجاه عكسي، مع تأكيد اتخاد القرارات عند مستوياتها المتخصصة،أي نحو اللامركزية في اتخاد القرارات وتفويض هذه العملية إلى الرؤساء المتخصصين عند كل مستوى.(٢٤)

٩- أهمية عملية اتخاذ القرارات:

إن عملية اتخاذ القرار هي لب أو جوهر وظيفة المدير، فبينما يعد التخطيط، التنظيم التشكيل، القيادة، الرقابة، الوظائف الرئيسية للإدارة نجد كلاً منها يتصل بالقرارات لتنفيذ الخطة ووضع الأهداف.

وتظهر عملية اتخاذ القرارات أساساً لأن المدير يقوم بتحديد أهدافه ويحاول الوصول إلى هذا الهدف أو هذه الأهداف وبدون القرارات لا يمكن للوظائف الجوهرية للإدارة أن تأخذ مكانها، كما أن

عملية الإدارة بكاملها لا يمكن أن توجد، وعلى هنذا فنان عملية اتخناذ القرارات تنتشر في جميع المستويات الإدارية، ويقوم بهنا كل مدير، وتوجد في كل جزء من أجزاء الأجهزة الإدارية، وتتعامل مع كل موضوع محتمل (٢٤٠).

وبصفة عامة يمكن تحديد درجة أهمية القرار من خلال الأسئلة التالية:

- ما هي درجة تأثير القرار على أهداف المنظمة فكلما زادت درجة تأثير القرار على أهداف المنظمة كلما زادت درجة أهمية القرار.

- من الذي سوف يتأثر بالقرار؟ كلما زاد عدد الأفراد الذين سوف يتأثرون بالقرار كلما زادت أهمية القرار، إلا أن عدد الأفراد الذين سوف يتأثرون بالقرار مرتبط بحجم المنظمة في هذا الصدد.

- ما هو حجم الأموال المطلوبة للقرارة كلما زاد حجم الأموال المطلوب توفيرها للقرار كلما زادت درجة أهمية القرار، إلا أن هذا السؤال يتشابه مع السؤال السابق من حيث أخذ حجم المنظمة في الحسبان.

- ما هي درجة تكرار القرار؟ يشير تكرار القرار إلى زيادة درجة روتينية القرار؛ فنجد أن قرار منح إجازة لأحد العاملين هو عمل روتيني في كل المنظمات، بينما قرار التخلص من أحد المنتجات هو قرار متكرر



الحدوث ويتوقف اتخاده على العديد من العوامل التي يجب دراستها.

- هل الوقت يمثل قيداً؟ فالقرارات التي تتخذ في الظروف الطارئة تكون أكثر أهمية من القرارات التي يتوفرالوقت لدراستها(12).

#### خاتمة

عندما يثار الحديث عن أهم سهة من سمات الإدارة ستكون بلا شك هي السمة القرارية؛ لأنه بدون الصناعة القرارية- اختيار البديل المناسب- (اتخاذ القرار) للنايكون هناك أي مظهر إداري؛ بمعنى لن توضع فعاليات الإدارة موضع التنفيذ؛ أي

لن يظهر التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو الرقابة، وعليه فاتخاذ القرار هو روح الإدارة والديناميكية الفاعلة في حيويتها وهو محور العمل ومقياس الأساس في تحديد الوظائف الواجب تأديتها.

حيث تشير المساهدات العملية إلى أن المديرين على اختلاف مستوياتهم الإدارية ينفقون الكثير من أوقاتهم في صناعة واتخاذ القرارات المختلفة، وأن هذه العملية القرارية تتغلفل في كل الوظائف الإدارية؛ وعليه فإن النجاح في الأداء في المنظمات وبالتالي تحقيق التنمية الإدارية يرهن بمدى سلامة العملية القرارية موضوعاً وشكلاً.

#### الموامش:

- ١- خليل محمد الشماع، خضير كاظم محمود، نظرية المنظمة، عمان، دار الميسرة، ٢٠٠٠، ص ٢٥٣.
- 2- Boutaleb kouider, théories de la décision- Eléments de cours- ,Algérie: office des publications universitaires, 2006, p p, 45-.
- ٣- صلاح بن نوار، فعالية التنظيم في المؤسسات الاقتصادية، قسنطينة: مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث والترجمة،
   ٢٠٠٦، ص ٢٨، ٦٩.
- ٤- بشانية سعد، علم الاجتماع العمل الأسس نظريات التجارب، قسنطينة: منشورات جامعة منتوري، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ص ١٣٨، ١٣٩.
  - ٥- جمال الدين لعويسات، السلوك التنظيمي، والتطور الإداري، الجزائر: دار هومة، دون سنة نشر، ص٣٠.
- 6- Boutaleb kouider, Opsit,p16.

- ٧- جمال الدين لعويسات، مرجع سابق، ص٣٠.
  - $\Lambda \Upsilon$  صالح بن نوار، مرجع سابق، ص $\Lambda$

- 9- boutaleb kouider, opsit,p17
  - ١٠ علي السلمي، إدارة السلوك التنظيمي، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر،٢٠١، ص، ٢٦٦، ٢٦٧.



- 11- عبد الغفار حنفي، وأخرون، محاضرات في السلوك التنظيمي، الإسكندرية: مكتبة الإشعاع، ٢٠٠٢، ص ص ١٢٩-
- 12-José Destours, outils d'aide à la décision ; 2eme édition, paris dunod, 2003, p10 12
- 1٣- محمد الصيرفي، أصول التنظيم والإدارة للمدير المبدع، النظريات والأغاط الإدارية-، الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، ٢٠٠٥، ص ص، ١٩٧، ١٩٧.
- 18- جلال إبراهيم العيد، إدارة الأعمال، مدخل اتخاذ القرارات وبناء المهارات الإدارية والمديرين ووظائف الإدارة-الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٣، ص ص، ٢٦٠، ٢٦٦.
  - ١٥- صالح بن حبتور، الادارة لطلبة الدراسات العليا، عمان: دار وائل للطباعة والنشر، ص ص، ١٦٢، ١٦٣.
    - ١٦- جمال الدين لعويسات، مبادئ الادارة، الجزائر: دار هومة، ٢٠٠٠، ص ص، ٦٤، ٦٥.
    - ١٧- محمد فريد الصحن وأخرون، ومبادئ الإدارة، الإسكندرية، الدار الجامعية ٢٠٠٢ ص،١٣٣.
- 18-Yves ressier, systèmes de gestion industrielle,- une étude de cas-, suisse presse Polytechniques et universitaires ramandes, 1991, p6.
  - ١٩- بشير عباس العلاق، الادارة المبادئ، الوظائف، تطبيقات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، ١٩٩٦، ص٩٢.
    - ٢٠- محمد فريد الصحن وأخرون، مرجع سابق، ص، ١٣٤.
      - ٢١- صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص١٦٤.
    - ٢٢- السيد عليوة، تنمية مهارات رؤساء الأقسام، أتراك للطباعة والنشر،٢٠٠١ ص ص٥٥ ٦٦
      - ٢٣ بشير عباس العلاق، مرجع سابق، ص٩٠.
    - ٢٤- عدنان السيد حسين، السياسات الإدارية في المنشأت الخاصة، بيروت: دار النفائس، ١٩٦٣، ص٣٦.
- ٢٠٠٠ إسماعيل السيد، جلال العيد، الأساليب الكمية في الإدارة: الإسكندرية: الدار الجامعية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٣.
   ٣٣٠.
- 26-Bernard roy, méthodologie multicritére d'aid a la décision , paris, economica. Gestion 1985, p43.
- ٧٧- سامي تيسير سلمان،كيف تنمي قدراتك على اتخاذ القرار، ترجمة ألن بركر، جدة:بيت الأفكار الدولية، ١٩٩٨ ص١٠٠٠
- ٢٨ محمد مسلم، العمل السياسي بين الإدارة العلمية والضوابط الأخلاقية، الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع،
   ٢٠٠٤، ص ص، ٢٠٠١، ص.
- ٢٩ منعم زمزير الموسوي، إتخاذ القرارات الإدارية مدخل كمي،عمان،دار اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع،١٩٩٨
   ص ١٦٠.
  - ٣٠- محمد مسلم، مرجع سابق ص٤٣.



- ٣١ على السلمي، الإدارة المعاصرة، القاهرة: مكتبة غريب، بدون سنة نشر، ص١٨٠.
  - ٣٢- صالح بن حبتور،مرجع سابق، ص١٥٣.
- ٣٣ لمزيد من التوضيح انظر كتاب بشير عباس العلاق، مرجع سابق ص ص ١٠١-١٠٢.
  - ٣٤- محمد فريد الصحن وأخرون، المرجع سابق، ص ص ١٥٠ -١٥١.
    - ٣٥- السيد عليوة، المرجع سابق، ص ٧٧.
    - ٣٦- بشير عباس العلاق، مرجع سابق، ص١٠٠.
    - ٣٧- محمد مسلم، مرجع سابق، ص ص،٤١، ٤١.
      - ٣٨ عدنان السيد حسين، مرجع سابق، ص٧٧.
- ٣٩- الدار العربية للعلوم، أساليب وحل المشاكل الادارية، بيروت: سلسلة الدليل الاداري، ١٩٩٦، ص٤٧.
  - ٠٤- سامي تيسير سلمان- مرجع سابق ص١٠٥
  - ٤١- سامي تيسير سلمان، مرجع سابق، ص ص١٧٤، ١٧٤.
    - ٤٢- صالح بن حبتور، مرجع سابق، ص١٤٧.
    - ٤٣ بشير عباس العلاق، مرجع سابق، ص ص، ٨٨،٨٩.
  - ٤٤- محمد فريد الصحن وأخرون، مرجع سابق، ص ص، ١٣١، ١٣١.





#### شـهر:

سليمان العيسي

جندي إسرائيلي يسأل

عصام ترشحاني

وضوء القيامة

قصة :

محسن يوسف

ا أحلام.. عبر النافذة

خالدزغريت

الحقينطح





أنا لا أعرفُ ماذا جاء بي من آخر الدنيا .. لكي أنسف بيتاً في رَفَحُ؟ قيل لي من آخر الدنيا:
«هنا أرضك ..»
أرضي ضفَّةُ «الفولغا»..

- شاعر العروبة والطفولة الكبير
- 🐼 العمل الفني: الفنان جورج عشي.

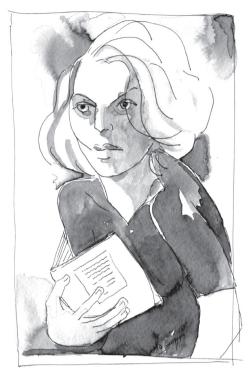

لَمُ أَقْتُلُ؟ لَمُ أُقْتَلُ؟

لم تلِدني ضفة «الفولغا» لتلقيني هنا أنا في هذي الأساطير التي تُغرقني لستُ

أَنا يا غَزَّةُ، يا أَطفالَها، لستُ أَنا

وروسيُّ أنا .. ماذا أتى بي لِرَفَحَ؟ أمتطي طائرةً.. أنسِفُ حيّاً وادعاً.. يملوُّه الأطفالُ..

تَهوي تحتيَ الأنقاضُ..

أُذرو بصواريخي رماداً كلَّ ما أَلقاهُ في وجهي

أُسمِّيه: رَفَحَ.. أو يُسَمَّى ليَ غَزَّةُ أَنَا لا أعرفُ ماذا جاء بي من ضفَّة «الفولغا»

لكي تحصد ناري هؤلاء الأبرياء؟ أنا لا أعرفهم..

لا أعرفُ الأرضَ التي القيتُ فيها مرغماً القيتُ فيها مثلما شاؤوا.. وما كنتُ أشاءً

غُسَلوني بالأكاذيب، وساقوني إليها..

وسؤالي..

يحرق النومَ بعينيَّ سُؤالي:





هُنا.. أوّلُ الأرضِ أو.. آخِرُ الأرض هنا القدسُ.. إلياذة الروحِ سقفُ فلسطينَ، رُمّانةُ العاصفة..

- 🗣 شاعر فلسطيني مقيم في سورية
- العمل الفني: الفنان علي الكفري.



خوذة الموت والمرسلاتِ
لكي تسترد من الليلِ
مرَجَ الصلاةِ،
وأيقونة الآزفة..
هي القدسُ..
عرشُ الحضاراتِ،
إرثُ الدياناتِ،
أمُّ جدودي الأوائل..
أمي التي أنجبَتني
على هيئة الشمسِ في السوسنة..
سلاماً..

هنا الوقتُ يسرى إلى قبّة النّبض لا.. تسألوا النارَ عنها، ولا.. تسألوا الماء إنّ الهواء المقدسَ يَسۡتلُّ منۡ باسق النور فيها تراب النبيّينَ، والله يشهد أنّ دَمَ الفاتحينَ، يُطلَّ.. اصعدوا.. انَّها الكَلمُ الطيِّبِ البِكُرُ والحمدُ.. للقادمين إليها ومن كلٌّ فَجًّ يجيئون بالقبررات وفي كل غمّد.. سَلامٌ.. وسَيْفٌ هنا.. بَيُلسانُ المسيح يُعانقُ –والنار حُبلي– يعانق زيتونة المئذنة.. هيَ الآن في ثكنات الحصارِ، وفي محنةِ المُحُو أَشْهِدُ كِيفِ ارِتَدَتَ



لياقوتِ كلِّ الكواكب، هي القدسُّ.. وهو يُردّدُ فيها انتظِرُني حربُ السلام، كمينُ الحرير، على حافة الفجر، وأنشودة الياسمين المخضّب بالزلزلة.. أنتَ هوية نفسي وَسادِن ضوئي إلى الأبدية.. سيعلو بنا.. سلاماً.. لكلِّ الحمائم أرجوانُ الصمود، إلى وهُجها في السماء، وهى ترى سيعلو.. لحرية الزهر والطير، في وضوء القيامة أو.. نَفَّخَةِ الصّورِ، والبشر الذاهبينَ، سرًّ الخروج من الأضرحة.. إلى الجلجلة..





#### وحدة:

على الجدران، تكاثرت الأوراق البيض، وعلى الوجوه الصفر، خيمت الكآبة، وتجمّدت العبرات في المآقي، حتى الطيور والعصافير التي ألفت رؤيتها، على الأسطحة والأفاريز، لم تعد تزور مدينتنا وحاراتها وأزقتها، وكذلك الكلاب والقطط الأليفة اختفت، وربما هاجرت، وبقيت وحيداً، خلف قضبان نافذتي الصغيرة، أبحث عن ملامح وسمات، فقدانها وغيابها،

\*\* قاص سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري

أكبر من قدرتي على الاحتمال، وما أشعر به في هذه اللحظة، أقسى من الألم، وربما كان أقرب الى مذاق سكرات الموت..

#### فرح:

من خلف النافذة، بزغ قمر يبتسم،
 ويلوح بيديه الصغيرتين:

- جدو .. أنا أحبك.

عبرتُ القضبان الحديدية، ويداي تتحولان إلى جناحين قويين، وجسدي يحلّق مغموراً بفرح طائر غادر القفص.

أخذت الوجـه الباسـم، وزرعت أديمه الجميل بالقبلات.

#### حب:

.. حلمت، بعيداً عـن النافذة، بلقاء مع فتاة جميلة. قلت لها:

- لو كنت شاباً، لفعلت ما لا يخطر لك. التصقت بى وقالت ممازحة:

هـل يحق لعجوز أن يحـب؟ أنا أعلم أن الحـب، أكبر مـن كل الأسـئلة، والمفردات. بادلتها المزاح باسماً:

- كنت أحملك وأطير بك، إلى حيث لا يرانا أحد..

ضحكت وازدادت التصاقاً.

- حبذا لو تقوم بذلك.. الآن.

#### امرأة:

- .. رنّ هاتفي رنيناً طويلاً، لتريثي في الإجابة، فالرقم الذي يسطع ويهتز، لم يسبقه أي من الأسماء التي أتواصل معها..

صمت الهاتف لحظات، ليعود بعدها إلى سطوعه واهتزازه.

من يتصل بي في هذا الوقت المتأخر؟ تهادى إليّ، صوت ناعس حنون:

- ألم تنم بعد؟

هناك أصوات تستفر السامعين، وأصوات لا صدى أو تأثير لها، أما هذا الصوت.

يا إلهي.. ما أعذبه، وأطيبه، وأقربه إلى القلب؟

- أنا لا أعرف صاحبة هذا الصوت، ولم أسمعه من قبل. من أنت؟

هدلت أصوات يمامات وحمامات وبلابل، وارتعشت مسامي كلها:



- أنا المرأة التي حلمت بها، ولم تستطع أن تنالها..

امرأة لم أستطع أن أنالها وحلمت بها؟

من تكون هذه الأنثى؟ هـدل الصـوت، ودار بـي المكان:

- سيطول صمتك أيها الرجل الوحيد.

من أخبرك أني وحيد؟

- لا تستغرب، فأنت شبيهي، تتظر مثلي. قلبك يتسع للعالم، والعالم لا يأبه للحالمين..

لم أجد ما أقوله، والصوت يطوّقني:

- لن أطيل عليك هـنه الليلة، فنحن.. أنا وأنت نملك كل الليالي، وسأودعك لتحلم بامتلاكي.

صمت الهاتف، وظل صامتاً، وما زلت أنتظر. أرى وجوهاً، وأسمع أصواتاً، لكن هديل اليمام والحمام وشدو البلابل، والصوت العذب والطيب والقريب من القلب، ما عاد يؤنس وحدة الرجل الوحيد..

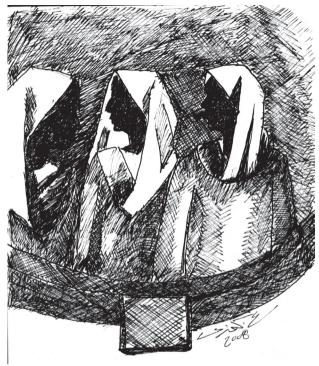

#### النافذة:

- .. غطّی الظلام کل شيء، بما في ذلك نافذتي، فأنا أسكن في قبو يتنفس معي، من هذه الكوة التي تشاركني وحدتي.

توهمت أنها تخاطبني:

- أنا أحسدك يا صديقي، وإن كنت حزينة من أجلك.

تلفّت حولي. النافذة تتكلم. لماذا لم نتبادل الأحاديث من قبل؟

تابعتُ وكأنها قرأت أفكاري:

- كنت أستمع إليك، وأنت تخاطب ما تتوهم، وأعجب من بقائك خلف قضباني، مع أنك تملك يدين ورجلين وعينين، وتستطيع أن تفعل ما تشاء، فلماذا لا تتحرك؟ ولهذا أنا أحسدك، وحزينة من أجلك..

رغم الظلام في الخارج، والدموع المنهمرة من عيني، رأيت ما لم أر منذ زمن بعيد. رأيت الطيور والعصافير، تخفق بأجنحتها فوق الأسطحة والأفاريز، ورأيت أضواء

تغمر الأشياء، وتسطع فوق الوجوه المتألقة بالابتسامات.

خرجت إلى الطريق، وحولي تطايرت العيون المحبة، وصاحب الوجه الباسم وأترابه، يحيطون بي، وأصواتهم أعذب من هديل اليمام والحمائم وشدو البلابل:

- جــدو.. خذنا معــك.. نحــن كلنا.. نحبك..





#### «ملاحظة هامة جداً:

هذه قصة حقيقية، حدثت في بلاد لاهاي ولاهاي غير أنّ الجغرافيين لم يستدلّوا عليها بعد، فقالوا: إن لفظ لاهاي ولاهاي، هو لهجة عربية أصلية تعنى بال..القحّ: لا هذه ولا هذه».

أخيراً صدر قرار سام بتعييني مرشداً بيئياً لمؤسسة «إكثار الباذنجان الصيني» التي تعنى بزراعة هدذا النوع الفريد بلونه الأزرق على أرصفه

#### ♦♦ قاص سوري

العمل الفني: الفنان رشيد شمه



أصبحتا «أتوماتيكياً» تصفقان وكأنهما ساعة منبّه تُربط فترنّ في الموعد، ولا تتوقف حتى ينتهى «ترمها»،إذ يبدو أننى لشرودى لم أفطن إلى انتهاء الاحتفال، وربما بقيت مصفقاً حتى الصباح لولا أنى رأيت أحد المزارعين المفترضين يصطحب بعض التجار لبيعهم البذار والأسمدة علانية أمامي، تدخلت لكنه شتمنى وشتم كلّ حماة البيئة والكليات التي تخرّج الطلبة حميراً، كدت أجنّ، تماسكت أملاً بأنني سآخذ حقى بالقانون، وسيحاسب السارق الطائش، فلم أكن أتوقع أننى مغفّل لهذا الحد، في الحقيقة حارس هواء وعدّاد نجوم، واقتراحات ليست الا «كوشاناً» وهمياً مثل «كوشــان» عدادي الأغنام وهماً بوهم، فسارعت إلى كتابة تقرير بما حدث، ولاسيما أن الذي حدث وضح الشمس، وأمام الشهود، وذهبت إلى مدير المؤسسة وكلَّى عزم بأنى أؤدى خدمة وطنية جليلة بكشفى سرقة المؤسسة، وتميّع علاقاتنا التاريخية بالزرقة والشفافية والسيد «ماو»، فحوّلني المدير مبدياً انصعاقه إلى القاضى الأستاذ «بسّاوي»، ولابدّ لي أن أحدّثكم قبل أن أكمل الحادثة عن هذا الـ«بسّاوي» الأستاذ، فيا سادتی! إذا كان لكل امرئ من اسمه نصيب،

الشوارع ومنصفات الطرق، وأسرّة المنازل، ولكم فرحت حينها لأننى ظننت أننى أمسكت الحظ من ذنبه، وتخيّلت أنني بعد «باذنجانتین» سأرقى إلى رائد فضاء يشرف على زراعة «القضامة» الخضراء على سطح القمر لكنني بعد حين لم أدرك كنهه الزمني من صدمة الشفافية التي أذهلتني بتّ أشكّ إن كان هذا الذي أحمله فوق كتفيّ رأسي أم كرة قدم بأرجل فريق البرازيل لا يعرف أين يُرمى أو أين يحطِّ.. فلا باذنجان يزرع فأرشد زارعيه، ولا عمّال إلا ثلة تأتى حاملة أكياس البذار أو الأسمدة يركنونها لدقائق في موضع ما، ثم يجلبون نبتات باذنجان صناعية من البلاستك، يرصفونها في أحد المنصفات، ويستدعون المصورين والمسؤولين، وتبدأ الخطب -التي تنطح بقرون كلماتها-عن الهجمة الإمبريالية، (والسوء الأوروبي المشترك)، ويختتم كلّ احتفال بدعوة الخبراء إلى عشاء الكونتاكي، أمّا أنا فتوجّه إلى مذكرة إدارية بإعداد محاضرة عن العلاقات العميقة بين لون سمائنا الصافية وسترة السيد «ماو»، ولأبين مصداقية تاريخ العلاقة، بيئيًّا، وبينما أنا لم أفرغ بعد من التصفيق للخطباء، فيدايّ بالعادة الاحتفالية



عليه مازوتاً أو .. لكنهم مع الأسه هربوا على ظهره العدالة، باتفاق كلّ من حكم بينهم بقضية كلف بها، وذلك بعد أن تحوّل من معلم ينجّح الطالب بدبيضة»، أو بدقرص شنكليش» إلى قاض لا قرقوش وبقروش، ويحكى أن الأستاذ «بسّاوي» الذي لا يُعرف نسب اسمه، أو دلالته، إذ يقول بعضهم: إنّما كان اسمه «برّاوي» نسبة «للبس البراوي» كان اسمة «برّاوي» نسبة «للبس البراوي» الذي يعيش في بيوت الفقراء والأغنياء، الديرين والمستخدمين، فهو دائم الترحال، غير مستقرّ، وحين روّض، واستقر في قرية بائسة «جنّسوه مؤقتاً فسمّوه «بسّاوي» على

فالأستاذ «بسّاوي» له من كلّ ما في زينة الدنيا أنصبة وأسهم إلا من اسمه لأنّ شكله -ولا اعتراض على خلقة ربنا– مرکب بشکل کاریکاتوری، وکأنّ أعضاء جسمه جمعت في الصناعة مثل ما جمّعوا «التريزينة الديرية» من كلِّ آلة قطعة، فشارباه المفتولان كذنب «تيس» جبلى أسود يبعثان الرعب في النفسس لصرامتهما، ولو أن «بوش» رآهما لزجّه فوراً في «غوانتنامو»؛ لأن إرهابهما لا يأتيه الباطل من حوله،أمّا «صلعته» فهي أشبه بلسان ثور جولاني مقطوع من جدره وملصوق على رأسه، أمّا كرشه لا شكّ في أنه سيتراءى لك مثل «بصلة سلمونيّة» يابسة ينحدر انتفاخها بسلاســة ديموقراطية، على أن قوامه العام يوحى لك «بالكديش المنغولي»أصولاً على أن لا أصالة له البتة إلا في أنه أول من هرّب عليه قدامي محاربي التتار إرثنا التربوي، ثم فُطن إليه المحدثون فراحوا يهربون عليه المازوت، على أن الفرق بين «الكديش المنغولي» والسيد «بسّاوي» أن ظهر الأخير المحدودب يرل عنه «الخرج» فلا يصلح لتهريب المازوت، ولم يسبق لأحد أبداً أن هرّب



ومرح في نعمها؛ ولاسيما أنّ قراره لا طبّ له، فدانت له الرقاب، وجيوب أصحابها العامرة والمهترئة، وشاع بين الناس أنه من يقع بين يدى «بس بوند» عليه أن يهديه ليحبّه تيمناً بالحديث الشريف، أو أن يتجرّع كأسس الظلم وخربان البيت، على أنّ الذي نطَّطه -الى القضاء- شخص كان كرسيه أعلى من بابه لكنه الآن تزحلق عن كرسيه واستوى على رصيف الشماتة نكرةً نتنة، وصار كل الناس يحكون بالفم المقهور عن فساد الأستاذ «بسّاوي» غير أن كل الكلام كان بلا صدى فقد تملك التحكم برقاب العاملين في المؤسسة، ولم يلو الا على أن يغتنم رياحه التي هبّت من الجهات الستة للفساد، كل ذلك عرفته عن الدبسّاوي» بيك رأس العدالة بعد أن عرفت أنى صرت أحد ضحايا عدالته، وذلك بعد أن فوجئت باستدعائي من «بسس بوند» أي الأستاذ «بسّاوى» وهو يتأسف لأن السارق يتّهمني بأنَّى شريكه،نططت كما ينطُّ المعذبون على صفيح «مكهرب» وحططت كما تحطّ ضربة جــزاء لفِّقها الحكم في مرمى مظلوم،لكننى لحلاوة الروح صرخت،الشهود موجودون، ووووو، إلا أنني أحسست أنّ «بسّاوي» الأستاذ

عادة العرب القدماء في التيمّن بالخبر عسى أن يصبح أليفاً، وقد يصل إن حسن سلوكه إلى مرتبـة «قط»، والطرفـة أن أحداً ما لا يعرف اسمه الصفير، لأن الجميع ينادونه بالأستاذ «بسّاوي» كما ينادون أخاه الذي يدرس الحقوق «بسّاوي» الثاني، وما إن تخرّج الأخ فيها حتى دهسته «تريزينة» كانت تهرب الإسمنت فتفتّقت \_ لـ«بسّاوي» فكرة شيطانية، وهي أن يويِّف نفسه بدلاً من أخيه لبرث شهادته، ولاسيما أن الخلاف بين الاسمين الحقيقيّين كان في حرف واحد، كما هي بعض الأسماء (أيهم وأدهم، أو فايز ومايز، أو حمد وحمدو الخ..) وتمَّ له بما وهبه الله من سلاســة «الحصــيني» أن يخطب ابنة جاره بعد حصوله على شهادة الحقوق كما أوهمها وغيرها، وشاء القدر أن ينط جاره إلى كرسيّ لم يحلم يوماً بأن يكون رجله، أو أحد الفرّاشين عند متبوّئه، فيحظى بحلم مسحه، لكنه امتطاه، ومسح الأخلاق عن عمله كما يمسح الفرّاشون الكراسي الحمر، ونُطِّط الأستاذ «بسّاوي» إلى محكم برتبة قاض في قضايا المؤسسة، وطابت الدنيا \_ لـ «بسّاوى» الأستاذ، فصاروا يطلقون عليه «بسس بوند»، فسرح

لكنـه فاتنى أن أدقق النظر بمن كان يتنحّى جانباً، يمسك «كبشاً» أكثر سمواً وجلالة من عدالــة بطتيّ، انما حدثت نفســي بأن هذا مظلوم ظلماً أشد مضاضة من نقر البطُّ للعيون العادلة، ففرضت عليه هدية بهذا الحجم من القرون، وفي يوم جلسة الحكم حضرت والسارق، ورحت أقدم حججي وبراهيني وشهودي، لكن موقف «بس بوند» الصاقع، أذهلني، ويا ليته اكتفى بتجميدي بصقيعه، بل فاجأني بقوله: مع ذلك الحقّ عليك، جننت، فرحت أبرهن، وأبرهن من دون جدوى، وكنت أتبع كلِّ دليل بلفظ،كلمة «كاك كاك كاك» مقلداً صوت البط، ومحركاً يدى بحركة توحيى بحركة أجنحة البط لأذكّره بالهدية وبوعده، وكدت أصــر بطة لولا أن صرخ بي «بس بوند» الأستاذ: نقطنا بسكوتك، فهمنا، فهمنا يا أخي! أنت أَفهم الحقّ ينطح، ووضع يديه على رأسه بشكل قرنين.. مردفاً: العمى خصمك جلب كبشاً، أنت حقك بكاكي، بينما حقّ خصمك ينطح.. هنا كان لابد لي أن أخرج، فخرجت منكوساً، ومنكوباً، ومهزوماً بنكسة تاريخه، ونكبة عدالته، وهزيمة باذنجانه ويحكى يا أخوتى الصاغرين من يوم ولدتكم أمهاتكم

مصاب بمرض من نتاج التحديث والتطوير القضائي، وهو الصمم عن الحقيقة فقط، فاستشرت مقربي ومعارف القاضي على العدالة، فقالوا لي: ليسس أمامك من باب للفرج إلا ببطة سمينة تحملها إلى بيته، ولأن الواقع ابن حرام ما كان منى إلا أن اشتريت بطتبن سمينتبن فخمتين فخامة العدالة، وذهبت بهما إلى منزل «بس بوند» الأستاذ، وكنت متهيباً وجلاً وجل النزول من المحكمة الجنائية، لكن الأستاذ «بس بوند» استقبلني ببسمة النزاهة الأمريكية، وطمأنني قائلًا: أنا أعرف أنك نزيه، وحقاني، وورع، والدليل على ذلك ها أنت تعمل بقوله عليه الصـــلاة والسلام «تهادوا تحابوا» فأنت على صراط سنته، تصوّر ما أعظم سنته، تصور الحكمة الجليلة من الحديث الشريف، فلولا أن استدركت نفسك، وفطنت اليه فعملت به لما تعارفنا وتحاببنا، فانجلت الحقيقة، وأنصفت من تهمة كادت تودي بك، سبحان الله ما أعظم سماحة ديننا، لقد أنقذتني من ظلمك، غداً في جلسة التحكيم سأفض النزاع، وتأخذ حقك، خرجت مغتبطاً، وكدت أطبر لأني شعرت بأن يدى صارتا جناحى بطة العدالة،

مفتوحي الأفواه مزرقي الأحلام! أنه لكثرة ما أهدي «بسّاوى» الأستاذ من الكباش لم يبق في كل أراضينا باذنجانة واحدة زرقاء، وأن ولم تبق في الصين سترة واحدة زرقاء، وأن علاقاتنا التاريخية لم تعد عميقة لأن سماءنا مالت زرقتها إلى الرمادية، وأنّ ثوريي الصين الجدد مالت ستراتهم إلى الكاكي، وأنّ الكباش التي يتحابب بها أهل بلدي أكلت زرقة السماء بعد أن فرغت من أكل الباذنجان والمكدوس، وكلّ نخل الشوارع وسروها.

ويحكى أن الأستاذ «برّاوى» أو «بسّاوي» الأستاذ، والأستاذ «بسّاوى» صار السيد

المستر «المسيو» الهر «قطّاوي» فقد رقته الكباشس إلى مرتبة سفير الأمم المتحدة للعدالة؛ ولم يبق ما يدلّ على مؤسستنا إلا ما يردده التلاميذ بعفويه في ذهابهم إلى المدارس صباحاً ظانين أنه نشيد العدالة: الذي باع ما ضاع، والذي قال ماع شاع.

ويحكى أن المعلمين -من يومها - وهم يحاولون تصويب خطأ التلاميذ بنسبة النشيد ولفظه، فلم يفلحوا، لذلك راحوا يكتبون على السبورة حكمة اليوم: الحقّ ينطح والذي يقول ماع ينجح...





| الانجاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب      | د. أحمد مبارك الخطيب    |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| سحرالعلم                                    | ترجمة: عياد عيد         |
| مقامات الحريري وفن الأدب النثري             | سامر مسعود              |
| المحيط الآثاري والجمالي لمدينة حلب          | د. بغداد عبد المنعم     |
| حتى لايفعل بنا المنطق مافعلته الطاقة الذرية | وسيم طاهر حسن           |
| مقاربات في الترجمة                          | ياسرالفهد               |
| العالم المناضل مصطفى مشرفة (اينشتاين العرب) | مهند معروف صالح         |
| الحاجة إلى الأسطورة                         | د. خير الدين عبد الرحمن |
| حامد الآمدي عبقريُّ الكتابة الإسلامية       | معصوم محمد خلف          |
| التكنولوجيا في التراث العربي                | وهدان وهدان             |
| الحاسوب والإبداعات الفكرية والأدبية         | د. حسين فاضل            |



# الاتجاهات المعرفية للدكتور حسام الخطيب

د. أحمد مبارك الخطيب

ثلاثون عاماً مضت ولما تزل إطلالة أحد أساتذتنا في قسم اللغة العربية محفورة في الذاكرة. فقد دخل شاب في أواخر الثلاثينات من عمره القاعة، أنيق المظهر، حاملاً حقيبته وابتسامته لا تفارق وجهه، ومنذ المحاضرة الأولى استطاع أن يشدنا إلى ما كان يقول، وراح ينقل عينيه وابتسامته بين الطلاب وكأنه لا يريد لأحد منا أن يفلت من الإنصات إليه. كنا في السنة الرابعة أوائل السبعينات من القرن الماضي، وكان عائداً حديثاً من بريطانيا، ولعل

- العمل الفني: الفنان مطيع علي.

المادة التي شرع في تدريسها كانت أحب إلى قلوبنا، فقد كنا متخمين بالدراسات التراثية، وعندما أخذ المدرس الجديد يحدثنا عن الآداب الأوروبية

ويستفيض في تحليلها ونقدها. كان يسد جوعنا إلى مثل هذه الدراسات. وخلال فترة قصيرة حرق المراحل، فإذا هو علم في قسم اللغة العربية، وينتزع من سدنة القسم اعترافاً بجدارته، ويحظى بقلوب الطلاب والطالبات.

ذلك الانطباع لم يفارقني، وخلال فترة قصيرة عقدت معه صلات علمية ووثقتها، مع مرور الزمن حتى أصبح أقرب إلى نفسي من أي مدرس آخر، بعد أن وجدت المعادل الموضوعي لثقافته في طباعه وتضحيته وأخلاقه النبيلة، وظلت الصلة مستمرة ولم تتقطع.

أما المشهد الثاني فقد كان في مدينة تعز في الجمهورية اليمنية، حيث كان الدكتور حسام الخطيب عميداً لكلية الآداب فيها، وقد درست فيها ثلاث سنوات من ١٩٩١- وفي منزله في مدينة تعز الفاتنة، احتفل بعيد ميلاده الستين –أطال الله عمره– ودعاني إلى الحضور، وكان ممن حضر الشاعر سليمان العيسي وزوجته

الدكتورة ملكة أبيض صديقة زوجته السيدة منى لبابيدي الخطيب، والدكتور محمد شاهين رئيس قسم اللغة الإنكليزية في الجامعة الأردنية آنداك، والدكتور أحمد قدور عميد كلية الآداب في جامعة حلب سابقاً.

تلك سهرة لن أنساها أبداً، فهي عالية المستوى، وكل ما دار فيها لا تمحوه الأيام ولا السنون، وبدا الدكتور حسام متفائلاً ومحباً للحياة، وودوداً كعادته تجاه الآخرين.. وانعقد حديث عن الوطن وهمومه، وعن اللغة العربية وهمومها، وعن الثقافة العربية وتحدياتها. وكان الدكتور حسام مسكوناً بهذه الهواجس، وعلى مدى أربعين عاماً كانت مكابدته لهذه القضايا متواصلة وأعطاها من نبض قلبه الكثر.

لقد تعددت الاهتمامات المعرفية للدكتور حسام الخطيب وتنوعت، ولكنها بقيت في إطار الدراسات الأدبية والقومية والإنسانية، وقبل أن أتناول هذه الاتجاهات بشيء من التفصيل، لا بد من الإشارة إلى أنه كان له في بداية حياته إنتاج إبداعي في مجال القصة القصيرة لا يتعدى بضع قصص، نُشر معظمها في المعرفة السورية فترة الستينات والسبعينات.



كما أنه أشار في بعض مقابلاته الصحفية إلى أنه بدأ حياته بالشعر، ولكنه سرعان ما اكتشف أن موهبته تقع في واد آخر فأقلع نهائياً عنه، لولا بعض القطع من النثر الفني التي ينشرها بين حين وآخر، كما أنه أشار إلى تجنب نسبي لممارسة نقد الشعر، رغبة في الاحتفاظ بروعة الشعر وهالته الكلية.

أما اتجاهاته المعرفية فيمكن تصنيفها في ثلاثة مسارات رئيسية هي المسار الأدبي والثقافي، ثم المسار النقدي، ثم المسار الثقافية التربوي، إضافة إلى مسارين المسار الثقافية التربوي، إضافة إلى مسارين ومسار الدراسات الفلسطينية والسياسية والاجتماعية العامة. وسوف نعمد إلى تلخيص ملامح كل مسار على حدة ضمن تلخيص ملامح كل مسار على حدة ضمن والإحالات الفنية إلا عند الضرورة، وفي خطوط عامة جداً، ونتجنب التفصيلات الأغلب سيجري الاكتفاء بالإحالة إلى القسم المناسب في سجله العلمي المنوع والغزير، مع التنبيه إلى أن هذه التقسيمات تهدف إلى التسهيل وهي متداخلة أصلاً.

#### أولاً: المسار الأدبي والثقافي:

في المسار الأول نلاحظ غلبة الدراسات الأدبية المقارنة المشفوعة بدراسات وترجمات من الأدب العالمي المعاصر. والملاحظ أن

هذا الاهتمام بالظاهرة الأدبية من خلال بُعديها المقارن والعالمي كان منذ البدء يحل واجهة الهاجس الخاص للخطيب منذ مطلع شبابه وقبل أن يتركز اهتمامه منهجياً بالأدب المقارن. ومن خلال معرفتي الوثيقة به في فترة تدريسه في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق مطلع السبعينات، أتذكر أنه، كما أبلغنا، كان يتابع محاضرات قسم اللغة الإنكليزية في جامعة كامبردج ويشارك في النشاطات الثقافية، واستمر في كتابة باب له معروف في مجلة المعرفة السورية يتضمن تقريراً شهرياً يرسله من بريطانيا إلى المجلة حول تطورات الثقافة والأدب في بريطانيا والقارة الأوروبية، وكانت تنشر هذه التقارير بعنوان «مطالعات في الصحافة الأدبية الإنكليزيـة والأمريكية»، ومـن أطرف هذه المطالعات مقال حول بدء انتشار الحاسوب في بريطانيا ومحاولات استخدامه لنظم الشعر، وكذلك الحيرة بين ترجمة كلمة . Computer

وقد ساعدت المؤتمرات العديدة التي حضرها الخطيب في مختلف العواصم العربية والعالمية على متابعته التطورات الأدبية والثقافية في العالم، وكذلك على



اقامة صداقات ومطارحات فكرية مع كثير من أهل الأدب في أماكن كثيرة من العالم. وقد نشر حواراته ومداوالته مع كثير منهم في مجلة الأداب الأجنبية التي أسهم في تأسيسها أواخر السبعينات ومنتصف الثمانينات، مثل: كولن ولسون، وكارانفيلوف وهــنرى ريمــاك، ورســول حمزاتوف، وفايز أحمد فايز، وكلينت بروكس، ورينيه ولك، وناديا انجلسكو (الروحانية)، وأن فيربيرن (الأسترالية) وغيرهم. كما نشر تقارير وترجمات حول الدراسات الأدبية والابداع الأدبى في بلدان أجنبية كثيرة على امتداد الكرة الأرضية، من أوروبة الغربية وأمريكا وأوروبة الشرقية وأفريقيا والصين واليابان والهند وباكستان وايران وغيرها.

وفي وقت مبكر كشفت مقالاته عن وعي ظلّ حتى نهاية القرن العشرين غير واضح تماماً في الساحة الثقافية العربية، وهو علاقة الظاهرة الأدبية بالفنون والمعارف الأخرى، ويعتبر هذا الموضوع مركزياً في



الثقافة النقدية المعاصيرة. فقد كتب حول الأدب والفين، والأدب والسلام، والأدب والقيم، والأدب والحيب العصيري، وأخيراً الأدب والتكنولوجيا، ولاسيما الخيال الأدبي، ويعد كثير من دراساته في هذا الصدد ذا ريادة نسبية في حقل الثقافة المعاصرة.



وربما تكمن ريادته الحقيقية في مجال النظرية المقارنية، حيث خصص العقدين الأخبرين من حياته الأدبية في القرن الماضي للتعريف بالأدب المقارن ونظرياته العالمية المعاصيرة ودوره المرتقب في تفتح الثقافة العربية. وله في ذلك اجتهادات، من أبرزها دعوته لوجهة نظر عربية في الأدب المقارن تقوم على الإفادة من التجربة العربية القديمة في التواصل المعرفي، ومن طبيعة العلاقات الأدبية المتشابكة التي يتمتع بها الأدب العربي الحديث، في إطار التبادلات العالمية المعاصرة، وفيما بعد طوّر هذه النظرية ووضعها في إطارها التاريخي، وقدم تعريفاً للأدب المقارن من خلال وجهة نظر عربية، وذلك في كتابه أفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً (١٩٩٢).

وقد عني الخطيب بوضع أساس علمي لتاريخ الأدب العربي المقارن، وصحح كثيراً من المرددات غير الدقيقة التي اكتظت بها كتب الأدب العربي المقارن الجامعية، ومن خلال التنقيب والبحث المستفيض قدم اكتشافات مهمة في تاريخ المقارنة العربية، ولا سيما في المجالات التالية:

- نسبة الريادة الأولى للدب المقارن

التطبيقي لروحي الخالدي في كتابه الموسوم: تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو، ١٩٠٤. وقد نشر الكثير حول هذا الموضوع، ثم حقق الكتاب وأتبعه بدراسة عن الخالدي.

- إثباته أن المصطلح الأول والنص الأول وليص الأول في الأدب المقارن باللغة العربية كانا إطلاقاً من وضع خليل هنداوي في مجلة الرسالة عام ١٩٣٦، وقبل أن يستعمل هذا المصطلح توشية لمقاولات فخري أبو السعود حول الأدبين العربي والإنكليزي في الرسالة نفسها.

- ومن أبرز إنجازاته كتابه حول: «الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع Hypertext». ولعلَّ هذا الكتاب يستحق وقفة متأنية، إذ يحمل العنوان الأول من نوعه في التأليف العربي، ولكن السياق الحالي لا يسمح بأكثر من تعرف بسيط لمادة الكتاب ومحتوياته نجملها قسرياً بالخطوط التالية:

- يعالج الكتاب مشكلة العلاقة بين الثقافة الأدبية من جهة والثقافة العلم تكنولوجية من جهة أخرى. وفيه تفحص لهذه المشكلة في إطارها العالمي والعربي



وأفاقها في الماضي والحاضر، مع إطلالة على المستقبل.

- يقدم مناقشة طريفة مثيرة للتحديات التي يطرحها التفجر التكنولوجي في وجه الخيال الأدبي، مع تركيز على التجربة العربية القديمة والحديثة. وتكشف هذه المعالجة عن الأزمة المقبلة للخيال الأدبي إزاء المنجزات العملية للمغامرة التكنولوجية التي أخذت تتجاوز يومياً كل أشكال الخيال السابق التي عرفتها البشرية.

- في القسم الثاني من الكتاب استعراض للكتابة الحاسوبية المتمثلة في النص المفرع Hypertext وتفحص التأثيرات المرتقبة لتطورات الكتابة الحاسوبية على قضية الكتابة الراهنة وعلى الظاهرة الأدبية ومستقبلها، ولاسيما في إشكاليات مثل الشفاهية والكتابية، التعبير والترجمة، الشغنى والدلالة، النص التكويني، التناص، وأخيراً معضلة الإبداع بوجه عام، مع ربط للتفكير الحاسوبي في فلسفة النص المفرع بمقولات الحداثة النقدية المعاصرة من رولان بارت إلى جوليا كريستيفا، إلى جاك دريدا..إلخ.

- واستكمالاً للأطروحة وجرياً على

عادته، ينقب الخطيب في الستراث العربي القديم ويكتشف جذوراً للنص المفرع في فن الشروح والحواشي العربية، ويقدم لقطات من ذلك الفن الذي سهاه: «الهايبرتكست اليدوي»، منبهاً إلى أنه لا يزعم أن الحاسوبية الجديدة تطورت عن هذا الفن، وإنما يسجل للفكر العربي سبقاً فريداً في هذا المجال. وانطلاقاً من هذا الربط يقترح جملة مصطلحات جديدة جداً تتعلق بالنص المفرع استقاها من خلال الإطارين الدلالي المعاصر والتراثي العربي القديم.

وقد وقفنا عند هــنه التجربة التأليفية لنافـت النظـر إلى اسـتمرار الخطيب في مواكبة مستجدات الثقافة العالمية واستعداده الدائـم للتفاعل مع الأفكار الجديدة والمناخ الأدبى للعصر.

- ومن الموضوعات التي عني بها بوجه خاص موضوع العالمية الأدبية وموقع الأدب العربي منها ومفهومها النظري. وكان قد بدأ بمناقشة هذه المسألة منذ الثمانينات وتبلورت نظرته في مقال لاحق بعنوان: «ملامح العالمية الأدبية في عصر الاتصال والعولمة»، حيث جلا جوانب الموضوع، ثم أردف ذلك بتفحص شامل لفرصة الثقافة



العربية والأدب العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، كما يظهر في كتاباته التى تلت.

#### ثانياً: المسار النقدى:

والى جانب الأدب المقارن كان هناك النقد: النظرية والتطبيق، وهما حقلان لا يفترقان في العادة، والحق أن الخطيب بدأ نشاطه الأدبي ناقداً وكان اسمه حتى أواخر السبعينات مرتبطاً بالنقد الأدبي، مع اطللالات على الأدب المقارن الذي اختطفه فيما بعد اختطافاً شبه كامل. وقد عالجت مقالاته في أوائل السبعينات، ولاسيما في مجلة المعرفة، مسائل نقدية نظرية اعتبرت جديدة في ابانها، وكانت في العادة تواكب الترجمات النقدية التي أسهم فيها، ونذكر بوجــه خاص محاولاته الخوض في طبيعة النقد الأدبى وحدوده المعرفية وعلاقته بالأدب. كما عالج بعض المشكلات المنهجية العلمية لدراسة الأدب العربي الحديث، ودعا الى نظرية نقدية ذات تلوين عربى، وفيما بعد نشر عام ١٩٩٦ كتاباً عنوانه «النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني والتشات»، وعمل فيه على تفحص الملامح المشيركة لمسيرة النقد الفلسطيني الذي مزقته الظروف السياسية

والجغرافية والمعرفية المختلفة، ويتضمن توليفاً لدراساته السابقة حول الموضوع.

وإلى جانب ذلك عني بالنقد التطبيقي فتابع الإنتاج الروائي السوري والفلسطيني بوجه خاص وكان من أبرز ما قدمه في هذا المجال لفت نظر الساحة الأدبية إلى رواية عربسك Arabesques لأنطوان شماس، وقدم عنها إضاءات من زوايا مختلفة وطنية وإنسانية وفنية.

كما كانت له إطلالات انتقائية على دوحة الشعر العربي، فكتب عن سيف الرحبي، ونزار قباني، وسليمان العيسى، وعبد العزيز المقالح، وزكية مال الله، وقضايا الشعر بوجه عام.

#### ثالثاً: المسار الثقافي والتربوي:

وتأتي ثالثة بعد الأدب المقارن والنقد الأدبي في سلم اهتمامات الخطيب دراساته التنقيبية في الثقافة العربية، وقد تناول قضية الثقافة العربية من ناحية مواجهتها للثقافة الصهيونية ولرياح الغزو الثقافي الغربي، وكذلك من ناحية فرصتها في حلبة العالمية، وعلاقتها بالنقد والحرية، وهنا قدم متابعة متعددة الجوانب للخطة الشاملة للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم، وتعتبر دراسته المعنونة «النقد والنقد الأدبي والمشروع الثقافي العربي» من الدراسات الجادة التي أبرزت أهمية تنمية الروح النقدي والحواري في الثقافة العربية وأظهرت أن هذا العامل المهم غائب عادة في الخطط الثقافية والتربوية العربية.

وكان في ما كتبه من تصور لنظرية الثقافة والأدب والنقد يتطلع إلى خلق جدلية دينامية بين ثلاثة محاور من شأنها، إذ تدخل في تركيب أي تخطيط لمستقبل الثقافة ذات الطابع الأدبي والنقدي، أن توفر فعالية وصيرورة متوالدة، وحلولاً لمشكلة الاختيار الثقافة في عصر يموج بالتيارات والاجتهادات.

وقد حدد هذه المحاور على الشكل التالى:

- الحاجات الروحية والبديعية والفكرية الحاضرة والمستقبلية لمجتمع عربي معاصر في حالة تطور وتغير.

- المناخ العام للثقافة والأدب في العالم. على أنه لم يتوصل -فيما يبدو- إلى تطوير هذه النظرية المبدئية لتكتسب من التحليل والتفصيل مايؤهلها للإجابة على

الأسئلة المعقدة التي تطرحها نظرية الثقافة. ومن الواضح أن الهم الثقافي العربي العام ظل دائماً نصب عينيه، شأنه شأن أي مثقف عربي يراهن على تفعيل القضية الثقافية والتحرر الفكرى قبل أية أولوية أخرى.

وقد جمعت كتاباته الثقافية حتى الثمانينات في كتابين هما:

- ملامح في الأدب والثقافة واللغة، ١٩٧٧.

الثقافة والتربية في خط المواجهة،
 ١٩٨٣.

وفيما بعد ظهرت له إسهامات متعددة في قضايا الثقافة من خلال الندوات التي عقدتها مؤتمرات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، ثم المنظمة العربية والثقافة والعلوم، ولقاءات أخرى، ومن أبرز هذه الإسهامات مقالاته حول: «الثقافة بوصفها تعبيراً»، «الثقافة والبعد الجماهيري»، «التخطيط الثقافي العربي»… إلخ.

#### رابعاً: المسار اللغوي:

بدأ حسام الخطيب حياته العلمية مدرساً للغة العربية في المدارس الثانوية السورية، ومند ذلك الحين ظلت اللغة العربية هي «الحبيب الأول»، على الرغم من كل تقلباته

في مغامرة المعرفة والكتابة، وأحياناً في المجال الصاخب للعمل العام والثورة والسياسة، وبعد أربع سنوات فقط من عمله في تدريس اللغة العربية اختير مديراً للدروس العربية في المعهد الفرنسي العربي «اللاييك» بدمشق، ومسـوولاً عن تطوير برامج المعهد باتجاه التعريب، وانتقل بعد ذلك في الوظيفة نفسها الى الكلية البطريريكية بدمشق. ثم اختير رئيس تحرير لمجلة المعلم العربي، التي تعد بحق منبراً تاريخياً لإشعاع اللغة العربية في الوسط التربوي في سورية. ومعظم اسهاماته التدريسية والكتابية اللغوية تتصل بالجانبين العملي والتحديثي للغة. وقد رفع باستمرار راية الدفاع عن العربية في المؤتمرات العديدة التي حضرها. كما أعد دراسات دقيقة مفصلة حول الوضع الراهن والمستقبلي للتعريب من مختلف جوانبه. وقد تعاون مع المنظمــة العربية للثقافة والتربية والعلوم في جوانب كثيرة تهم قضية اللغة العربية والتعريب، مثل أهمية اللغة العربية في استراتيجية التربية العربية، وتدريس العربية في الجامعات، ومسائل المشكل اللغوي الراهن، والعربية في عصر المعلوماتية، وهي دراسة شاملة للوضع الراهن للغة العربية في

مواجهة تحديات المعلوماتية والحاسوبية.

ومن أحدث إسهاماته مع «المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر» مبادراته الملحّة إلى طرح مشروعات استخدام الترجمة الآلية في تطوير تعريب العلوم.

وقد عني الخطيب مؤخراً بنقل المصطلحات الحاسوبية الحديثة جداً أي مصطلحات الهايبرتكست، من خلال نظرية متماسكة تقوم على تعريب المصطلحات من خلال دلالاتها المصطلحية أولاً، مع الاستعانة بأصولها الاشتقاقية والاستعمالات التراثية العربية، وعرض هذه النظرية وتطبيقاتها في أكثر من مجال.

ويمكن القول إن تفكيره اللغوي ذا الطبيعة العامة (لا التخصصية) تبلور في كتابه: اللغة العربية، إضاءات عصرية، (١٩٩٥).

ثم إن الصورة لا تكتمل بغير الإشارة إلى المشروع الشامل الذي قامت به وزارة التعليم العالي في سورية لوضع منهاج مشترك لتدريس اللغة العربية ونصوصها في مختلف فروع التخصص وفي جميع مستويات سنوات الدراسة، وقد تولى الخطيب الإشراف على هذا المشروع، والمشاركة في التأليف، ومراجعة الكتب التي قررت منذ عام ١٩٨٤



حتى مطلع القرن العشرين، وبلغ عددها ستة عشر كتاباً وفقاً لتنوع التخصصات. وكانت تلك أول محاولة من نوعها لإشراك أعضاء هيئة تدريس جامعيين في تأليف كتب اللغة العربية، الى جانب أساتذة اللغة العربية.

## خامساً: الدراسات الفلسطينية والسياسية والاجتماعية العامة:

وللخطيب عدة دراسات متفرقة في التربية والإنسانيات والقومية وسواها، وأبرزها دراساته في القضية الفلسطينية، ولا سيما في فترة عمله عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أوائل السبعينات. وكان قد قدم حصيلة رؤيته للثورة الفلسطينية من خلال كتابه المبكر في تاريخ التأليف في قضايا الثورة،وله دراسات تاريخ التأليف في قضايا الثورة،وله دراسات أخرى تتصل بالثقافة الفلسطينية ومعاناتها في الأرض المحتلة، ودراسات أخرى في السبيما من الناحية الفكرية والتربوية. ويبدو أن اهتماماته بالتخصص الأدبي طغت عليه تدريجياً ابتداء من الثمانينات، وقد ابتعد عامداً حكما فهمت الثمانينات، وقد ابتعد عامداً حكما فهمت

من خلال مناقشاتي معه- عن الخوض في المسائل الداخلية للثورة الفلسطينية. ولكن تظهر له بين حين وآخر دراسات غير ذات طابع أدبي قد تستدعيها مناسبات إنسانية وقومية وفلسطينية عامة، باعثها الأول ارتباطه الوثيق بالقضايا الوطنية والقومية.

#### **\*** \* \*

وأود الإشارة إلى أن الدكتور الخطيب ما زال باحثاً متميزاً يقدم باستمرار مقالاته وبحوثه في المجالات المعرفية السابقة، وقد اعتادت الشاشات الفضائية العربية والصحافة العربية على ظهوره من خلال المقابلات التي تُجرى معه وهي غزيرة ومتنوعة، وله مؤيدون وطلاب كثيرون يتابعون إنتاجه الثقافي العربي الذي لم يتوقف، وإذا كان المجال هنا لا يتسع للمناصب التي شغلها، فلا بد من الإشارة إلى أنه درس في جامعات عربية عديدة في سورية ولبنان واليمن وقطر وجامعات أمريكية، وما يزال أستاذاً في جامعة قطر حتى اليوم.





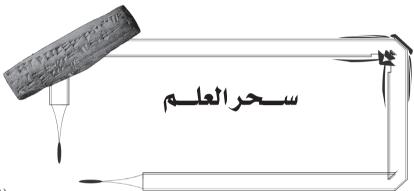

أناتولي بوتشاتشينكو ترجمسة: عيساد عيد

#### ما العلم؟

يا له من سـوًال ممل – ما معنى العلم؟ ثمــة العشرات من الأجوبة عنه، منها المدهشــة ومنها المملة، منها الجدية ومنها المازحة، منها العميقة ومنها المبتذلة. يدل الكثير منها على حدة الذكاء والثقافة وحســن التفكير. لكن لا يوجد سوى جواب واحد دقيق ولا يقبل الجدل وهو بسيط وليس فيه حماسة – العلم: هو غنيمة المعارف. يكمن وراءه كل شــيء – الهدف والمهنة، والإلهام

الله مترجم سوري

(۱) کیمیائي روسي

العمل الفني: الفنان محمد حمدان

وأساليب الاستنباط وطرق المعرفة . لقد لخص نيوتن العظيم هذه الفكرة في صيغة محكمة رائعة: «العلم هو حركة الفكرة الإنسانية في أثر فكرة الخالق». إنه حركة على درب الأفكار العظيمة والبراقة، والمتاهات المذلة، والإلهام واليأس، والتحليقات والسقطات، والحدس والمآزق المغمة والمكدرة، إنه طريق الانبهار والأخطاء الميتة. طريق المعرفة العظيمة والدراماتيكية، اللانهائية والمليئة بالسحر..

#### سحر المعرفة

اكتشف العلم بناء العالم. لقد بين أنه مبني ببساطة مذهلة، لكن ثمة في هذه البساطة الغامضة لغز يثير الفضول. كشف العلم عن الرسوم والقوانين التي خلق عليها الكون؛ وأكد أن العالم مبني وفاقاً لقوانين رياضية دقيقة – وفاقاً لصيغ ومعادلات ذات ثوابت كونية معطاة بدقة. وصاغ العلم فذه القوانين في نظريات صارمة وكاملة. أولى تلك النظريات وأقدمها هي الهندسة الإقليدية ونظرية الفضاء الفيزيائي (سماها آينشتاين نصر الفكر). لم تستطع هذه النظرية أن تتنبأ بانحناء الفراغ الذي

اكتشفه آينشــتاين بعد اقليدس بـ ٢٣ قرناً، ولذلك لم تكن دقيقة. بيد أن انحراف أبعاد الأجسام في النظرية الاقليدية (من غير الأخذ في الحسبان انحناء الفضاء) عن الأبعاد الحقيقية (مع الأخذ في الحسبان الانحناء) في المتر الواحد يشكل قيمة أقل من قطر ذرة الهيدروجين (قرابة ٠،٠٥ يقابل دقة في النظرية تقدر بـ ٨ – ١٠٪. يعطى ميكانيك نيوتن الكلاسيكي وصفاً لا عيب فيه لقوانين حركة الأجسام وظواهرها، بيد أن تنبؤاته من أجل الأجسام المتحركة بسرعة (عند السرعات القريبة من سرعة الضوء) تختلف قليلاً عن التجربة. ثم ولدت نظريتا النسبية، الخاصة والعامة الخاليتان من العيوب؛ ان دقتهما تفوق القيمة الخيالية ١٠- ١٢٪. انهما تحتويان ميكانيك نيوتن وتقدمان وصفأ رائعاً ليس لعالمنا الكلاسيكي الأرضى وحسب بل للعالم الكوني الغريب من موقع قاطن الأرض البسيط. أضف الي ذلك تضم هاتان النظريتان نظرية الجاذبية الديناميكية ووصف ظواهر نشأة الكون والأجسام الفضائية (مثل الثقوب السود والنجوم النابضة المزدوجة).



ونشير إلى أن نظريتي النسبية قد ظهرتا قبل التوصل إلى تأكيدهما وهذا يبين قوة العلم الساحرة وقوة الفكر الإنساني حين يسبق التنبؤ التجربة. ويلزم أن نضيف أن هاتين النظريتين مصوغتان بدقة وصرامة مدهشتين في صيغة رياضية.

تعد نظرية الحقول الكهرطيسية (الكهربائي والمغناطيسي والضوئي «نظرية ماكسويل») نظرية دقيقة وخالية من الشوائب. إنها تعمل على نحو رائع في مجال القياس من البروتونات والنيترونات وحتى الأبعاد الفلكية، أي إنها تقدم الوصف الكلاسيكي للحقول بدقة تذهل الخيال ١٠- ك٣٪؛ ومنها ولدت كذلك النظرية النسبية الخاصة. كل النظريات – نظريات الأجسام المادية والحقول عموافقة على نحو رائع، بعضها يكمل بعضاً ويوسعه، موفراً الوصف الدقيق والصارم للعالم الكلاسيكي، عالم النظرية الكبر (الماكروسكوبية).

أما العلم الذي يوصف العالم متناهي الصغر (الميكروي) – ميكانيك الكم – فولد مع بداية القرن العشرين، والأدق مساء يوم ١٩٠٠ مين جاء الى ماكس

بلانك صديقه روبنس وجالباً له النتائج التجريبية لدراسة الجسم مطلق السواد في منطقة الموجات الطويلة. «السحر الكمي»، «اللغز الكمي» هذان ليسا سوى اثنين من تعريفات ميكانيك الكم؛ إنه العلم الأدق والأشد غموضاً، حيث كل شيء ليس على حاله لكن كل شيء صحيح، وإضافة إلى ذلك، كل شيء دقيق دقة مطلقة. وهو كذلك صارم رياضياً ومكتمل مثل الميكانيك الكلاسيكي. «المعادلة الملكية» في ميكانيك الكلاسيكي. شريدينغر – دقيقة دقة مطلقة؛ ليس ثمة ظاهرة واحدة أو حدث واحد في العالم متناهي الصغر يناقض تنبؤاتها الكمية.

تدل تجربتنا الحياتية على أن الأجسام يمكن أن تمتلك أي طاقة أما الأشياء جميعها فهي إما جزيئات أو موجات؛ وليس ثمة ثالث بينها. لكن هذا الثالث موجود في ميكانيك الكم: إن الأشياء في العالم متناهي الصغر تسلك سلوكاً غير مستقر وغير منطقي. إنها تتحول من موجات إلى جزيئات وبالعكس. عدا ذلك مسموح لها فقط أن تتواجد في أحوال قدروية محددة، وممنوع عليها امتلاك أي طاقة عشوائية. هذه المواصفات



السحرية ليست اختلاقاً، وقد أكدتها كلها تأكيداً حاسماً تجرية الحياة والعلم التجريبي.

نعم، كل شيء في ميكانيك الكم ليس كما يجب أن يكون، لكنه يعد إنجاز القرن العشرين وأساس الحضارة الجديدة المعاصرة ووجهها الجديد. من الطاقة الذرية حتى هبوط الإنسان على القمر. لقد ولَّد نظرية ظريفة رشيقة هي نظرية الديناميك الكهربائي الكمي، النظرية الكمية الحقول والشحنات المتحركة. في النظرية شيبهة بقياس دقية هذه النظرية شيبهة بقياس

المسافة بين نيويورك ولوسس أنجلس بدقة تماثل سماكة شعرة الرأس. وهذا ليس مثالاً لإثارة الانطباعات؛ بل وراءه دقة تقدر به ١٠-١٪. بمثل هذه الدقة تحديداً تتطابق لحظة الإلكترون المغنطيسية المحسوبة من الديناميك الكهربائي الكمي مع المقاسة تجريبياً. ولا ينبغي أن ننسى أن هذه النظريات التامة، التي تصف العالم وصفاً تاماً ودقيقاً قد ولدت على حواف ريش



الكتابة والأفكار الحادة.أليس هذا دليلاً على عظمة العلم الخرافية وعلى سحره الرائع؟

ينتج من ذلك أننا نعيش في عالمين: العالم متناهي الكبر، عالم الأجسام «الكبيرة» الذي تديره قوانين الميكانيك الكلاسيكي؛ والعالم المتناهي في الصغر، عالم الجزيئات «الصغيرة» المنصاعة بغير أدنى اعتراض لقوانين ميكانيك الكم. لكنهما غير مشتركين، إنهما لا يستطيعان أن يكونا صحيحين في الوقت



نفسه. إنهما واقعان في حال «الخصومة الضارية». وهذه الفكرة لا تستطيع العقول العظيمة احتمالها، لقد عذبت آينشتاين في بحثه عن نظرية واحدة للحقل، وفي بحثه عن توحيد نظريتي العالمين المتناهي في الصغر والمتناهي في الكبر غير المتوحدتين بعناد. كل منهما تامة وخالية من العيوب، لكن مجرد أن تماميهما غير متوافقين يولد الشك المضني في أن في هذا يكمن عدم اكتمالهما.

طبعاً، عند الحد الذي يقترب فيه العالم المتناهي في الصغر بالقياسات من العالم المتناهي في الصغر بالقياسات من العالم المتناهي في الكبريتحد الميكانيكان معاً مهذا أمر طبيعي، لكن تبقى مكيدة وحيدة كيف وبأي القوانين «يصب» ميكانيك الكم في الميكانيك الكلاسيكي؟ هذا يتعلق أيضاً بتوحيد ميكانيك الكم بالنظرية النسبية العامة، بنظرية الجاذبية الكمية. أغلب الفيزيائيسين يعتقد أن التصويبات الكمية الناجمة تافهة ولا تعلن عن ذاتها إلا في الناجمة تافهة ولا تعلن عن ذاتها إلا في ما يسمى الأطوال البلانكية (") (قرابة ١٠ ما يسمى الرحب العقول لا يرضيها هذا السعي إلى التناغم التام والجمال الكامل الذي لاحدود له.

اليوم – ومرة أخرى على حواف ريشات الكتابة والأفكار الرياضية الحادة - تولد خطوط كفاف النظرية العظيمة الشاملة لكل شيء - الأشياء، والحقول، والعالمان: المتناهى في الصغر والمتناهى في الكبر. وهذه النظرية توحد الميكانيكين معاً؛ أضـف الى ذلك، أن في هذه النظرية الجديدة لا يمكن لهذين العالمين أن يوجد أحدهما بمعزل عن الأخر، لأن هذه النظرية هي نظرية التوحيد العظيم التي سار نحوها بعناد آينشتاين. انها نظرية الأوتار الفائقة (الأوتار السوبر)، التي تتألف فيها الالكترونات والكواركات(٢) -وهي الجزيئات الأساسية- من عرى ألياف الأوتار الفائقة المتذبذبة والمتأرجحة. وتتحدد مواصفات العالم كلها وكذلك مواصفات عناصيره بمواصفات الأوتار الفائقة وبسلوكها.

لا يقف الفيزيائيون موقفاً موحداً من الأوتار الفائقة. ثمة فرصة في العثور عليها تجريبياً في تصادمات الجزئيات فائقة السرعة في المسرّعات/ الصادمات، مع أن هذا يتطلب استطاعات هائلة (ربما يستحيل الحصول عليها). هنا يجدر بنا أن نتذكر

قصــة البوزيترون: لقد قابـل الفيزيائيون التنبؤ به بفتور، لكن كم كانت دهشتهم كبيرة حين تم اكتشافه تجريبيا بعد عام..

توجد حالياً خمس نظريات متعلقة بالأوتار الفائقة؛ لقد منحت هذه النظريات أيضاً حياة جديدة لنظرية الجاذبية الفائقة العشرية. وهي جميعها تتطور وبعضها يصب في بعض متمماً ومعمماً إياه، وهذه العملية ستفضي حتماً إلى نظرية واحدة، وإلى فهم كيف أن عالمنا وكوننا مبني على نحو ساحر وأنيق. لكن اليوم أيضاً، وكما كانت الحال قبل أربعمئة عام تظل مقولة غاليليه صحيحة: «أي أسيرار عميقة وأي أفكار سامية تكمن هنا حتى تبقى فرحة الأبحاث الإبداعية والاكتشافات مستمرة».

سارت الكيمياء على درب المعرفة العظيم – من الكيمياء القديمة وحتى العلم المعاصر، الذي وصل إلى أقصى مدى – وهو المقدرة على ضبط الجزيء المفرد والمنفصل ودراسته، وتحديده فراغياً وتحريكه وقياس مواصفاته بما فيها ناقليته للكهرباء وتحولاته الكيميائية ووظائفه. لقد استوعبت الكيمياء

التقنيات الفيزيائية الحديثة وتمكنت ليس فقط من مراقبة عمليات تحول الجزيئات خلال أوقات قصيرة خيالية ١٠- ١٥ ثانية، بل من التحكم بها. واليوم يجري السباق للوصول إلى زمن١٠-١٨ ثانية..

لقد ظهر في الكيمياء ادراك للوحدة الذاتية العظيمة: ثمة في الكيمياء ستة عشر مداراً ذرياً أساسياً - هي عبارة عن معادلات موجية الكترونية، على شكل «نوتات تشكيلات حركات الشطرنج البسيطة عدد لا حصير له من الاحتمالات، وكما يولد من سبع علامات موسيقية موسيقا ساحرة وأبدية، كذلك أبدعت من المدارات الذرية الستة عشر البسيطة -النوتات الكيميائية-الكيمياء الخارفة التي لا تستنفد، وولد عالم الذرات والجزيئات كله، وبنيت هندسة العالم الكيميائية كلها وعنصره الأكثر وعيا -الإنسان- الطبيعة كلها الحية وغير الحية مبنية على القاعدة المتشكلة من هذه المدارات الذرية الستة عشر.

لكن أكثر الاكتشافات المشيرة والرائعة على نحو يفتن الألباب تحدث في مجال



البيولوجيا (علم الأحياء). إذ يسير هذا العلم على درب الخالق فإنه يقدم لنا ما لا يمكن إلا أن يثير العجب، انظروا كم هو مدهشس الجهاز الجيني وكم عمله جميل. وكيف تعمل بلا خلل آلة الجزيئات، الخمائر التي تزود الجسم بإنزيم الأدينوزين ثلاثي الفوسفات حامل الطاقة الرئيسي في الجسم، وآلات التزويد بالطاقة هذه تنتج حاملات الطاقة بأعداد هائلة – نصف وزن الجسم في اليوم الواحد، إن هذه الكمية تغطي جميع حاجات الجسم من أجل إتمام العمليات كلها – من النفاذ عبر غشاء الخلية وحتى تقلص العضلات والتذكر...

وكيف تعمل خميرة الد (د ن آ) بوليميراز، المسؤولة عن انقسام الخلايا وعن التكاثر وإنتاج كل ما هو حي على الأرض. إنها عبارة عن مجمع مؤلف من عدة آلات جزيئية، ينفّذ كل منها وظيفته بتوافق مدهش. يتحرك مجمع الآلات هذا وفاقاً للولب الد (د ن آ) المزوج، مجزئاً إياه إلى خيوط مفردة، ويستقبل النوكليوتيدات المقدمة له (تحملها إليه الدرن آ الناقلة)، وينتقي منها حاجته وما يطابق الرمز المعطى، ثم يوحده مع خيط

الـ د ن آ، فيقوم هذا الأخير لا «بحياكة» خيط د ن آ جديد وحسب، بل يصحح أيضاً الأخطاء التي قد تحدث أحياناً في عملية «الحياكة». وعندئذ تبنى الخيوط الجديدة على الخيطين «القديمين» مباشرة. هذه هي عملية مضاعفة الد ن آ الرائعة والمدهشة. الاعتياد على أمر ما يعني فقدان الإحساس بسحره، لكن الاعتياد على ما يفعله د ن آ البوليميراز محال تماماً..

كذلك بنيت المشابك (المسات) وتعمل على نحو مدهش، وهي العناصير التي تكون العصبونات، حيث يحدث التذكر، وتولد الأفكار والتفكير؛ ويشير الإعجاب أيضاً عمل الكينيزين، وهو معرك جزيئي ناقل، يوصل الناقلات العصبية من جهاز غولج إلى المشابك. لا يمكن للضآلة البنية غولج إلى المشابك. لا يمكن للضآلة البنية للحف لولب الدن آ البالغ طوله المترين في كرية ميكرونية إلا أن تشير الإعجاب. أو سر قدرة الأعصاب على التعبير.. وكم هي بنية الجهاز المناعي ساحرة.. وطبعاً، يولد الإعجاب التوافق المذهل بين المجموعة الهائلة من التفاعلات الكيمائية الحيوية التي الهائلة من التفاعلات الكيمائية الحيوية التي الهائلة من التفاعلات الكيمائية الحيوية التي

تؤمن حياة الجسم عبر مواد البناء والطاقة وبين تنفيذ وظائفه المتنوعة.. البيولوجيا المعاصرة هي العلم الأكثر حيوية، والأكثر إذهالا باكتشافاته ومعرفته للحياة ذاتها وقمتها، أي التفكير. ليس في الأفق ما يدل على نهاية هذه الطريق؛ وستظل البيولوجيا دائماً منبعاً للسحر. ويرى كاتب هذا المقال أن في العلم اليوم نقطتين ساخنتين الأوتار الفائقة والبيولوجيا الجزيئية وهاتان النقطتان رائعتان على نحو يفتن الألباب.

## «خارج العلم» و«خارج العلم المعاصر»

ثمة هنا تلاعب في الأسئلة: هل توجد أشياء لا يمكن معرفتها، وكيف نميزها عن الأشياء التي لم تعرف بعد؛ هل مقدرتنا على معرفة العالم غير محدودة؟ هل توجد أشياء خارج العلم؟ وفي السؤال الأخير يكمن سؤالان: هل هي «خارج العلم» أم «خارج العلم المعاصر»؟ الفارق بينهما يشبه الفارق بين الحب تجاه البشرية كلها والحب تجاه شخص واحد محدد.

زمن أرسطو كانت الكهرباء خارج العلم. لكنها صارت زمن فارادييه عنصر الحضارة،

وبقي خارج العلم الليزر والنشاط الراديوي والحواسيب والهواتف المحمولة والتلفزيون وكثير غيرها مما يدخل في مفهوم الحضارة المعاصرة. حتى وقت قريب يقدر ببضعة عقود تقريباً، لم تنشأ حتى فكرة أن يكون الجريء المفرد مادة للبحث والمعرفة. أما البوم فيعد هذا المجال مجالاً مدروساً جيداً في الكيمياء. وصمم الترانزيستور على الجزيء الواحد، وظهرت مغنطيسات على الجزيء الواحد، وظهرت ممكنة الدارات أحادية الجريء وباتت ممكنة الدارات الكهربائية في الحضارة التكنولوجية اي عدا المنصر الأساسي فيها هو الجزيء المفرد.

حتى وقت قريب كان يعد الحديث عن تأثير الحقل المغنطيسي على التفاعلات الكيماوية مؤشراً على الجهل المخجل، وكان خارج العلم، أما اليوم فاندرجت مجالات جديدة، الكيمياء المجسَّمة، الفيزياء الراديوية الكيميائية، استقطاب النواة الكيميائي؛ لقد أتت باكتشافات ضخمة الغنطيسي، والتأثيرات المجسمة المغنطيسية. لقد حطم العلم هنا المقولات القديمة والخرافات المسبقة وأتى



بالحقيقة الجديدة.

منذ وقت ليس بالبعيد لم يكن يخطر حتى في البال مشاركة حالات الازدواجية المغنطيسية في إنتاج حامل الطاقة الرئيسي في الجسم إنزيم الأدينوزين ثلاثي الفوسفات؛ اليوم تم برهان هذه المشاركة. وظهر من هنا إمكان الاستقطاب المغنطيسي لنواة الفوسفور عند التركيب التخميري لهذا الإنزيم، وإمكان ضخ الطاقة إلى خزان زيمان النووي، وتفريغ هذا الخزان غيمر الإشعاع الراديوي (هذا معروف في عبر الإشعاع الراديوي (هذا معروف في النفاعلات الكيماوية، الميزر المختصر مع الضخ الكيميائي). ويعد هذا خطوة باتجاه إرساء الأسس الفيزيائية للتخاطب عن بعد التيليباتيا)، الموجود حالياً، بلا أي جدل خارج العلم.

الفيزياء والكيمياء وخصوصاً البيولوجيا مليئة بمثل هذه التحولات غير المتوقعة والسحرية في المظاهر والأحداث من حال «اللاعلم» إلى حال «هذا ما يجب أن يكون». الأعجوبة هي ما لا يملك أي أسباب لوقوعه. ولذلك فإن البحث عن أسباب «الأعاجيب الواقعة خارج العلم» وإدراجها في عداد

الاكتشافات العلمية «القانونية» هي أحد جوانب سحر العلم العظيمة.

كل شيء قيل في الدنيا ليس ثمة ما لم يقل لكن نور ما لم يقل سيضيء درب الناس إلى الأبد

(نوفيلا ماتفييفا)

هذا النور الساحر تحديداً، نور ما لم يعرف بعد، هو الذي ينادي رجال العلم.. إنهم منخرطون في سباق وراء الجديد وغير المطروق. اللغز دائما آسر وساحر. «إن أروع معاناة وأعمق معاناة وقعت على عاتق الإنسان هي استشعار اللغز. إنه يكمن في أساس الدين وفي أعمق النزعات في الفن والعلم. من لم يختبر هذا الإحساس يخيل لي أنه إن لم يكن ميتاً فهو في الأحوال جميعها أعمى» – هذا ما قاله آينشتاين.

وهـــذا ليس وفاقاً لبافلوف، ولا ينبع من ردود الفعــل الشرطيــة، لأن الجديد لا يعد فقــط بالمبهج، بل يمكــن أن يهدد بالخطر. الركض وراء الجديــد ليس ركضــاً خلف المتع. «وحده السحر المرافق للعلم قادر على التغلب على النفور مــن إجهاد الفكر الذي يتصف به البشر» (غاسبار مونج).

## هل يوجد ما هو غير قابل للمعرفة؟

الإبداع العلمي مثله كمثل أي إبداع هو تحويل غير المتوقع إلى حتمية. لكن هل كل شيء خاضع لهذا التحويل؟ إن أحد جوانب السحر في العلم هو الإغراء بالعثور على جواب عن هذا السؤال. معلوم أن الصراع الوحيد الذي تولِّد فيه الخسارة متعة هو الصراع مع الإغراءات..

السؤال الأصعب هو: لماذا؟ لماذا النظريات التامــة هــي تامة علــى هذا النحــو؟ لماذا الهندسة الإقليدية وميكانيك نيوتن يوصفان بدقة العــالم المتناهي في الكـبر، وميكانيك الكم العــالم المتناهي في الصــغر؟ لماذا هي دقيقة على هذا النحو معادلات ماكسـويل ونظرية النسـبية؟ لماذا يوجد العالم مع هذه الثوابت الأساسـية؟ لماذا يوجد العالم مع هذه أين نشأ؟ لماذا جميع البروتينات في الأجسام الحيــة مكونــة مــن الأحماض الأمينية «اليســارية» (التي تدير مســتوى استقطاب الضــوء وفاقاً لعقارب الساعة)، وعديدات الســكاريد من الجزيئــات «اليمينية»؟ لماذا تركّب الناقلات العصبية في مكان وتعمل في تركّب الناقلات العصبية في مكان وتعمل في

مكان آخر؟ لماذا بنيت على هذا النحو الرائع الريبوسوما؟ حتى لو فهمنا جيداً كيف تعمل العصبونات والمشابك - وهي العناصر البنيوية للدماغ، حيث تتكون الذاكرة، وحيث تجرى تفاعلات حفظ المعلومات الكيميائية ومقارنة الذاكرة (بهذا الاتجاه تسير بعناد ونجاح الفيزيولوجيا العصبية والكيمياء العصبية) - فان هذا لن يكون جواباً عن السوال «لماذا». يمكن أن نخمن كيف يحدث التفكس، وكيف تتولد الأفكار، وكيف يتم تركيب المعارف الجديدة والأفكار على قاعدة المعارف والأفكار المعروفة والموضوعة في المشابك. يبدو أن هذا يحدث (كما تشير تقنيات الإلكترودات الميكروية في الفيزيولوجيا العصبية المعاصرة) بوصفه عملاً متوافقاً ومشتركاً ومترابطاً بين جوقة المشابك (الممسات)، لكن ما الذي يحفز على هذا الترابط؟ السوال مفتوح، وليس مرئياً، كيف سيجرى البحث عن الجواب.

يمكن، طبعاً، الإعراض عن هذه الأسئلة والإغراءات، وإعلان أنها أسئلة غير مناسبة، مثلما هي غير مناسبة يافطة «أهلاً بكم» على بوابات المقابر، لكن سيوجد عدد غير



قليل من الناس الذين سـوف يغويهم البحث عن الأجوبة ولعبة العقل والفكر التي ترافقه. وها هو سوال ليس بالمبهج بل له قيمـة اجتماعية: لماذا يوجد لدى الانسـان عقلان؟ الأول متسلسل، يظهر ويكتمل ويغتنى بوصفه نتيجة للتجربة والدراسة والتعليم (يقولون التعليم هو ما يبقى بعد أن ينسى المرء كل ما يدرسه). ان كمال هــذا العقل وعمقـه وقوته هــى مؤشرات على الموهبة، التي تصيب كما هو معروف الهدف الذي لا يستطيع أحد الوصول اليه. لكن ثمة عقل آخر أيضاً، غير متسلسل وغير مرتبط بالإنسان وغير خاضع له، انه عقل غامض، الهي. هو منبع الخواطر والحدس، انه عقل مفاجئ، مستقل، لا يمكن التنبؤ به؛ عقل العبقرية الذي يصيب الهدف الذي لا يراه أحد . هل تقع الأجوبة عن هذه الألغاز على دروب العلم أم أنها خارج العلم، وغير خاضعة لسلطته؟ السؤال مفتوح. حتى العقول العظيمة تفترق بهذا الصدد؛ يبدو أن الحدود بين المسائل التي تحل بوسائل العلم وغير المحلولة من حيث المبدأ تقع خارج نطاق المعارف، انها في مجال الذوق والايمان.

يظل غامضاً حدوث الحياة على أنها وجود للوعي، حتى ضمن أطر التصورات التقليدية عن الارتقاء بوصفه عاملاً محفزاً على التطور. وسحر العلم الأبدي وسحر العلم السر الذي ينادينا ما هما إلا قدرة العلم على تقديم الأجوبة فجاءة عن الأسئلة المحرة. أو عدم تقديمها اطلاقاً..

سـحر المعرفة يجر وراءه الآمال، مع أن الآمال كما يؤكد المتندرون ما هي إلا إقصاء للخيبة. ومع ذلك يظل قائماً الأمل في فهم معنى الوعي وكيفية حدوث الحياة على أساس نظرية الأوتار الفائقة، من يدرى..

#### سحر التواضع والكمال

يعيش العلم تقريباً منفصلاً عن المجتمع؛ غالبية الناس العظمى لا مبالية تماماً تجاهه، وتجاه تحليقاته واكتشافاته؛ الناس يعرفون أن الخيرات كلها يمكن أن تشترى في المحلات، ولا يهتمون من أين ظهر هذا كله، ولا يتساءلون ما شأن العلم هنا. الاعتراف بالعلم يأتي عادة نادراً ومتأخراً. وأغلب الأحيان لا يأتي أبداً. العلماء الحقيقيون عادة متواضعون؛ غنيمة المعارف هي التماس المستمر مع الأسرار، إنهم أجلاء ويوحون

بالاحترام، والجلال الحقيقي متواضع دائماً. ثمة في عالم العلماء مسطرة قيم مغايرة..

تدمير العلم محال. حتى ان الأمر لا يستحق ذلك، فهو القسم الأرقى من الحضارة، وثقافتها الأسمى. انه جليل وأبدى مثل أهرامات مصر. غنيمة المعارف هي أمر لا يجلب الأذي، لذلك فالعلم الحقيقي نظيف وخال من العيوب. فهو اذ يكتشف المعارف الجديدة يقوم بوظيفتين: يبنى أشياء مفيدة ويكتشف الأشياء الضارة للانسان محذراً اياه من خطرها عليهم. العلم يصير خطيراً حين ينتزعونه من العلماء؛ هذا ما حدث مع القنبلة الذرية والسلاح البكتيري والكيميائي ... وهكذا ستظل الحال دائماً، لأن Knowledge itself is a Power ، وترجمة هذه الجملة هي «المعرفة قوة»، وبهذا النطق يصير لها أُجنحة. لكن الترجمة الحقيقية هي «المعرفة سلطة»، والسلطة في المقام الأول، والقوة في الثاني. وأولئك الذين ينتزعون العلم من العلماء يعرفون هذه الحقيقة أفضل من الجميع، غالباً ما يقولون إن العلم يقوم على التقدم الحاد، لكنهم يصمتون عن حقيقة

أن التقدم ذاته غالباً ما يكون منافقاً ويتقنع بأقنعة النبل.

نعم، يوجد في العلم مكر.. لا، إنه لايكذب، بل ببساطة لا يقول الحقيقة كلها. وأحياناً يطلق الأساطير - مثل الحكايات عن الدفيئة الشاملة أو انقلاب اتجاه تيار الخليج Gulf stearm والتجمد الشامل (بالمناسبة، إن التعاقب المتكرر لأطوار البرودة والدفء في تاريخ الأرض معروف جيداً للعلماء، وفي ارتفاع الحرارة الحالي ليس ثمة أي غرابة). الناس المنتمون إلى عالم العلم لا يخفون أن مثل هذه الأساطير ليست سوى أسلوب لاستجرار النقود من أجل العلم من الحكومات غير الذكية كثيراً..

يمكننا، أن نميز في المسيرة على دروب العلم ثلاث مجموعات من المشاركين، ثلاثة أنساق. يسير في الأول أولئك الذين يحققون القفزات، ومن يكتشفون مجالات جديدة من المعرفة، وحقولاً علمية جديدة. ويسير في النسق الثاني أولئك الذين «يرعون» في تلك الحقول جامعين عادة محصولاً غير سيئ. ويسير في الثالث أولئك الذيب نيجمعون الفتات ويضربون بأرجلهم مثيرين الغبار في



هذه الحقول التي كانت في وقت ما مخضرة بالأفكار. العلم القوي هناك حيث تكون حصة هؤلاء الأخيرين قليلة؛ أما في العلم الضعيف فحصة القسمين الأولين قليلة.

تحيط بالعلم دوماً هالة الغموض، ولذلك يحوم حولها (يتعيش عليها) الكثيرون من المغامرين والجهلة، والمتاجرين بهذه الهالة. لكن الأخطر على العلم وعلى المجتمع هم المنزورون. إن مكافحتهم هي أمر لا طائل منه تقريباً. وسبب ازدهار العلم الكاذب واضح للعيان: استيعاب الحقائق والمعارف الجيدة يتطلب ولو قدراً قليلاً من إجهاد الفكر، بينما المزوَّر باسم العلم يقدَّم جاهزاً ويغوي بالوعود الكاذبة ويتقبله المجتمع بثقة. بهذا المعنى يصير العلم رهينة من نوع خاص لعظمته الخاصة وهيبته. وهذه حال غريبة حين تحتل طليعة العلم المقاعد من العليوب.

#### جمال العلم

حين يتحدث مقرِّرٌ في الكيمياء القريبة إلى نفسي كيف بين أن آلية التفاعل الكيميائي معقدة، أدرك بوضوح أنه لا

يعرف هذه الآلية وأن كل ما يقوله هو كذب. المعرفة دائماً بسيطة وجميلة. عبَّر أحمد زيفائيل مؤسس الفيمتوكيمياء(\*) عن هذه الفكرة على النحو التالي: «أنا موقن أن وراء كل مقولة أساسية وذات قيمة يجب أن تقف بساطة الفكرة ووضوحها».

جمال العلم هو انعكاس لجمال العالم الرقيق وحسنه، ولجمال التفكير وحسنه بوصفه المنهج الرئيسي لمعرفة هذا العالم. لقد أشار غاليليه إلى هذا قبل أربعمئة عام مبيناً أن العلم مرسوم على صفحات كتاب هائل عنوانه الكون، وهو مكتوب بلغة الرياضيات، العلم المعاصر الأجمل والأكثر أناقة. أي تناقض وأي عدم توافق أو انعدام للوحدة والتناغم هو أمر مناف للجمال. كان تناقض الميكانيك الكلاسيكي وميكانيك الكلم مؤلماً لعقل آينشتاين الجمالي ودفعه بعناد نحو البحث عن النظرية الواحدة.

الموسيقا هي الفن الأكثر تجريداً والأكثر الموسيقا على الرغم إثارة للقلق. العلم يشبه الموسيقا على الرغم من عدم دقة وصفه بالتجريد، وإنما العكس قد يكون أصح.. العلم هو شيء سام وجميل إلى درجة من الملائم معه الحديث عنه فقط

بعبارات أرستقراطية متأدبة، وبتراكيب لغوية دقيقة، والكتابة عنه باللغة التي كتبت بها كتب بنروز وغرين الرائعة. هذا الكلام ينسحب أيضاً على أهل العلم: عظمة العالم كما يقول آينشتاين ليست في عدم وقوعه في الخطأ وخلوه من العيوب؛ إنها كليته وتناغم عقله مع ضميره، وجودة نتاجه الفكري. بالمناسبة هذا ينطبق على أي إنسان..

«تقدم البشرية الحقيقي يعتمد ليس على العقل الابتكاري بقدر ما يعتمد على ضمير البشر» وهذا آينشتاين مرة أخرى.

أخيراً ثمـة سحر آخر للعلـم لحظه آينشـتاين: «الدراسـات العلمية، وعموماً، البحـث عـن الحقيقة والجمـال هي حقل نشاط مسـموح لنا البقاء فيه أطفالاً طوال العمر».

#### الموامش

- 1- أناتولي بوتشاتشينكو كيميائي روسي مختص في مجال الفيزياء الكيميائية. ولد عام ١٩٣٥. وأنهى دراسته في جامعة نيجيغورودسكوي. أكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية وحائز على جائزتي الدولة ولينين. رئيس قسم علم الحركة الكيميائية في كلية الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية، ورئيس قسم في معهد سيميونوف للفيزياء الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. مؤلف العديد من المقالات العلمية وكذلك مؤلف كتاب «الكيمياء بوصفها موسيقا».
- ٢- نسبة إلى العالم الألماني ماكس بلانك (١٨٥٨-١٩٤٧) الذي وضع أسس نظرية الكم، وحسب عام ١٩٠٠ الثابت الفيزيائي الأساسي (ثابت بلانك) (٣٤-١٠٠١ -٣٤ جول /ثا) الذي من غيره يستحيل وصف خصائص الذرة والجزيء وغيرهما من المنظومات الكمية. (المترجم).
- ٣- كوارك هو تسمية استعارها الفيزيائي الأمريكي غيللمان من رواية الكاتب جويس «وليمة جنائزية على روح فينيغان» حيث تعني شيئاً ما صوفياً غير محدد، وهي في الفيزياء جزيئات افتراضية ذات شحنة كهربائية تساوي نصف وثلث شحنة الإلكترون، ومنها يمكن أن تتألف الجزيئات الأولية المشاركة في التفاعلات القوية (المترجم).
- ٤- زيمان: هو فيزيائي هولندي اكتشف عام ١٨٩٦ ما يعرف بتأثير زيمان، وهو شطر مستويات الطاقة وخطوط طيف الذرة أو غيرها من المنظومات الذرية في الحقل المغنطيسي (المترجم).
  - ٥- ميزر مختصر (تَضْخيمُ المُوجات القصار بالإصْدار الإشْعاعيِّ المُنبَّه) (المترجم).
- ٦- تيار دافئ عظيم في المحيط الاطلسي ينطلق من الخليج المكسيكي باتجاه الشمال الشرقي، ويشكل استمراره المباشر التيار الأطلنطي الشمالي الذي يبدي أثراً مخففاً على الطقس في أوروبة (المترجم).
  - ٧- الفيمتو بادئة تشير إلى الجزء من القيمة (١٠-١٥) (المترجم).





سامرمسعود

المقامة فن أدبي نثري تحفل بالصنعة الأسلوبية وخاصة السجع، وتميل إلى غرابة اللفظ وتصيد شوارد اللغة، تساق في قالب قصصي قريب التناول لا يخلو من مضمون اجتماعي أو علمي جديد ذي هدف، لم يعرفها العرب في جاهليتهم ولا في إسلامهم، وإنما عرفوها في العصر العباسي، فهي من مبتكراته وإبداعاته. وقد عالجها عدد من أدباء العربية وعلمائها القدامي كبديع الزمان الهمذاني والحريري والزمخشري وابن الجوزي، كما عالجها

🟶 كاتب سوري

( العمل الفني: الفنان مطيع علي.

بعض الأدباء في العصر الحديث كناصيف اليازجي، ومحمد المويلحي، وحافظ إبراهيم، وعباس الأسواني.. وسواهم.

وعلى الرغم من أن بعض من مارسوا هذا الفن حاولوا تجويده وإحكام صنعته، إلا أحداً لم يستطع حتى الآن أن يبز الحريري في مقاماته أو يقترب من حماه من حيث الشكل والمضمون والبناء الدرامي لحدث المقامة. وإذا كنا لا نعرف عن حياة الحريري إلا معلومات يسيرة، فعوضنا عن ذلك أن أثره الأدبي وصل إلينا كاملاً لم تغمط غضض الزمن جدته، ولم تبل الأيام نضارته، وفي ذلك غناء أي غناء.

ولد أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري سنة محمد بن عثمان الحريري البصري سنة 253 هجري بالمشان، وهي قرية من قرى البصرة في جنوب العراق، مشهورة بكثرة النخيل وشدة الوخم.. والحريري نسبة إلى عمل الحرير أو بيعه. ثم انتقل إلى البصرة وسكن بها، وتأدب فيها، ونشأ ذكياً فطنا بليغاً. وكان إلى جانب تفوقه وتصرفه في فنون اللغة والأدب من ذوي الجاه واليسار في البصرة. قيل: كان له بقرية المشان ثمان عشرة ألف نخلة، وتقلد في البصرة منصب

صاحب الخبر، وبها توفي سنة ١٦ ٥ هجري، وقيل ٥١٥ هجري، ويمكن إجمال آثاره بالآتى:

1- درّة الغواص في أوهام الخواص، بين فيه أغلاط الكتاب فيما يستعملونه من الألفاظ بغير معناه أو في غير موضعه، طبعت في مصروفي ليبسك، وطبعت مع شرح كتاب شهاب الدين الخفاجي بالأستانة سنة كتاب شهاب الدين الخفاجي بالأستانة سنة وطبعها في مصر.

7- ملحمة الأعراب في صناعة الإعراب، وهـي أرجوزة في النحـو، طبعت في باريس ومصر وبيروت، وقد شرحها الحريري وطبع شرحـه في مصر، وشرحها محمد بن عمر الشـهير ببحرق الحضرمي وسـماه «تحفة الأحبـاب وطرفـة الأصـحاب» وطبع في مدر،

٣- الرسالة السينية: وهي رسالة التزم في كل كلمة منها حرف السين نثراً ونظماً،
 كتبها على لسان بعض أصدقائه يعاتب صديقاً له أخل فيه في دعوة دعا غيره إليها، وقد أوردها ياقوت الحموي في معجم الأدباء، وطبعت مع نص المقامات في مصر.
 ١- الرسالة الشينية: وهي رسالة



التزم في كل كلمة منها بحرف الشين نشراً ونظماً، كتبها إلى طلحة بن أحمد بن طلحة النعمامي الشاعر، يمدحه ويشكره، ويتأسف على فراقه لما زاره طلحة في البصرة، وقد أوردها ياقوت الحموي في معجم الأدباء، وطبعت مع نص المقامات في مصر.

0- الفرق بين الضاد والظاء، مرتب أبجدياً، منه نسخة في مكتبة برلين الوطنية.

7- ديوان شعر: أشار إليه السيوطي في بغية الوعاة، وياقوت في معجم الأدباء، وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي أن له بعض القصائد في دار الكتب الوطنية في برلين.

٧- المقامات: وهي أهم مؤلفاته، بدأها
 سنة أربع ومئة وخمس وتسعين هجرية،
 ويقال:

إنه أكملها حوالي سنة أربع وخمسمئة هجرية. وكان سبب تأليفها فيما يقال: أن أبا زيد السروجي ورد البصرة، وكان شيخاً بليغاً فصيحاً، فوقف في مسجد بني حرام، فسلم، ثم ساأل الناس، والمسجد غاص بالفضلاء، فأعجبوا بفصاحته، وحسن كلامه، وذكر أسر الروم ولده، كما ذكر الحريري في المقامة الحرامية، قال الحريري: «فاجتمع عندي

عشية ذلك اليوم فضلاء البصرة، فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل، فذكر كل واحد منهم أنه سمع من هذا السائل في مسجده في معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت، وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله، ويظهر في فنون الحيلة فضله، فتعجبوا منه، فأنشأت المقامة الحرامية، ثم بنيت عليها سائر المقامات، وكانت أول شيء صنعته».

وقال ابن خلكان: «إن الحريري لما عمل المقامات، كان قد عملها أربعين مقامة، وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد، وقالوا: إنها ليست من تصنيفه، بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة توفي بالبصرة، ووقعت أوراقه إليه، فادعاها، فاستدعاه الوزير إلى الديوان، وساله عن صناعته، فقال أنا رجل منشئ.

فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فانفرد في ناحية من الديوان، وأخذ الدواة والورقة، ومكث زماناً كثيراً فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء، من ذلك فقام وهو خعلان».

وكان من جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم على بن أفلح الشاعر،



فلما لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير، أنشد ابن أفلح، وقيل: إن هذين البيتين لأبي محمد بن أحمد المعروف بابن جكينا الحريمي البغدادي الشاعر:

شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثونه من الهوس أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس

وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس، إحدى القبائل العربية العربية، وكان مولعاً بنتف لحيته عند التفكير، وكان يسكن في مشان البصرة، فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخرى وسيرهن، واعتذر عن عيه وحصره في الديوان لما لحقه من المهانة.

وذكر صاحب «وفيات الأعيان»: «أن أبا زيد السروجي الذي أنشا الحرير المقامات على لسانه اسمه المطهر بن سلار، وكان بصرياً نحوياً لغوياً، صحب الحريري المذكور، وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن

أحمد المنداني (ملحمة الأعراب) للحريري، وقال: وذكر أنه سمعها منه عن الحريري، وقال: قدم علينا واسط (مدينة في العراق) في سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة هجري، فسمعها منه، وتوجه منها مصعداً إلى بغداد فوصلها وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها».

وأياً ما كان الأمر، فقد بلغت المقامات



منزلة رفيعة ومكانة عالية، فلم يكد يفرغ الحريري من إنشائها حتى استطارت شهرتها، وبعد صيتها، ونبه ذكرها، وأقبل الوراقون على كتابتها، واستنساخها، وواكب العلماء قراءتها ودراستها، وشدّت الرحال من أنحاء العالم الإسلامي إلى الحريري لروايتها، وأخذها عنه. وقد ذكر ياقوت الحموي أن الحريري وقع بخطه في شهور المنة أربع عشرة وخمسمئة على سبعمئة نسخة.

ونتيجة لما تضمنته من تصيد شوارد اللغة وغريبها وتسـجيل لأمثال العرب وحكمها، وإشـارة إلى كثير مـن الوقائـع التاريخية، والحـوادث الاجتماعيـة، في لفـظ رائق، وأسلوب رائع، فقد أقبل العلماء والأدباء على محاكمتها، والنسج على منوالها، حتى أفول شمسها في مطلع القرن العشرين الميلادي.

وتبدو قيمتها الكبرى فيما وضع عليها من شروح، حفلت بتفسير غريبها وأمثالها، وفصلت القول في بسط حوادثها ووقائعها التاريخية، ولو كانت هذه الشروح متداولة معروفة بيننا، الاستطعنا أن نعرف مدى القيمة اللغوية التي تضمنتها مقامات الحريري، ولقدرنا الأثر الكبير الذي أحدثته

في مجال الدراسات الأدبية واللغوية.. ولكن الغالبية الكبرى من هذه الشعروح ما تزال مفقودة، وما عرف منها ما يزال مخطوطاً ينتظر همّة العلماء والباحثين.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الحريري اهتم في مقاماته برصد الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره، وانصرف في كل مقامة تقريباً إلى أن يعطينا صورة عن العادات والتقاليد، وعلاقات الناس ببعضهم البعض، وتقلبهم في أسباب طلب الرزق إلى درجة لا نظفر بها في أي كتاب تاريخي أو أدبى. وقد أتت هذه الشروح لتوضح ما أبهم، وتفصل ما أجمل، وتبسط في سرد الوقائع والحوادث والعادات، ولا شك أن نشر شروح المقامات سيصحح كثيراً من المفاهيم الاجتماعية السائدة بيننا عن عصر الحريري. أما في الجانب اللغوي، فحسبنا أن نشير إلى أن المقامات قد حققت لنا كثيراً منا الألفاظ والتعابير والاصطلاحات والأمثال التي كانت سائدة بين العامة في عصير الحريري، وهي أمور أهملتها كتب اللغة، لأنها تراها تعابير عامية خرجت عن سنن الفصيح. ومن هنا يمكن أن نطلق عليها اصطلاح (دائرة المعارف)، وكذلك الشروح



المبسوطة التي وضعت عليها، ينطبق عليها القارئ على عادات الناس في تلك الأيام،

وإلى جانب شروح مقامات الحريري، أقبل كثير من علماء الفن على استلهام نوادر أبي زيد السروجي، وما ساقه الحريري على لسانه من بديع المشاهد وطرف القصص، فرسموها في لوحة فنية، ومناظر تطلع

القارئ على عادات الناس في تلك الأيام، في مجالسهم واجتماعاتهم، ولباسهم وحركاتهم وإشاراتهم، وحياتهم المعيشية. وقد ترجمت المقامات إلى بعض اللغات، كالفارسية، والعبرية، واللاتينية، كما تعددت طبعاتها في مصر ولبنان وأوروبة.

مقامات الحريري. وفن الأدب النثري

#### الموامش:

١- وفيات الأعيان، ٤/ ٦٧.

هذا الاصطلاح دون تجوّز.

- ٢- وفيات الأعيان، وخزانة الأدب، ٣/ ١١٧.
  - ٣- معجم المطبوعات، ٧٤٨- ٧٤٩.
  - ٤- معجم الأدباء، ١٦/ ٢٧٦- ٢٧٨.
    - ٥- معجم الأدباء، ١٦ / ٢٦٣.
      - ٦- وفيات الأعيان، ٤/ ٦٥.





## المحيط الآثاري والجمالي لمدينة حلب من كثافة المركز إلى انعتاق المحيط

د. بغداد عبد المنعم

على ضفة نهرها الصغير ووسط سهل فسيح. في المكان الذي شاءت الطرقُ التجارية المهمة أن تشتبك عنده وأن تصنع أعمق صفقاتها التاريخية.. فجر التاريخ وما زالت واقفةً حتى الآن..

في مكانها الاستراتيجي هذا حققت اتصالاً بين الأناضول وبلاد ما بين النهرين، مثلما حققت هذا الاتصال مع المناطق الواقعة جنوبها في سورية وفلسطين ومصر. إذاً هي مدينة جذبت الحضارات فالتقت فيها وتفاعلت.

- التراث العربي (سورية) 🍪 مهندسة باحثة في التراث العربي
  - العمل الفني: الفنان علي الكفري

بدأ حضورُ المدينة منذ العصر الحجري القديم.. وثمة اعتقاد بأن مغاور في حي المغاير قرب الكلاسة سُكنَتُ خلال العصور الحجرية، ودلَّتُ المسوحُ الأثرية على وجود عدد كبير من المستوطنات من العصر البرونزي القديم والوسيط..

عُرفت حلب منذ الألف الثالثة قبل الميلاد . . وقد شكلت مركز استقطاب ديني لكونها مركز الآله (حدد) والآلهة (عشتار) الالهب اللذين حازا الأهمية والقداسة في المنطقة كلها .. وظلت حلب (المدينة وفضاءاتُها) وجوداً تاريخياً وآثارياً مُهمَّاً وملحوظاً خلال الحضور الحثى والآشوري والفارسي.. ولاحقاً كَوَّنَتُ (مدينة هلنستية) عرفت باسم (بیروا) کان لها خصائصها المعمارية في البعد الدفاعي (الأسوار) وكذلك في البعد المدنى (جر المياه) وكذلك في البعد الذي بقى دوماً قائماً في حلب أي البعد التجاري وما استتبعه من علاقات خارجية واسعة . وأصبحت حلب في نطاق الإمبراطورية البيزنطية.. وكان لها دور فاعل إثر انتشار الدين المسيحي وهو ما يمكن أن نلحظه من الوجود الآثاري الكثيف للكنائس والأديرة في الفضاءات الريفية المحيطة بحلب ومن كل الجهات..

ما لبثت حلب أنّ اكتسبت هوية المدينة العربية الإسلامية الكبرى وخصائص المدينة التجارية المتقدمة. وبقيت كذلك في كل العهود منذ الفتح الإسلامي.. ففي المدينة وفي محيطها نلمس الحضور الأموي.. ثم الفترة الناهضة في حياة المدينة بل ودائرة شاسعة تحيط بحلب (أي الفترة الحمدانية) (٢٧٩هـ / ٩٩١م.).

عرفتُ حلبُ العهود الفاطمية (٤٠٦ هـ / ١٠١٥م) والمرداسية (٤١٥هـ / ١٠٢٤م) ومن ثم الفترة الزنكية التي اهتمت بالتكوينات المعمارية العسكرية للمدينة مثلما اهتمت بالجانب التعليمي، فكثرت خلال هذه الفيرة (المدارس)، وتتابعت وتكاثفت هذه العنايةُ التعليمية في العهد الأيوبي لاسيما في عهد الملك الأيوبي الظاهر غازي بن صلاح الدين، كما تم في عهد هذا الملك المتميز إقامة شبكة قنوات حيلان بقساطلها بدءاً من قرية حيلان في الشمال الشرقي لتمتد في ذاك الفضاء الريفي وتقوم بسقاية البساتين حتى تدخل المدينة من باب الحديد (باب القناة).. ومن ثم أشَعَّ على المدينة العهدُ المملوكي بفنونه الرفيعة في العمارة المساجدية..



وما إن حل العهد العثماني على مدينة حلب عام (٩٢٢هم / ١٥١٦م) حتى غدت حلب مركزاً لولاية عثمانية شاسعة تمتد على مساحة واسعة من سورية الشمالية.. كان فيها المركز جزءاً من فضاء عميق مترابط مع بعضه بعضاً.

## من كثافة المركز إلى انعتاق المحيط

والآن، لما تـزلّ حلب مدينةً كبرى تحمل قلبها القـديم المليء بـكل ذلـك التاريخ الطويـل. قلبها الذي يريد الاسـتمرار في النبض والحياة. ولكـنّ، لم يكن مسرحُ هذه الفـترات متمركزاً داخـل أسـوار المدينة، بل غالبـاً ما حملـتُ الفضـاءاتُ الريفية حمّلاً موازياً سـواءً بالحضـور الآثاري أو بحضـور الطبيعة بحدودهـا الحقيقية من أشجار وبادية وصحراء وبحر وشاطئ ونهر وبحيرات..

والفضاء هو الأكثر اتساعاً مما يُضاف الله عادةً، ولئن كانت كتلةُ المدينة تُشكل نواةً صلبة متراصة.. كثيفة التكوينات متقاربة الأرجاء والجدران والعلاقات.. فإن فضاءَها هو الامتدادات الحيوية والطبيعية

والبشرية التي تمنحها تنفسها واستمرارها.. ليس بامدادها الغذائي فقط - وهذا أمر أساسي في تكوين المدينة - بل في أن هذا الفضاء شكل مجالاً لجماليات نوعية تحتملها الطبيعة بحضورها العميق.. من هذه الجماليات الآثار والقرى الآثارية..

وإنَّ فضاءاتِ حلب ليستُ متشابهة ولا متكررة.. تلك المساحات المترامية شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً من مدينة حلب.. فمن شماليها وإلى الشيرق تبداً البادية فالصحراء الممتدة بشراسة بعد ذلك.. وفي شمالها الجبالُ القديمةُ العاتية.. وفي غربها القريب البحرُ بمرافئه العتيقة والجديدة، وفي جنوبها وجنوبها الغربي تتوالدُ الأرض الخصبة حقلاً بعد حقال.. وزيتوناً بعد زيتون..

هذه المساحاتُ احتضنتُ نبضَ الإنسان الأول.. (كهف الدردرية).. ثم تلك القرى والتلال الأثرية التي تعود إلى آلاف قبل الميلاد.. وتلك القرى من العهود الكلاسيكية وجسور عفرين وآثار العهود الإسلامية.. جمالية الطبيعة الفائقة في قلعة سمعان وعفرين.. وجمالية البحيرة البدوية الرابضة على حدود الصحراء الشاسعة.



كأنها خصوصية طبيعية مُنحت لهذا الأفق الذي يهرول نحو الصحراء حثيثاً .. ماءً يعيد للمكان ثقته بالحياة .. وثقته بالجمال .. ليس ماءً عميقاً ولا شاسعاً .. غير أنَّه يعكس إلى حد بعيد البيئة الصعبة المحيطة به .. يُكَثِّفُها ويعكسها للغيوم القريبة .. لوحات

لا تنتهي من تبدلات الألوان والظلال..

والطيور التي تدنو ثم ترتفع لتذهب في

نهايات اللوحة..

بحيرة الحبول. البحيرة المظلومة

هذه البحيرة المالحة.. الجذابة النادرة.. تمددتُ ببساطة أمام قرية الجبول قريباً من بلدة السفيرة.. شرقي مدينة حلب.. لا تزيدُ مساحتها على (٢٦٢م٢) بعمق مائي يتراوح بين

ره،٠ - ام).. يتشكل ماؤها حين يتشكل - لأنها صيفاً تجف تاركةً ثروة من الملح الجبولي - من عدة وديان، منها وادي اللح الجبولي - من عدة وديان، منها وادي النهب ووادي الملح ووديان تأتي من الجنوب الغربي لجبل الحص.. تؤمها أسرابُ من الطيور كالإوز والبط واللقالق والفلامينكو التي تتغذى على أسماك البحيرة.. ووجدت التي تتغذى على أسماك البحيرة محمية طبيعية لها، وشَكَّلتُ مشهداً سياحياً فائق الندرة والجمال.. كلُّ بُعد في هذه البحيرة يستحق والجمال.. كلُّ بُعد في هذه البحيرة يستحق الخواص غير العادية للمياه المالحة لاغتنائها بأملاح كلور الصوديوم وكبريتات الكالسيوم والمنغنيزيوم وشوارد الكبريتات..

بعدُ آخر يزيد هذا الماءَ البسيطَ جاذبيةً

هو تناثرُ الآثار والتلال الأثرية بينما نكون في الطريق إليها..!

## الغنى الشمالي..الكنائس والعمود الشهير

أقدم الكنائس الباقية في العالم.. قلعة سمعان ترتفع بشدة فوق نقطة تقدم مشهداً بانورامياً ساحراً غنياً بنفحات الطبيعة ودعاءات الإيمان القديمة.. لا تبتعد عن المركز (حلب) إلا / ٤٢ كم / شمالاً.. هذه الكنيسة العتيقة تتشكل من أربع كنائس متصالبة تنفتح على ساحة مثمنة تعلوها قبة في وسطها (العمود) الذي نُسب إليه القديس سمعان – العابد الأشهر – جالساً عليه اثنتين وأربعين سنة. ولاحقاً تحول المكانُ إلى دير وفنادق للزائرين والحجاج الذي يزورون هذه الكنيسة من كل أنحاء العالم.

أمًّا في السفح الغربي لقلعة سمعان فنجد (دير سمعان) وهو مجمع من الأديرة والكنائس والمباني تُشكل مكاناً للزوار والحجاج القادمين إلى كنيسة سمعان.. وقبل أن نصل هذه الكنيسة الأثيرة وبعد أن نقطع مدينة حلب بحوالي /٣٠كم/ تجثمُ قرية مميزة هي (دارة عزة) التي كان لها أهمية في الفترة الرومانية، وفي شرقها كنيسة أثرية.

كنيسة المشبك الشهيرة كذلك غربي المدينة وعلى مسافة /٢٥ كـم/.. عتيقة ومبكرة فهي من القرن الخامس الميلادي وبقربها بقايا أثرية لبيوت ومدافن .. وعند قرية (القاطورة) باسمها السرياني هناك مدافن مهمة من القرنين الثاني والثالث الميلاديين ودور سكنية من القرنين الخامس والسادس الميلاديين (الفترة الرومانية).

طريقً مليئةً بالتاريخ وحضوره.. الطريقُ بين قلعة سمعان وعفرين وحين نكون قد ابتعدنا /٢٠كم/ من مدينة حلب عند السفح الغربي من جبل سمعان تفاجئنا مصطبة بازلتية ضخمة مؤلفة من حجارة بازلتية على شكل سباع وغيرها.. فوقها معبد من الألف الأول قبل الميلاد، وعند عتبة المعبد حفررت أقدام كبيرة.. داخل المعبد عثر على لوحة تمثل الآلهة عشتار بالحجم الطبيعي وقد نقلت إلى متحف حلب ويوجد أيضاً

مقام القديس مارون.. لعله الأثر الأول موقع قرية (براد) التي لا تبعد إلا / ١٦ كم/ عن قرية نبل في نفس الدائرة السابقة.. وفي هذا الموقع كذلك، ثلاث كنائس ومدفن وحمامات وبعض الدور السكنية..



وثمة كنائس كثيرة تتناثر في هذا المحيط الحضاري العتيق.. ففي (موقع كيمار) المطل على سهل عفرين شمال جبل سمعان، ثلاث كنائس ودير ومقبرة ودور سكن وفيلات.. وفي هــذا الموقع (عمود) أيضاً لناسك مجهـول.. ومن التكوينات الأثرية صــهاريج محفورة بالصخر لجمع مياه المطر.

وحين نصل إلى المنحدرات الجنوبية

لجبل سمعان غربي قرية حيان بحوالي / ١١كم/ تطالعنا قرية (خراب شمس) وفيها كنائس وسراديب ومعصرة ومدافن وجواسق. وفي غربيها على بعد / ٤٤م/ نصل قرية برج حيدر (كفر كيرا) وآثارها تعود للقرن الرابع الميلادي، وفيها برج وكنائس ودير واسطبل. يغتني المكانُ بهذه المفردات الآثارية القيمة.. الكنائس الكلاسيكية – المحلية المبكرة تحتشد لتعلن هذا المحيط الايماني المذي يطوقُ مدينة حلب ويمنحُها مزية إضافية لكونها شكلت مركزاً مسيحياً مبكراً حمل الطابع المحلي إلى حد بعيد.

## الجسيران الشهيران.. والمدرج - المسرح

نتجاوز (حلب) بـ / ٧٠ كم / وفي شمالها الغربي نغدو في موقع (النبي هوري أو

سيروس) وكان هذا الموقع من المدن الحدودية الرومانية المهمة التي كان لها دور مهم في حماية سورية الشمالية من هجمات الفرس، وهذا الموقع يحضن آثاراً كثيرةً كلها مهمة، وفيها أسواق وكنائس ومساكن.. وكذلك المدرج الروماني المشهور والقلعة العربية.. وأشهر وأجمل ما في هذا الموقع: الجسران الرومانيان وهما من القرن الميلادي الثاني ويبعدان عن موقع النبي هوري /٥, اكم/ الأول على نهر الصابون والثاني شرق الأول ويبعد عنه حوالي /١كم/.

#### والغنى الشرقي.. العمارة الطينية.. ايمار.. والمئذنة الرائعة

حوض الفرات وتلاله الأثرية التي تشكل منها تاريخٌ بأكمله: تل قناص وتل حبوبة وفيها معابد من ٣٤٠٠ ق.م.

تلك البلدة القديمة بأسمائها التي تعني أشياء كثيرة.. في موقعها الذي يتجاوز حلب شرقاً: مسكنة -بالس- وإيمار الأكثر قدماً.. في هذه البلدة بحملها التاريخي المتواصل والمستمر إلى الآن.. نقراً من مفرداتها الضوئية: (مئذنة مسكنة) وهي من أجمل المآذن في العالم الإسلامي من القرن (٧هـ/ المآدن في العالم الإسلامي من القرن (٧هـ/ ١٨) قرميدية ومثمنة الأضلاع.. وعلى



الضفة الغربية من نهر الفرات وعلى مسافة المنطقة الغربية من خلب تقع هذه القلعة (قلعة نجم) التي دعيت قديماً بـ (جسر منبج) وسُميت بذلك نسبة إلى نجم غلام محمد الصفوي.. لعلها كانت تستخدم كمرصد فلكي في عهد المأمون، جدد بناءها الظاهر غازي الأيوبي.

في هذا الشرق الحلبي خصوصيات كثيرة كان منها تلك البحيرة الصحراوية وعلى مقرية منها القرى الطينية: تل حاصل مقرية منها القرى الطينية: تل حاصل فيها ذلك النمط المعماري الريفي، البيوت الطينية أو القباب الطينية.. ما زالت تقاليد بنائها قائمة حتى الآن، والمرأة تقوم أيضا ببنائها.. حيث يُوضع أساس حجري مرتفع للقبة حوالي ١٠٢٥م عن سطح الأرض، ثم تصنع خلطة من الطين والمتب والماء وتصب في قوالب لصنع حجارة طينية تسمى (اللبن) وتصف فوق الأساس بطريقة حلزونية من

الأسفل إلى الأعلى مع تزايد في حجمها تدريجياً حتى تقترب من القمة. وتُصننع لها نوافذ للتهوية في الأعلى وفي الأسفل تسمح بمرور تيار هوائي لطيف في أشد الأيام قيظاً. وتُبنى هذه القباب بحجوم وبمساقط مختلفة حسب طبيعة الأسرة ومستواها، وكذلك حسب الغرض من استخدامها. تُعتبر العمارة الطينية شكلاً معمارياً محلياً أصيلاً ومتكيفاً مع البيئة وجزءاً شديد الحميمية من التراث المعماري في حلب وفضاءاتها.

بُعـدُ أَثَارِي تقاطعَ مع بُعد جمالي.. ومن التواريخ الطوال توالدت خصوصيات نادرة حملتُها الطبيعة الشاسعة المتوعة المترامية من أطراف الصحراء إلى أطراف البحر.. ومن شمالي حلب إلى جنوبها.. انبثقت من بين أتربة التلال حكايات امتدت من بضعة الاف مـن السنين قبل الميـلاد إلى العهود الكلاسيكية.. إلى العهود الإسلامية.. سجل عميـق طويل عَـبَر عن لحظـات تاريخية

#### مراجع

- ابن شداد عز الدين. الاعلاق الخطيرة. حققه يحيى زكريا عبارة، وزارة الثقافة دمشق ١٩٩١م
- كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب. كامل الغزي، تحقيق د. شوقي شعث ومحمود فاخوري (٣أجزاء) دار القلم العربي بحلب.
  - حلب القديمة والحديثة. إعداد فؤاد هلال -الأمانة العامة لاحتفالي حلب عاصمة الثقافة الإسلامية- ٢٠٠٦م.

۲۰۱۰ انسان ۵۵۷ شـــاط ۲۰۱۰



- حلب في أحاديث الماء والجمال. د. بغداد عبد المنعم، وزارة الثقافة -دمشق ٢٠٠٦.
  - حلب القديمة. فايز الحمصي، المديرية العامة للَّاثار والمتاحف دمشق ١٩٨٣م.
- الأثار الإسلامية والتاريخية في حلب. محمد أسعد طلس. مطبوعات مديرية الأثار العامة في سورية- ١٩٥٦م ١٣٧٦هـ.





# حتى لا يفعل بنا المنطق ما فعلته الطاقة الذرية

وسيم طاهر حسن

يكثر الحديث في هذه الأيام عن العالم الافتراضي الذي ظهرت فكرته مع تطور الكمبيوتر، حيث تطور إلى درجة الحديث عن إمكانية زرع شرائح ذاكرة في دماغ الإنسان بحيث يعيش حياة غير واقعية (افتراضية) كالحلم، تهيؤها له المعلومات المبرمجة والمزروعة فيه، ومع تطور الفكر العلمي تطورت الفكرة لنقل الشخص من هذا العالم إلى عالم افتراضي أيضاً يتلاءم مع هذه الشريحة، وهناك يقوم بأعمال ومهمات تم الاتفاق على موضوعها بين الشخص والشركة الزارعة للشرائح المبرمجة.

🟶 كاتب سوري

(20 العمل الفني: الفنان رشيد شمه.

والحقيقة أنني اليوم كنت في عالم افتراضي.. نعم.. أنا لم أذهب إلى أي شركة ولم أزرع أي شريحة.. ومع ذلك أحسست أننى لا أعيش واقعاً حقيقياً، وحتى لا أبقى في مجال الإحساس الذي ليسب بالضرورة منطقيا، توقفت عند ذلك الأحساس وبحثت عن مسبباته فوجدت أنني أعيش وأحترم الآخرين وأحسرم النظام وأحسرم القانون وأحررم العادات والتقاليد .. وألتزم بكل ذلك.. لأنني أؤمن بأن ذلك هو الطريق المنطقى والأخلاقي السليم للوصول إلى الحق والحقيقة وبالنتيجة ومع تعاون الآخرين إلى الجمهورية الفاضلة.. لحظتها وقفت على بداية إدراك ذلك الإحساس بأننى أحيا في عالم افتراضي، أنا لم أتفق مع أحد على زراعة شريحة مبرمجة بـ (الأخلاق) في دماغي ولكن بطريقة ما هذه الشريحة موجودة وأنا الآن تحت تأثيرها أعيش في عالم افتراضي.

أجل جميعنا نعيش في عالم افتراضي ولكن بالعلم الروحي لا بالعلم المادي بالتربية لا بالشريحة، قبل الدخول في التفاصيل أو دون الدخول في التفاصيل.. كم مرة قال لي (أو لك) أحدهم العبارة:(خليك واقعي).. نعم عندما نلت زم بمحتويات تلك الشريحة نعم عندما نلت زم بمحتويات تلك الشريحة

التربويــة الروحية نكــون خــارج الواقع.. ولا بد من حدث ما يعيدنا للواقع حتى لا ننساق وراء الخيال.. وذلك من أعلى المستويات العالمية .. مجلس الأمن الدولي أعلى الهيئات التي تعتمد القانون والمنطق والعدالة هل سمعتم عن دولة لجأت إليه لرد اعتداء دولة أخرى ولم تقع في الضياع وفقدان الاستقرار؟.. أكبر الدول وأكثرها تطوراً تمتلئ مستودعاتها بالأغذية وتمتلئ مستودعات أخرى بالأسلحة وتمتلئ أحياؤها بالأغنياء وفي الوقت ذاته تمتلئ بالهيئات والمنظمات الداعية للسلام والداعية لدعم الدول الفقيرة، وبعض أحيائها يتضور سكانها جوعاً، فهما عالمان في زمان واحد ومكان واحد، كلاهما واقعى.. وبالمقارنة مع ما تسعى إليه قوانين العالم والدولة وتروج له وتزرع صورته في عقول مواطنيها من عالم متوازن تسوده المحبة والعدالة (جمهورية فاضلة) سيعيش المواطن والدولة في عالم داخلي افتراضي أمام هذا الواقع.

أنا لا أهدف للقول بترك تلك الأفكار.. ولكن.. فليساعد الله من كانت تسيطر عليه تلك الأفكار المزروعة.

القانون والمنطق والقيم مفاهيم سامية



بالغريزة؟ حتما لن يتوقف الزمن حتى يأتى رجال القانون، والإنسان مضطر للتعامل مع الموقف بما يمليه عليه عقله الشخصي وقدرته، وإذا كانت له معاملة عليه إنجازها وواجه موظفاً لا يقوم بواجبه، الذي يمليه العقل الكبير، ماذا يفعل؟ هل يشتكي وينتظر تغيير الموظف، كما يفترض أن يوجهه العقل الثقافي الكبير؟؟ أمس كنت في طريقي لتقديم أوراقي لوظيفة بعد انتظار أشهر، في المصعد وبعد امتلائه وكنت آخر الداخلين دخل شاب راكضا طالبا بلهفة تأخبر حركة المصعد ليتمكن من الصعود . لم يغلق باب المصعد بسبب زيادة الوزن، علَّق أحدهم «فليخرج آخر الداخلين».. ولكن الشاب لم يخرج، ومن لهفته وموقفه الصلب توقعت الضرورة الاستثنائية، وبما أنني كنت قبل آخر الداخلين ومبادرة لحل المشكلة قدمت لـه دوري وخرجت، وهو موقف لا يكاد يساوى شيئاً.. تحرك المصعد وانتظرت عودته.. كأى إنسان حضاري، عند وصولي لمكتب التوظيف التقيت بذلك الشاب خارجاً منه، ولم تقبل أوراقي لأن العدد اكتمل بأوراق ذلك الشاب. لقد فقدت فرصة قد لا تتكرر لأبدأ حياتي.. عندها رحت ألعن

(خيالية) طوّرها كغاية قصوى الناس (الفلاسفة وعلماء الاجتماع) من خلال ملاحظاتهم ودراستهم للواقع وبحثهم عن أفضل الطرق والغايات للحياة الإنسانية، ثم تمّ تلقين الناس وتعليمهم هذه الطرق ليقوموا بممارستها في حياتهم اليومية، كبديــل عن تصرفاتهم العادية، وهنا صـــار الفرق كبيراً جداً بين منطق الإنسان العادي ونتائج الدراسات الفلسفية المعمقة، ويمكن القول إن الواقع أصبح يحوى عقلين: الأول هو العقل الشخصي البسيط للأفراد، والثاني هو العقل الثقافي الكبير للفلاسفة مجتمعين، فكيف للعقل الصغير أن يستوعب العقل الكبير؟؟.. كيف للعقل الصغير أن يعمل بطاقة العقل الكبير؟ وهل من المنطق مطالبته بذلك؟ من هنا حصل شرخ.. وعالم بمستویین، کیف نفکر فے کل موقف حیاتی هل نستطيع استخدام العقل الكبير؟ أم سنقبل بعقلنا الشخصي الأننا لا نستطيع العودة للمراجع العليا للفصل بيننا في خلافاتنا ونزاعاتنا اليومية. فإذا دخل بيتنا أو اعترضنا في الطريق سارق ماذا سنفعل كيف نواجه هذا الخطر؟؟ بالعقل الفردي الشخصي أم بالعقل الثقافي الكبير أم



تضحيتي، وكم مرة حدث مثل ذلك معي؟ لا أعرف. لذلك أتساءل (كيف كان التصرف الأخلاقي في تلك المواقف؟). لذلك يفاجئني المواقف؟). لذلك يفاجئني بالقول والتنبيه: «خليك واقعي» لأنني انتظرت حقي دون صراع ولأنني توقعت مبادرة بخير من آخر، ولأنني قدمت القليل،

الإنسان يعيش الواقع الذي

يفرض صراحة وجود جميع أنواع البشر المقتنع بالجمهورية الفاضلة وغير المبالي وحتى الرافض لها، لأن العقل الشخصي هو الواقع فع لأ.. فكيف يعيش الإنسان السذي زرعت فيه أفكار القيم السامية وضرورة ممارستها في هذا الواقع؟، إن ما زرع فيه من قيم هي بمثابة عالم افتراضي حيث كل إنسان يقوم بواجبه ورجال القانون موجودون لحماية الحقوق فورا، حيث التعاون والتضعية حيث الصعة والسلامة.. إن الصراع من أجل البقاء لم ينتفي ولكن تغيرت قوانينه وطرقه ومجالاته،



المال والعمل والتعليم والصحة أصبحت مجالات الصراع، وطرق الحصول على أكبر نسبة منها هدف للبقاء يسمى المنافسة وهو الصيغة الحضارية للصراع. ولا شيء منها يقدم مجاناً، كل منها يحتاج لحد أدنى من الثمن وعلى قدر ما نملك نأخذ، حيث المفترض أن ما نملكه هو ثمن ما قدمناه سابقاً. لذلك يكون البقاء خصماً حقيقياً ودائماً للعالم الافتراضي القائم على القيم والمثل العليا.

إنه حلم.. إنه حياة افتراضيه ناتجة عن عملية زراعة لأفكار وعالم في دماغنا ليس باستخدام الشرائح المادية المصنعة ولكن بالتربية والتعليم والعادات والتقاليد وكلما

كانت حصة الإنسان منها أكبر كلما زاد انفصاله عن الواقع وكانت حياته افتراضية ووهم وحلم.. وعلى الفلاسفة إيجاد قنوات التواصل بين العالمين، أو إيجاد طريقة ليسود العالم الذي يدعون إليه وليس خلق عالم افتراضي..

عندما اكتشفت الطاقة الذرية وتطورت أبحاثها كان هناك دائما مبرر منطقى واندفاع علمي حتى وصل العلماء لتصنيع القنبلة الذرية وحتى عندما استخدمت لقتل مئات الآلاف كان المبرر المنطقى حاضرا .، واليوم مع وأمام العالم الافتراضي من الأخلاق والمبرر المنطقى حاضر دائما... الله أو الطبيعة أوجد الكون والكرة الأرضية والأحياء عليها بنظام عام متوازن إلى حد كبير، ومن ذلك التوازن البيئي، بحيث تتكامل دورة العناصير المادية من المواد مع دورة الكائنات الحية،ولكل منها نظام حياته الخاص،حتى إن لكل كائن حي ساعته البيولوجية، حتى نصل إلى الإنسان الذي قرر بالمنطق الخروج على نظام الطبيعة، وان اعادة تنظيم الطبيعة على يده هو أحد رغبات الخالق أو على الأقل حلقة من حلقات تطور الكون، فهل يدرك الانسان فعلا

نتائــج محاولاته تغيير قانــون الحياة أي ما أطلق عليه استهجانا ورفضا واستعلاء اسم (قانون الغاب)، هل يدرك الانسان مخاطر التنظيم مقارنة بفوائده، هل يدرك مخاطر تغيير واقع لحظات حياته بالنسبة للساعة البيولوجية؟ كانت الأم تأخذ وليدها معها الى الحقل والآن تتركه في الحضانة، فهل يدرك الإنسان الفرق بين الحالتين بالنسبة للله والمولود على مدى أجيال؟ وهو القائل إن مثل هذا التغيير أدى لوجود الديناصور ومثله ربما كان سببافي انقراضه، والقائل إن «العضو الذي لا يستخدم يضمر»، أليس الثدى عضوا للارضاع فإذا أوقفنا الإرضاع وغيرنا هذه الوظيفة فهل سيضمر أو يتغير شكله؟؟ وعندها هل يبقى البشر الأنثى بشراً؟.. وإذا أخلذ العمل حيزاً أكبر من حياتنا فاستبدلنا الإنجاب الطبيعي بالصناعي، ولا أقول أبعد من ذلك ووصلنا للاستنساخ، فهل يتطور بشر بدون أعضاء تناسلية؟ وبدون جهاز هضمي وبدون جهاز مناعى وما رأيكم بدون دماغ وبدون بشر؟؟؟ إذ سيتم تحويل جميع الوظائف إلى الآلات والأدوية والمغذيات الصنعية. وهذا كله لأن الإنسان يسعى للتنظيم الأمثل.

أما على الصعيد الاجتماعي العام فهل يدرك البشير نتيجة تغيير طقوس اختيار الشريك الزوجي؟ أو نتيجة تخلي الفرد عن حقه في الدفاع عن نفسه عن حماية الأولاد أو الجار أو مساعدة من هو بحاجة؟

هل تـرون معـى التداخـل الكامل بين المبادئ الفلسفية الروحية السامية والفعل المادى اليومى.. كيف سيحتوى بشر المستقبل الإحساس السامي لتقديم المساعدة مع الفكر المنطقى التنظيمي التخصصي بترك المساعدة لعناصر المساعدة المتخصصين فاذا رأيت انساناً يغرق توقع أن المساعدة المتخصصة قادمة حتما وتابع ما تفعله حتى لو كان بناء قلعة من رمال.. أو أخلاق.. أليس هذا ما نسير اليه؟ بل أكثر: اذا اعتدى عليك أحدهم بالضرب لا ترد عليه ولكن توجه إلى أقرب رجل شرطه.. ما رأيكم؟. لا.. هذا ليس هذلاً.. عندما نربى أبناءنا على القيم السامية نفعل بهم ذلك: فنحن نربيهم على احترام النظام وعدم استخدام القوة الجسدية ضد الغير، هكذا ومع الزمن سيفقد أبناؤنا القدرة النفسية والعضلات اللازمــة للدفاع وبالتالي قــدرة الدفاع عن النفس، أولا معنوياً.. وثانياً مادياً جسدياً..

فهل نريد ذلك؟؟ نحن نربي أولادنا ليكونوا ضحايا عدم التوازن.. ضحايا ليقوى الشر.. والنتيجة ستنقهر الأجيال الملتزمة بالشريحة أمام قوى البشير الطبيعية غير الملتزمة.. فهل يدرك الداعون للمنطق والفضيلة ذلك؟ هل نعيش وهما إلى أن تأتي الجمهورية الفاضلة.. الجمهورية الفاضلة.. إنها لن تأتي لأن من يلتزم الفضيلة سينقرض تماماً كالديناصورات.. لا وستفعل الفضيلة والمنطق ما فعلته الطاقة الذرية.

الحقيقة أنني لا أسعى لرفض وتقويض الدعوة للخير والفضيلة والجمهورية الفاضلة ولكنني أسعى لتوجيه الأنظار نحو فكرة أن السلوك الاجتماعي والحالة النفسية وكل ما يتعلق بالفرد هو متعلق ببناء الدماغ وبناء الدماغ متعلق بتفاصيل الحياة وعندما نسعى لتغيير سلوك أو تنظيمه، فذلك مشابه لزيادة مصنع في المدينة: صحيح أن المجتمع استفاد من نتاج المصنع ولكن أين هي مخلفات المصنع؟ إنها مشكلة التلوث العالمية. وفي الإنسان نقوم بإعادة تصنيع المفاهيم الإنسانية لتلائم المطلق مصن الأفكار والأفعال السامية.. ولكن لم



لنعد للارضاع: أتساءل أين؟ وكيف؟ وهل؟ ومتى؟.. إلى آخر ما هناك من تساؤلات.. حول تغير المواد الكيميائية التي يتم إفرازها بين الحالـة الطبيعية (الإرضـاع) والحالة الصنعية بالتنظيم (عدم الإرضاع) في جسم الأم وجسم الرضيع، والحالة العاطفية التي تعيشها الأم والطفل في تلك الفترة (وما يعنيه ذلك من عقاقير ومواد داخل الدماغ وتغيرات تتسبب بها) وهناك دراسات حول الاختلاف بين قدرات الأطفال الجسدية والعقلية والنفسية للحالتين من الإرضاع تثبت أن هناك فروقا حقيقية وأن المخلفات الطبيعية للرضاعة الطبيعية مختلفة وغبر ضاره بينما مخلفات الرضاعة الصناعية لها نتائج سلبية كتأثير الملوثات الصناعية للمصانع في بيئتنا.

ومثال آخر أيضاً من أبسط النشاطات الطبيعية الإنسانية يعاني المجتمع من آثار تغيير السلوك البسيط له ويبحث عن الحلول للمشاكل والتحولات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية الناجمة عن «إعادة تنظيمه»، مشكلة تأخير سن الزواج، فهل يدرك العلماء تأثير الحد من النسل أو تأخر سن الزواج؟ هناك حالات صريحة ومباشرة تدل على

وجود أثر سلبي ويتم تحجيم هذا الخطر (الخلل) وتقديم علاجات مباشرة بسيطة واتهام أشخاص أو بيئات بعدم القدرة على التطور، في حين الحقيقة أن الجميع يعانون، هل أدرك العلماء حجم المعاناة الجسدي والفكري والروحي عند المراهقين للالتزام بالتنظيم القانوني خلافاً لساعته ونظامه الداخلي البيولوجي، والذي صار له صفة التيم السامية، القانون الذي يمنع إقامة أي نوع من العلاقات الجنسية دون زواج على الرغم من الدخول في مرحلة البلوغ على الرغم من الدخول في مرحلة البلوغ الجنسي، وما طبيعة تداخل هذه المكونات المتألمة وما تأثيراتها على الدماغ وعلى بقية الأعضاء؟

وهل أدرك العلماء أهمية استمرار الحمل والولادة للزوجين حتى يوافقوا على إقرار نظام الحد من النسل؟، عندما ينجب الزوجان ما يسمح به القانون (والواقع الحديث)، طفلان أو ثلاثة خلال السنوات الأولى للزواج، فترة طبيعية يتم فيها إفراز الهرمونات واستثمارها كما أراد لها موجدها، بعد هذه الفترة الطبيعية يتدخل التنظيم الإنساني الصنعي ويبقى الزمن مفتوحاً عشرين أو ثلاثين عاماً أمام الهرمونات

الجنسية وغيرها والتي تفقد توازنها بسبب فقد الغاية منها وفقد المنظم الطبيعي الذي كان يوازنها وهو الحمل والولادة (وما ينجم عنهما من مواد تزيل التلوث الناجم عن الهرمونات ومخلفاتها).

هل يدرك المنظمون من هو الإنسان الأكثر تألماً وتأثراً سلبياً؟ إنه الأكثر التزاما بالشريحة الحالية وهو الأكثر خروجا عن الطبيعة البسيطة الغريزية للإنسان. وأمامنا التجارب الغربية والشرقية: ها هو المجتمع يعود لتقبل العلاقات الجنسية عند المراهقين ولكن ضمن شروط الوقاية الصحية، وطبعا هذه العودة كلفت المجتمعات سنوات من الانشقاق على المعتقدات الدينية والأخلاقية، وما يعني ذلك من آلام التمزق كمخاض لولادة جديدة لقوانين جديدة هي بالأصل قانون الطبيعة (قانون الغاب).

إن مخالفة القانون الطبيعي عملية شاقة لا ندرك تأثيرها، فرضها التغير الإنساني (التطور) العلمي التكنولوجي والفلسفي والاجتماعي والاقتصادي.. ينظر البعض لهذه العملية على أنها طريق الإنسان نحو غايته الإنسانية الأسمى (على الرغم من أنه لم يحددها بعد).. ولكن لا أعتقد ذلك..

لا ولا أعتقد أن الشرائع السماوية أرادت ذلك، إن الشرائع السماوية، حسب اعتقادي، أرادت الحد من الإسعراف والتطرف عند الأشرار لأنهم بذلك خالفوا الطبيعة التي خلقها ومنحها الله، ولكن ما يحدث أن الإنسان تطرف بالاتجاه الآخر، ليس بالخير ولكن بالتنظيم والتقتير لما خلقه الله ومنحه.

صحيح أن التطور الفكري لن يحدث دفعة واحدة بزراعة شريحة وأن الإنسان يتعلم ويمارس بعض ما تعلمه ومع الزمن واستمرار الدفع باتجاه الفضائل والقيم السامية قد يصل لغايته. والحقيقة أن الناس معادن منها ما وفّرت له الظروف أن يكون ذهبا ومنها ما قهرته الظروف فصار حديدا، وأن الطريقة الأمثل لبناء الجمهورية الفاضلة هي في عزل المعادن إلى طبقات فمن تعلم الأخلاق ومارسها وكان له نصيب من الشريحة السامية ظهرت عليه علامات السمو والتطور الأخلاقي والإنساني يجب حمايته وعزله عن المواقف التي تحدثنا عنها حتى لا يكون فريسة للواقع وللتناقض فتتفجر أخلاقه وتدمره، يجب عزل الذهب عن غيره مـن المعادن ولكن كيف سيصـير

الحديد ذهبا وهل سيبقى الذهب ذهباً أم يمكن أن يصير حديداً؟ بما أننا في هذا العالم الذي تتداخل فيه المعادن فإن حظ النقاء للمعدن ذهباً أو حديداً يكاد يكون معدوما، وكيف نميز المعادن إذا كانت فلسفتنا أصلا غير نقية؟

فليقم الفلاسفة أولاً بوضع قيم حقيقية صحيحة لتكون المقياس والمعيار للمعادن. ثم إذا كنا نبذل كل هذا الجهد لحماية مجتمعنا القائم على معتقداتنا فلا ضير أن تكون معتقداتنا فلا ضير أن تكون معتقداتنا وندافع عن الذهب أينما كان وبكل طاقتنا.

فنحن لا ننتمي لا للمكان ولا للزمان ولكن للذهب.. إنه عالم مواز افتراضي ليس في الواقع..

إنها مشكلة حقيقية إن المنطق الذي يقودنا للقول بأن هدف الحياة الإنسانية هي الاجتماع على المنطق والذي ينعكس فضيلة على تصرفات جميع الأفراد، هذا المنطق ذاته هو الذي يقودنا للقول بأن أصل الحياة الطبيعية الحياة الغريزية حياة الغاب وبدون

استخدام المنطق هي الحياة الصحيحة والأكثر منطقية .. إنها مشكلة حقيقية .. سببها رغبة الإنسان بالتطور .. والتي ربما تكون نتائجها ليس التطور ولكن التغير .. وحسب المنطق ذاته: نهايتها أما الانتهاء أو العودة للأصل الذي جهدت البشرية لتغييره لتكون أفضل .

وبما أنني من الدعاة للفضيلة فكيف أناقض نفسي؟.. أعتقد أن المفهوم المتعارف عليه للفضيلة وبالطريقة التي يتم الدعوة لها ليس فقط قاصراً ولكن خاطئاً، وقانون الغاب أقرب للفضيلة الحقيقية مما نقوم به وندعو له اليوم.... وهنا أتمنى أن نتمكن من طرح أمثله من حياتنا كالملكية، الوراثة، الزواج، الديمقراطية وبناء الدول، الهوية والانتماء.. كلها مواضيع تدل على أن ما يحدث هو مرحله مؤقتة غير ناضجة للمنطق والفضيلة المتعارف عليها.

وأود هنا أن أذكر بما قاله جان جاك روسو (أكاد أجترئ على القول إن حال التفكير هي حال مضادة للطبيعة، وأن الرجل الذي يفكر انما هو، حيوان مفسد).





لعلٌ قضية الترجمة، من أكثر الموضوعات التي طرقها الكتاب، وأمعنوا في دراستها، شأنها في ذلك شأن مسألة القراءة. ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن الخوض في غمارها، فالأبواب ينبغي أن تكون مشرعة دائماً لإيراد أفكار وآراء جديدة حولها، ولاسيما في ضوء أهميتها المتزايدة. وإذا كنا لا نستطيع التقليل من شان ثقافتنا الأصيلة التي تشكل مفتاح تقدمنا، وأساس تطور حياتنا، بشتى مناحيها، فإن من الجدير بنا أن نولي الترجمة ما هي أهل له

🟶 كاتب وصحفي سوري

العمل الفني: الفنان على الكفري.



من تقدير. وعلينا ألا ننسى ما قدمته لنا في أيام عصورنا الزاهية في غابر الزمان.

ونحن اليوم نحتاج اليها حاجة الظمآن الى الماء في الصحراء القاحلة. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا كي نرتشف من مناهلها الثرة ونعب من ينابيعها الغزيرة. انها بحق عمل ثقافي ولغوى كبير يساعد على اقامة جسور التواصل بين الحضارات، ويوفر فرص التزاوج بين الأفكار، والتمازج بين العلوم، فالثقافات، كالبشر، لا يسعها أن تتقوقع في الشرانق وتعيش معزولة عن بعضها بعضاً، وهي تحتاج الى التحاور والتفاعل. وهذا لا يتأتى، بصورة رئيسة، إلا بالترجمة. ويذهب بعضهم الى أن درجة اهتمام بلد ما بالترجمة هي مراة تعكس مدى تقدمه ومؤشر يدل على حجم تطوره ورقيه، وما نود أن نؤكده هنا، أن الدول الأقل تقدماً، تحتاج إلى النقل عن ثقافات الدول الأعظم تقدماً، أكتر من حاجة تلك الأخيرة الى النقل عن ثقافاتها. ومعنى ذلك أن على الدول العربية بوصفها دولاً نامية، اذا أرادت أن تلحق بركب الزمن وتساير تطور العلم الحديث، أن تتوسع في ترجمة علوم الدول المتقدمة

وثقافاتها.. مع تأكيد خاص على الترجمات العلمية والتنموية. ولعلنا نذكر إقبال الدول الأوروبية على النقل عن العرب، عندما كانوا في أوج مجدهم وازدهارهم، مما كان له الفضل الكبير واليد الطولى في بزوغ شمس النهضة الأوروبية.

واليوم بعد أن دار عقرب الساعة واكفهر وجه الزمان، انقلبت الآية، وانتقل مركز الصدارة والريادة إلى أوروبة وغيرها. فلا بد إذن من أن نفعل اليوم مع الأوروبيين، كما فعلوا معنا في الماضي، فننقل عنهم، كما نقلوا عنا.

وإذا كان لا مناص لنا من الإقرار بأننا مدينون إلى حد كبير في حضارتنا الغابرة الى الترجمات العظيمة التي كان يقوم بها تراجمة كبار من أمثال ابن النديم ويوحنا ابن ماسويه وسهل بن هارون وحنين بن اسحق ويحيى بن البطريق، وغيرهم، عن الإغريق والشعوب المتنورة الأخرى، فليس أمام العرب اليوم كي يستفيقوا من غفوتهم، ويفتحوا عيونهم على نور الحضارة الحديثة، سوى التوسع في الترجمة والاغتراف من مناهل العلوم البيولوجية والاقتصادية المتقدمة.



ولا ننسى أن للترجمة، اضافة إلى فوائدها العلمية والفكرية، دوراً أدبياً هاماً، فهي توسع تأثير الأدب في القرّاء وتعمق تفاعلهم معه. كما أنها تعد وسيلة ممتازة لتطوير اللغة العربية وتمكينها من استيعاب المصطلحات والتعبيرات العلمية الحديثة، وبالتالي مواكبة التقدم العلمي المتسارع. وهذا يقودنا الى مسألة حقوق المترجم. فعلى الرغم من المشاق الكبيرة التي يكابدها، والمؤهلات العالية التي يفترض أن يحوزها، فإن المردود المادي والمعنوي الذي يجنيه من الترجمة، هو لسوء الحظ، أضال مما يستحق. ولهذا الوضع عدة أسباب، منها أن أجر الترجمة محكوم بالمستوى العام لأجر العمل الفكري الكتابي الذي ما زال ينكمش ويتراجع بالمقارنة مع أجر العمل اليدوي، ومنها عدم القدرة على تقييم جهد المترجم تقييماً سليماً، فكثيراً ما يُنظر الى الترجمة، على أنها عمل آلى روتيني. وهذه النظرة الساذجة، هي أبعد ما تكون عن الواقع. ونذكر من الأسباب الأخرى، أيضاً، عدم وجود اتحادات عربية فعالة للمترجمين،

مصالحه. والشيء المؤكد، أن العامل الأساسي الحاسم في ازدهار الترجمة، توفير الحافز المادي والمعنوي الكافي للمترجم، حتى يصبح مستعداً للمخاطرة بركوب مركب الترجمة المعاند، وامتطاء صهوة جوادها الجامح.

ان المترجمين يقومون بدور فكرى عظيم، فهم يقرّبون العلوم والآداب، بعضها من بعض، ويغزلون بأقلامهم خيوط التواصل والتمازج بين الثقافات، وما يفعله المترجم، لا يقل أهمية عن عمل الطبيب أو المهندس أو المحامي، ان لم يفقه. ومن جهة ثانية، فإن عملية الترجمة جد مرهقة وشائكة وتستلزم قدراً كبيراً من الصير والدأب والمثابرة. فإذا لم يحصل المترجم على حقوق مماثلة، لما يحصل عليه الطبيب أو المهندس مثلاً، فإنه سيزهد بالترجمة وينصرف عنها إلى سواها . ويكفى للتدليل على صعوبة الترجمة أن نشير الى رواية (عوليس) للكاتب جيمس جويس، فقد قضي الأديب طه محمود طه خمسة عشر عاماً عجافاً في ترجمة هذه الروايــة الى العربية، مع أن حجمها لا يزيد على ألفي صفحة!

ولا ننسى أيضاً مسألة ندرة التشريعات

~~~

تنافح عن حقوق المترجم وتدافع عن



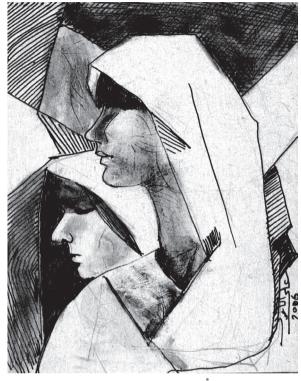

من اضرارها الكبيرة على القراء والثقافة. ولا ريب أن إنشاء اتحادات قطرية للترجمة، سوف يساعد إلى حد كبير على ضبط عمليات الترجمة وتنظيمها. ومن جهة ثانية، فإن تنظيم عمل الترجمة، مرتبط بتنظيم العمل الثقافي والصحفي بوجه عام. لذلك، فإن صدور تشريعات جديدة عملية لتنظيم العمل الفكري والصحفي، وحماية حقوق التأليف والترجمة، إضافة إلى التشريعات السابقة، سوف يسهم بالطبع في القضاء

التي تنظم عمل الترجمة وتحمي حقوق أصحابها، فهناك مشكلات كثيرة تتعلق بالترجمة، كازدواجيتها أو تعددها، وتزوير الكتب المترجمة، والحصول على الإذن بالترجمة من المؤلف الأصلي، وانخفاض أجر الكلمة المترجمة، وغير ذلك من القضايا التي تحتاج إلى تنظيم وضبط، وقلما نجد لها حلولاً في النصوص القانونية المتعلقة بالفكر والثقافة، فليست هناك مثلاً، على المستوى القطري، قوائم كاملة بأسماء الكتب والمقالات المترجمة،

للاستئناس بها عند الشروع في ترجمة عمل ما، منعاً للازدواجية أو التعددية، كما لا يوجد على المستوى القومي تعاون كاف بين الأقطار العربية في تبادل المعلومات، بشأن ما يترجم في هذا القطر أو ذاك. كما أننا إذا افترضنا، مثلاً، أن أحد دعاة الترجمة أقدم على ترجمة كتاب ترجمة غثة وركيكة وحافلة بالأخطاء العلمية واللغوية، فإننا لا نستطيع أن نجد قانوناً فكرياً فعالاً يردع مثل هذه الممارسات ويعاقبها، على الرغم

على الفوضى والعشوائية في الترجمة، وفي حماية حقوق المترجمين الحقيقيين وردع المتطفلين عليها.

وهنا نصل إلى معطة جديدة تتعلق بسلامة الترجمة وصحتها ودقتها، ولاسيما في الحقل العلمي والطبي، فمن المعلوم أن الترجمة عملية صعبة ومعقدة، وتستلزم من المترجم توافر عدة مهارات ومؤهلات لغوية وثقافية. ومهما كان المترجم بارعا في اختصاصه، ومالكاً ناصية اللغة المترجم إليها، فإنه عنها، ماسكاً زمام اللغة المترجم إليها، فإنه يظل دائماً معرضاً لارتكاب الخطأ، أو على الترجمة. وإذا كان هذا حال المترجم المتمكن من فنه والمتمرس بعمله، فما بالك بالمترجم المبتدئ أو الدعي أو المتطفل؟!

إن للترجمة الخاطئة التي تشوه الحقائق وتبتعد عن مقاصد المؤلف الأصلي، أخطاراً كبيرة واضحة على القراء، وعلى الحركة الفكرية العامة، فلا بد من ترتيبات لضمان جودة الترجمات المتداولة. وبالنسبة للوزارات والمؤسسات الرسمية التي تُعنى بالنشر، فإنها تحرص عادة على توفير المراجعة اللغوية

والعلمية لكل مخطوطة كتاب. ونعتقد أن من الأفضل اشتراك لجنة كاملة تتألف من مترجمين ومراجعين، عند ترجمة كل عمل كبير، لأن التداول والتشاور والمناقشة بشأن المصطلحات والمعاني الغامضة تحقق نتائج أفضل، عندما يكون هناك أكثر من مترجم ومراجع واحد، فالخطأ في الترجمة، كما أسلفنا، ينطوي على عواقب ثقافية وفكرية

ولنسـق مثـالاً تاريخياً معروفاً على أخطار سـوء الترجمـة: فقد قـام ثوماس نوجنت خلال القـرن الثامن عشر، بترجمة كتاب (روح القوانين) لمونتسـيكيو. وفي أحد الفصـول تحدث المؤلف عن عبودية الزنوج بأسـلوب المدح السـاخر، أي المدح الظاهر الذي يقصد منه الذم. ولكن المترجم أخطأ، فترجم المضـمون الحرفي، دون أن يأخذ في فترجم المضـمون الحرفي، دون أن يأخذ في الحسـبان، روح المعنى وفحـواه، فبدا وكأن مونتسيكيو يقف في الصف المؤيد للعبودية، مع أنه في الحقيقة يعد مـن ألد أعدائها. ولنا أن نتصور مدى عواقب هذا الالتباس، فقد نشـب خـلاف علني حاد بـين المؤلف والمترجم وحدثت زوبعة ثقافية عارمة تردد



صداها حينذاك في شتى أرجاء فرنسا. ولم تهدأ الزوبعة ويبرد الخلف، إلا بعد أن قدم المترجم اعتداراً علنياً صريحاً إلى المؤلف، اعترف فيه بخطئه غير المقصود في الترجمة.

ومن الأمثلة الأخرى، أن ترجمة خاطئة لإحدى البرقيات العسكرية السرية خلال الحرب العالمية الثانية أدت، في أثناء إحدى الهدنات، إلى اندلاع معارك طاحنة لا لزوم لها، وكان يمكن تفاديها لو كانت الترجمة صحيحة. وننتقل الآن إلى مسألة أشكال الترجمة.

فهناك عدة طرق معروفة للترجمة (كالترجمة الحرفية) ورائدها يوحنا بن البطريق، و(الترجمة الجُمليّة) ويمثلها حنين ابن اسحق، و(الترجمة الكاملة للنص والروح) والتي دعا إليها إبراهيم المازني، و(الترجمة التصرفية) ويلجأ إليها المترجم في الحالات التي يعجز فيها عن نقل النص بصورة كاملة ودقيقة.

أما أنواع الترجمة، فمنها العلمية والأدبية والفنية والتربوية والفلسفية والتاريخية.. إلخ، كما أن هناك الترجمة

الفكرية (كتب ومقالات)، والترجمة الإدارية (وثائق ومستندات ومعاملات). ويبدو أن أنسب طريقة للترجمة، أن يختار المترجم أنسب طريقة للترجمة التي تلائمه: فهناك نصوص إحصائية، لا تصح معها إلا الترجمة الحرفية، كلمة بكلمة. وفي النصوص العلمية والطبية، يستحسن استعمال الطريقة الجملية، وتصلح (الترجمة الكاملة للنص والروح) في ترجمة الأعمال الأدبية. أما الترجمة التصرفية، فلا يُنصح باللجوء إليها، إلا عندما يكون هناك غموض مستعص، وإبهام لا سبيل إلى استجلائه، إما بسبب عدم وضوح مرامي المؤلف ومقاصده الحقيقية، أو لعدم وجود مقابل فني للمصطلح في اللغة المترجم إليها.

ويمكن أيضاً استعمال الترجمة التصرفية، في بعض النصوص الأدبية عندما يكون القصد إيراد تراكيب لغوية جميلة. وهنا يكون التصرف في التعبير، لا في معنى الأفكار. فالمترجم يستطيع أن يبدل ويغير في الألفاظ، ويتصيد الجمل الجذابة، حتى يصل إلى سبك لغوي جميل ضمن حدود المعانى التي قصدها المؤلف.



ان أهم ما في الترجمة، أن ينقل المترجم للقارئ مضمون النص دون خطاً، وبطريقة جلية ومفهومة. قد يكون هناك ابتعاد طفيف عن المعنى الأصلى، ولكن المهم ألا يوجد خطأ. وعلى الرغم من أن جمال الترجمة مرغوب فيه دون ريب، لأن الترجمة الجميلة تشوق القارئ وتجذبه، الا أن الدقة تبقى أهم من الجمال. ولكن بعض المترجمين يفضلون أحياناً، الجمال على الدقة، فهم عندما يجدون أن ترجمة نص بصورة دقيقة، لا يمكن أن يتحقق الا على حساب السبك اللغوى الجميل، فإنهم يستبدلون بالعبارات الدقيقة غير الجميلة، عبارات جميلة غير دقيقة، أو أنهم عندما يعجزون عن الجمع بين دقة الترجمة وجمالها، يضحون بالدقة على حساب الجمال.. وهذا خطأ جسيم، فعندما يكون هناك تعارض بين جاذبية الترجمة وصحتها، فإن الأفضلية ينبغي أن تمنح للصحة دون أدنى تردد . وعلينا أن نقر بأنه، مهما كان المترجم ضليعاً بفنه، وأياً كانت الطريقة التي يستعملها، وسواء نقل العمل الأصلى، وفقاً لتقاليد وأشكال أدبه الكتابي هو، أم أدب المؤلف، فإن هناك ثلاث

حقائق هامة يجب ألا تغيب عن أذهاننا:

۱- على الرغم من أنه ليس هناك عمل يمكن أن يستعصي على النقل أو يقاوم لغة الترجمة، فإن من الصعب جداً، أن ينجح المترجم في إجراء (ترجمة كاملة) لمضمون عمل كبير وروحه، فالمسألة هنا نسبية وكفاءة المترجم تقاس بمدى قربه أو بعده عن الترجمة الكاملة، لا بما إذا كان قد أنحز ترجمة كاملة أم لم بنجزها.

٢- ليس بالإمكان تفضيل طريقة ما يف الترجمة على طريقة أخرى، لأن الأمر يعود إلى طبيعة النص وإلى الاختيار الذي يفضله المترجم.

٣- إن التخصص في الترجمة، يساعد
 على دقتها.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المترجمين الذين يخوضون غمار الترجمة بشتى أشكالها، ويغردون على كل فنن من أفنانها، سواء كان علمياً أو أدبياً. إلخ، فإن التخصص يبقى أمراً ضرورياً، وهو أحد الشروط الهامة لسلامة الترجمة وجودتها ودقتها، فلكل فرع من فروع المعرفة، مصطلحاته وتعبيراته الفنية، وكذلك ثقافته

الخاصــة به، والمترجم يجب أن يكون مثقفاً في حقل المعرفة الذي يترجم عنه، ومطلعاً على مصطلحاته، لأن المهارة اللغوية وحدها غير كافية. ومن الواضح أن أي مترجم يستحيل أن يكون ضليعاً بجميع مصطلحات لغة ما، ومتخصصاً في شتى ميادين المعرفة والثقافة. فلا بد والحال كذلك، من تخصصه في ترجمة فرع واحد معين، أو أكثر من فروع المعرفة، وفقاً لتخصصه الفكرى الأصلى واهتماماته، فالأديب يترجم الأدب، والمربى يترجم التربية، والجغرافية.. الخ. ومثل هذا التخصص من شأنه أن يزيد من كفاءة الترجمة ومصداقيتها. أما عندما يـوزع المترجم عمله بين حقول متعددة، فإن من الطبيعي أن تأتى ترجمته ضعيفة وغير مستوفية لشروط السلامة في الحقول التي لا يتقن المترجم مصطلحاتها، والبعيدة عن مجال تخصصاته وثقافته، ولعل من المفيد هنا أن نستذكر قول الجاحظ:

(لا بد للترجمان من أن يكون بيانه في الترجمة، في وزن علمه، ومعرفته).

والآن هل نستطيع أن نعد الترجمة عملاً البداعياً؟

لقد اختلف النقاد حول ذلك، فمنهم من ينزلون عمل المترجم منزلة الابتكار ويضعونه في كفة متساوية مع العمل الأدبي الإبداعي، ومنهم من يرون فيه أقل من ذلك، ولا يعدونه أكثر من مجرد نقل ونسخ وتقليد.

إن مجرد حقيقة أن كثيراً من اتحادات الأدباء والكتاب، مثلاً، تقبل المترجم في عداد أعضائها وتضعه في مصاف الكاتب، لهي خير دليل على أن المساواة بين الكاتب والمترجم لها ما يبررها.

وقد جاء في الموسوعة الأدبية السوفييتية: (إن الترجمة هي أحد أشكال الإبداع الأدبي، لأن العمل المكتوب في لغة، يُخلق فيها من جديد في لغة أخرى).

وفي رأينا أن هناك عدة اعتبارات تجعل من حق المترجم أن ينال التكريم ويحتل منزلة المبدع:

ان المترجم لا يستطيع أن ينقل نصاً من لغة إلى لغة أخرى، بطريقة سليمة وصحيحة، إلا إذا كان يتحلى أصلاً بأهلية

الكتابة.. وبتعبير آخر، فإن ليس بوسعه أن يكون مترجماً، إلا إذا كان في الأساس كاتباً!، فامتلاك ناصية فن الكتابة، هو الذي يمكن المترجم من القدرة على التعبير اللغوي في أثناء عملية الترجمة.

٢- عندما ينقل المترجم نصاً ما، فإنه في الحقيقة يخلقه خلقاً جديداً ويسبغ عليه من روحه الخاصة.

٣- إن المؤهلات الكثيرة التي تستلزمها عملية الترجمة، كمعرفة المصطلحات وإتقان أكثر من لغة وإجادة فن التعبير اللغوي، ليست بأقل من المؤهلات التي يحوزها الكاتب.

٤- إننا عندما نطلب من المترجم أن يترجم، فإننا في الحقيقة نطلب منه أن يفهم النص الأجنبي ثم يكتب.. فمن حقه والحال كذلك أن يُعامل معاملة الكاتب.

وأخيراً، وبعد أن استعرضنا بعض قضايا الترجمة في الوطن العربي، وأوضحنا مدى حاجة الأقطار العربية إلى الارتشاف من علوم وثقافات الدول المتقدمة، أصبح من الواضح، أن من واجب المسؤولين عن شؤون الفكر والثقافة العربية، أن يضعوا الترجمة

في قمدة اهتماماتهم القوميدة، وأن يعملوا على تشجيعها وتدعيمها، سواء على المستوى القطري الخاص، بكل بلد عربي على حدة، أو على المستوى القومي العربي العام. ومن الطبيعي أن تتولى الجامعة العربية مسؤولية رئيسة في هذا المجال.

ونعتقد أن الخطوات التي يمكن أن تُتخذ لتطوير عمل الترجمة يجب أن تدور حول المحاور الأربعة الأساسية التالية:

١- إعداد المترجمين وتأهيلهم وتدريبهم،
 بطريقة علمية مناسبة.

٢- منــح المترجم كامل حقوقــه المادية والمعنوية، بالاســتناد إلى تقييم موضــوعي واقعــي للجهود والمؤهلات التي يســتلزمها عمله.

٣ - سن التشريعات القانونية الفعالة،
 الناظمة لعمل الترجمة.

٤- التوسع في إنشاء اتحادات قطرية
 عامة للمترجمين العرب.

وبعد، فإن الطريق إلى تكريم الترجمة والمترجمين واضحة وسالكة. ويبقى بعد ذلك، العزم والعمل.



#### المراجــــع:

- ١- حنين بن إسحق والعصر الذهبي للترجمة، تأليف د. ماهر عبد القادر محمد.
  - ٢- دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، تأليف شحادة الخوري.
- ٣- دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي: من إصدارات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
  - ٤- كتاب (قضايا ومواقف أدبية) للدكتور سهيل إدريس.
    - ٥- كتاب (مرايا أدبية) لسعد صائب.
  - ٦- كتاب (Researcher Modern) لجاكز بارزن وهنري كرافت.







مهند معروف صالح

لعله مقدراً على العقول العربية أن تنتمي إلى عالم النسيان والمجهول في هذا الزمان الرديء، وتتهاوى على أعتاب مراكز البحوث الأكاديمية الغربية، بعد أن تقدم لها جميع إنجازاتها وابتكاراتها الإبداعية، لنعود نحن إلى واقعنا المتأزم دون أن ندرك ثقتنا بتلك الطاقات المنتجبة، التي لو قدر لها الاستمرار بمشروعها العلمي بيننا، وضمن مؤسساتنا العلمية والتعليمية، لكانت الصورة العربية المعاصرة أكثر إشراقاً ووضوحاً، نستطيع من خلالها

احث وكاتب فلسطيني المسطيني

العمل الفني: الفنان مطيع علي.



الانتماء إلى المنظومة العالمية المتحضرة، إذا صـح عنها التعبير. وها نحـن الآن مجدداً، نروي فصلاً آخر من فصول المآسي البشعة التي تعرض لها علماؤنا

العرب على يد التآمر الغربي ومفرزاته من الصهيونية العالمية، وذلك لضمان جمودنا العلمي، وبقائه رهن ما يطرح علينا من فتات التكنولوجيا العملاقة التي يحتكرها الغرب بشكل غير عادل أو منصف.

ففي يـوم الاثنـين الموافـق ١٥ يناير، وبطريقـة بدائية للغاية، بوسـاطة السـم، فتل علي مصـطفى مشرفة عن عمر يناهز ٥٢ عامـاً، وكان حدثاً عاديـاً جداً حتى إن الصـحف في ذلك الوقت لم تتناول الخبر إلا ببضع كلمات مقتضبة وفي زواياها العاتمة، ومضى الجميع في سـبيلهم، وإلى أعمالهم دون أي اهتمام يذكر، أو رد فعل يعتبر.

فمن هو هنذا الرجل الذي استهدف بصمت؟، إنه علي مصطفى مشرفة الملقب بآينشتاين العرب، العالم العربي الذي ترك بصمات واضحة في الحياة العلمية العالمية، وحاول أيضاً أن يترك بصماته في الحياة السياسية المصربة.

ولد الدكتور علي مشرفة في دمياط في المراه من مسلوم المسيد مصطفى عطية مشرفة من مشايخ الدين، ومن مدرسة الإمام جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، فتح مشرفة عينيه فوجد داره منزلاً كريمًا، مشرفة عينيه فوجد داره منزلاً كريمًا، يعرف عنه العلم، يجتمع فيه الناس يسألون عن أمور دينهم، ويحتكمون إلى والده في قضاياهم اليومية، ورغم مشاغل الوالد قضاياهم اليومية، ورغم مشاغل الوالد من وقته في تعليم ابنه الأكبر «عليّ» العلوم المختلفة، فغرس فيه منذ الصغر الدين والخلق الكريم، وحبب إليه العلم والاطلاع في شتى المجالات المختلفة.

حفظ القرآن الكريم في طفولته، والصحيح من الأحاديث النبوية، محافظًا على صلاته مقيمًا لشعائر دينه كما علمه والده، وقد ظلت هذه المرجعية الدينية ملازمة له طوال حياته، يوصي إخوته وجميع من حوله بالمحافظة على الصلاة وشعائر الدين كلما سنحت له الفرصة، وقد بدا ذلك جليًّا في خطاباته التي كان يبعثها إلى إخوته وأصدقائه أثناء سفره للخارج والتي طالما

ختمها بمقولة: اعمل وإخوانك للإسلام.. لله. وقد عاش ملازمًا له في جيبه مصحف صغير رافقه في السفر والحضر. كان لأبويه اليسبر المادي والجاه الاجتماعي. فنشأ «علي» على الشعور المرهف بالجمال الذي لم يفقده حبه للخير.. ومصادقة الضعفاء والمساكين.

في عام ١٩٠٧ حصل «علي» على الشهادة الابتدائية، وكان ترتيبه الأول على القطر.. مع أن والده توفي قبل امتحان الابتدائية بشهر تاركًا عليًّا الذي لم يتجاوز الاثني عشر ربيعًا ربًّا لأسرته المكونة من أمه وإخوته الأربعة، ولعلَّ هذا هو السر فيما يُعرف عن شخصية الدكتور «على مشرفة» بالجلد.

انتقل مشرفة وإخوت الى حي عابدين بالقاهرة، ثم التحق بالمدرسة العباسية الثانوية في الإسكندرية وكان مثالاً للتفوق فتم تحويله إلى القاهرة بمدرسة السعدية الثانوية. نال الإعجاب من الجميع حتى مدرس اللغة العربية لم يكن يناديه إلا (بالسيد) تقديراً وإعجاباً، وحين تمَّ إعلان نتيجة البكالوريا سنة ١٩١٤م، كان «على مصطفى مشرفة» الثاني على طلبة

القطر المصري الذين اجتازوا امتحانها بنجاح، توفيت والدته قبل أن يؤدي امتحان البكالوريا بشهرين. (١)

#### مشواره إلى الأستاذية

في عام ١٩١٤ التحق الدكتور علي مشرفة بمدرسة المعلمين العليا، التي اختارها حسب رغبته رغم مجموعه العالي في البكالوريا، وفي عام ١٩١٧ اختير لبعثة علمية لأول مرة إلى إنجلترا بعد تخرجه. فقرر «علي» السفر بعدما اطمان على إخوته بزواج شقيقته والتحاق أشقائه بالمدارس الداخلية، التحق بعدها «علي» بكلية نوتنجهام المحل منها على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في عام ١٩٢٣.

ثم حصل على شهادة (Ph.D) دكتوراه الفلسفة من جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة، رجع إلى مصر بأمر من الوزارة، وعين مدرسًا بمدرسة المعلمين العليا، إلا أنه وفي أول فرصة سنحت له، سافر ثانية إلى انجلترا وحصل على درجة دكتوراه العلوم (D.Sc) فكان بذلك أول مصرى يحصل عليها.



في عام ١٩٢٥رجع إلى مصر، وعين أستاذًا للرياضة التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة، ثم مُنح درجة «أستاذ» في عام ١٩٢٦رغم اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لمن هو أدنى من الثلاثين.

اعتمد الدكتور «علي» عميدًا للكليــة في عــام ١٩٣٦ وانتخــب للعمادة أربع مرات متتاليات، كما انتخب في ديســمبر ١٩٤٥ وكيلاً للجامعة.(٢)

# نبذة عن حياته العلمية

بدأت أبحاث الدكتور «علي مشرفة» تأخذ مكانها في الدوريات العلمية وعمره لم يتجاوز الخامسة

والعشرين عامًا، في الجامعة الملكية بلندن (King's College)، نشر له أول خمسة أبحاث حول النظرية الكمية التي نال من أجلها درجت (Ph.D) دكتوراه الفلسفة و(Ds.c) دكتوراه العلوم، دارت أبحاث الدكتور مشرفة حول تطبيقه الشروط الكمية بصورة معدلة تسمح بإيجاد تفسير لظاهرتي (شتارك وزيمان). (۲)



كان د. مصطفى مشرفة أول مصري يشارك في أبحاث الفضاء، بل والأهم من ذلك كان أحد تلاميذ العالم ألبرت آينشتاين، وأحد أهم مساعديه في الوصول للنظرية النسبية، لذلك أطلق على د. مشرفة لقب «آينشتاين العرب» كذلك كان الدكتور مشرفة أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ، حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية «أينشتين» تتعرض فقط لحركة



الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية، ولقد أضاف نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، الا أن نظرية الدكتور مشرفة في الاشعاع والسرعة عدت من أهم نظرياته وسببًا في شهرته وعالميته حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة اشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول احداهما للآخر.. ولقد مهدت هـذه النظرية العالم ليحول المواد الذرية الى اشعاعات، لذلك كان الدكتور «على» أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها في الحرب.. بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أن الأيدروجين يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة . الا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الأيدروجينية، وهذا ما حدث بعد وفاته بسنوات، في الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفييتي سابقا). (٤)

تقدر أبحاث الدكتور «علي مشرفة» المتميزة في نظريات الكم، الذرة والإشعاع، الميكانيكا والديناميكا بنحو خمسة عشر بحثًا.. وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته إلى حوالي مئتين.. ولعلَّ الدكتور

كان ينوي جمعها ليحصل بها على جائزة نوبل في العلوم الرياضية. (٥)

#### العلم والحياة في رؤية الدكتور مصطفى

«خير للكلية أن تخرج عالمًا واحدًا كاملاً..
مـن أن تخـرج كثيرين أنصـاف علماء «()،
هكـذا كان يؤمـن الدكتور مشرفـة، وكان
كفاحه المتواصـل من أجل خلق روح علمية
خيرة، يقول في سلسـلة محاضراته الإذاعية
(أحاديـث العلماء): «هـذه العقلية العلمية
تعوزنـا اليوم في معالجة كثـير من أمورنا »،
وإنَّما تكمن الصـعوبة في اكتسابها والدرج
عليهـا.. فالعقليـة العلمية تتميز بشـيئين
أساسيين: «الخبرة المباشرة، والتفكير المنطقي
الصـحيح» (٧)، ولقد نـادى بأفكاره هذه في
كثـير من مقالاته ومحاضراتـه في الإذاعة،
مثل: كيف يحل العالم مشكلة الفقر؟ – العلم
والأخلاق – العلم والمال – العلم والاقتصاد
– العلم والاجتماء.. وغيرها. (^)

ولم ينسس أن العالم لا بد وأن يتفاعل مع مجتمعه ولا يكون منعزلاً عنهم ولاينظر إليهم من برج عاجي .. فقد شارك الدكتور علي في مشاريع مصرية عديدة تشجيعًا للصناعات الوطنية .. كما شارك في انشاء



جماعة الطفولة المشردة.. كان أول من لقن من حوله دروسًا في آداب الحديث وإدارة البحلسات، كان ينادي دائمًا أن على العلماء تبسيط كل جديد للمواطن العادي حتى يكون على إحاطة كاملة بما يحدث من تطور علمي.. يوجه كلامه إلى العلماء قائلاً: «ومن الأمور التي تؤخذ على العلماء أنهم لا يحسنون صناعة الكلام، ذلك أنهم يتوخون عادة الدقة في التعبير ويفضلون أن يبتعدوا عن طرائق البديع والبيان، إلا أن العلوم إذا فهمت على حقيقتها ليست في حاجة إلى ثوب من زخرف القول ليكسبها رونقًا، فالعلوم بمجامع القلوب، لأنها قصة واقعية حوادثها ليست من نسج الخيال».(أ)

فبسط الدكتور مشرفة كتبًا عديدة منها: النظرية النسبية - الذرة والقنابل - نحن والعلم - العلم والحياة.

واهتم خاصـة بمجال الذرة والإشـعاع وكان يقول: «إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها». (۱۰) الثقافة برأى مشرفة

ثقافتنا في نظر الدكتور مشرفة هي

الثقافة الأصلية التي لا بد أن نقف عندها طويلاً، ويرى أنه لا يزدهر حاضر أمة تهمل دراسة ماضيها، وأنه لا بد من الوقوف عند نوابغ الاسلام والعرب، ونكون أدري الناس بها . . فساهم بذلك في احياء الكتب القديمة وإظهارها للقارئ العربي، مثل: كتاب الخوارزمي في الجبر والفارابي في الطب والحسن بن الهيثم في الرياضة.. وغيرها، وكان الدكتور مشرفة ينظر إلى الأستاذية على أنها لا تقتصر على العلم فقط،، وإنما توجب الاتصال بالحياة.. وأن الأستاذ يجب أن يكون ذا أثر فعال في توجيه الرأى العام في الأحداث الكبرى التي تمر بالبلاد، وأن يحافظ على حرية الرأى عند المواطنين، وأمن الدكتور مشرفة بأن «العلم في خدمة الإنسان دائمًا وأن خير وسيلة لاتقاء العدو أن تكون قادرًا على رده بمثله فالمقدرة العلمية والفنية قد صارتا كل شيء.. ولو أن الألمان توصلوا إلى صنع القنبلة الذرية قبل الحلفاء لتغبرت نتيجــة الحرب، وهو تنوير علمي للأمة يعتمد عليه المواطن المدني والحربي معًا».<sup>(۱۱)</sup>

#### اسهاماته

- مشرفة جامعيًّا: تمتعت كلية العلوم في عصره بشهرة عالمية واسعة، حيث عني عناية تامة بالبحث العلمي وإمكاناته، فوفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب لإتمام بحوثهم، ووصل به الاهتمام إلى مراسلة أعضاء البعثات الخارجية.

سـمح لأول مرة بدخـول الطلبة العرب الكلية، حيـث كان يرى أن: «القيود القومية والفواصل الجنسـية مـا هـي إلا حبال الشـيطان يبث بها العداوة والبغضاء بين القلوب المتآلفة»، أنشأ قسمًا للغة الإنجليزية والترجمـة بالكلية.. كما حول الدراسـة في الرياضـة البحثية إلى اللغة العربية، وصنف قاموسًا لمفـردات الكلمـات العلميـة من الإنجليزية إلى العربية.

يقول المؤرخون: إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعية راقية.. حافظ فيها على استقلالها وأعطى للدرس حصانته وألغى الاستثناءات بكل صورها، وكان يقول: «إن مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذي يرتضيه ضميري»، وشارك في تأسيس اتصاد الجامعة فعمل على إرساء تقاليده

وتنشيطه وظل عضوا بارزاً في هذا الاتحاد إلى أن اختير وكيلا للاتحاد ثم تولى الرئاسة فجعل د/ مشرفة من الاتحاد برلمانا يضم الصفوة من الأساتذة والطلاب وضرب لهم المثل في طريقة عرض المشروعات ومناقشتها فكان يعطي مؤيدي الرأي الفرصة للإدلاء بآرائهم ثم يعطي المعارضة حقها ثم يستخلص الأصوات للصالح العام.

- مشرفة أدبيًا: كان مشرفة حافظًا للشعر.. ملمًّا بقواعد اللغة العربية.. عضوًا بالمجمع المصري للثقافة العلمية باللغة العربية، حيث ترجم مباحث كثيرة إلى اللغة العربية، ويحرص على حضور المناقشات والمؤتمرات والمناظرات، وله مناظرة شهيرة مع د/ طه حسين حول: «أيهما أنفع للمجتمع الآداب أم العلوم»، ونشر للدكتور مشرفة ما يقرب من ثلاثين مقالاً منها: سياحة في فضاء العالمين- العلم والصوفية اللغربية كأداة علمية - اصطدام حضارتين مقام الإنسان في الكون.

- مشرفة اجتماعيًا: شارك الدكتور علي في مشاريع مصرية عديدة تشجيعًا للصناعات الوطنية.. كما شارك في انشاء



جماعة الطفولة المشردة.. كان أول من لقن من حوله دروسًا في آداب الحديث وإدارة الجلسات.

- مشرفة موسيقيًّا: كان الدكتور مشرفة عازفًا بارعًا على الكمان والبيانو مغرمًا بموسيقى جلبرت وسلفن، ألف الجمعية المصرية لهواة الموسيقى في سنة ١٩٤٥، وكان من أغراضها العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون استخدام النغمات العربية في التأليف الحديث، كوّن لجنة لترجمة «الأوبرتات الأجنبية» إلى اللغة العربية، وكتب كتابًا في الموسيقى المصرية توصل فيه إلى أن جميع النغمات الأخرى في السلم الموسيقى غير السيكا والعراق يمكن إلغاؤها أو الاستغناء عنها. (١٢)

#### مصرالتي في خاطره

كان مشرفة أول من أكد للحكومة عن وجود (اليورانيوم) في الصحراء المصرية ولكن ليس هذا هو كل ما كان يعنى د. مشرفة، وإنما كان يعد الصحراء المصدر الثاني بعد النيل لثرواتنا القومية فكان يتساءل: متى نعنى بهذه الشروة المعدنية المبعثرة في صحارينا؟، أم سنبقى على حالنا؟، فيصدق قول الشاعر:

#### كالعيس فالبيداء يقتلها الظمأ

والماء فوق ظهورها محمول. (۱۱)
كان لمشرفة في النيل أمل عظيم ودعا
إلى إنشاء معهد علمي تجريبي لدراسة
طبيعات النيل على أن يزود هذا المعهد
بالمعامل اللازمة لإجراء التجارب العلمية
والعملية، كما دعا إلى استغلال مساقط
النيل في استخراج الطاقة الكهربية ويستحث
الحكومة على السير قدما في مشروع كهربة
خزان أسوان. (۱۶)

نادى بتكوين المجمع المصري للثقافة العلمية ليكون على غرار «الجمعية البريطانية لتقدم العلوم» وكان د مشرفة واحداً من مؤسسي هذا المجمع وشارك بمحاضراته في مؤتمره الأول في مارس ١٩٣٠م، وأول من أسس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية في السابع من فبراير ١٩٣٦م واختير عضوا في المجمع العلمي المصري وقام بتأسيس الأكاديمية المصرية للعلوم، واختير الدكتور مشرفة عضوا في «المجمع العلمي المصري» في السادس من فبراير ١٩٣٣م وكان اختياره عضوا في شعبة الفيزياء والرياضة. (١٥٥)

## في بلدي جيل يحتاج إلي

دُعيَ من قبل العالم الألماني الأصل ألبرت اينشتين للاشتراك في إلقاء أبحاث تتعلق بالذرة عام ١٩٤٥ كأستاذ زائر لمدة عام، ولكنه اعتذر بقوله: «في بلدي جيل يحتاج إلي»، لذلك قدم كل حياته لخدمة هذا الجيل الذي لم يخذله أبدا، وكافح في سبيل أن يمتلك المعرفة والعلم، ولم يستسلم لجميع العروض المغرية التي قدمت له. (١٦)

#### حياته النضالية:

كان مشرفة تواقا إلى التخلص من النظام الرجعي الذي كان قائما في بلده والذي يرى فيه السبب الأول لتراجعه وإعاقة مشروعه العلمي، إلا أنه رفض الانضمام إلى أي من الأحزاب التي كانت موجودة على الساحة السياسية في مصر وظل طيلة حياته بعيدا عنها رغم العروض والرجاءات المتكررة والصداقات المتينة مع زعمائها وكان يقول: «إنني لن أبقى في أي حزب أكثر من يوم واحد وذلك أني لن أسكت عن خطأ وسيكون مصيري الطرد من أول يوم»، ولكنه أراد من يكون نضاله ابتكارياً مبدعاً، لذلك أن يكون نضاله ابتكارياً مبدعاً، لذلك كانت عينه على الطبقة المثقفة من العلماء

والطلاب، فقام بتشكيل جماعة شباب مصر التي تهدف إلى إقصاء الحكم الملكي وإقامة النظام الجمهوري مكانه. (۱۷)

#### وفاته الغامضة:

اغتيل الدكتور «على مصطفى مشرفة» عن عمر يناهر ٥٢ عامًا .. يروم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول الموافق ١٥ يناير ١٩٥٠م، وباتت ظروف وفاة د. مشرفة المفاجئة غامضة للغاية وكانت كل الظروف المحيطة به تشر الى أنه مات مقتولاً اما على يد مندوب عن الملك فاروق أو على يد الصهيونية العالمية ولكل منهما سببه، قد يكون للنظام الملكي المصرى في ذلك الوقت دور في قتله خاصة اذا علمنا أن د مشرفة قام بتشكيل جماعة تحت اسم «شباب مصر» كانت تضـم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكى وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة، وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطى للقصر مبرراً للتخلص من د مصطفى، أما الصهيونية العالمية فيكفى أن نقول إن نظرتهم للطالبة النابغة د . سميرة



موسيى والتي قتلها الموساد، لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغاً د مصطفى مشرفة، ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهى التصفية الجسدية وكانت نظرة واحدة تعنى التخلص منهما ومن أمثالهما.

يذكر أن ألبرت آينشتاين قد نعاه عند موته قائلا: «لا أصدق أن مشرفة قد مات، أنه ما زال حياً بيننا من خلال أبحاثه»، قال أديب عيد الله: لقد كان لظهور مواهب

مشرفة في المجال العلمي أثر في كفاحنا القومي ضد النفوذ الأجنبي فقد عجل ظهور مواهبه بتحرير الارادة المصرية في مجال العلوم من السيطرة الأجنبية وكان الساسة في كل بلد يتعلمون من مشرفة كيف يتم تحقيق الانتصار الضخم في كل مجال من محالات الحياة.

وقدمت الاذاعـة الأمريكية د/ مشرفة على أنه واحد من أبرز سبعة علماء في العالم ممن يعرفون أسرار الذرة. (١٨)

#### المصادر

- ١- من أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي/ د.مهدي فضل الله/ مؤسسة النعمان/ دون تاريخ.
  - ٢- المصدر سابق.
  - ٣- مجلة العلوم والتكنولوجيا/ العدد الثاني والثلاثين آذار ١٩٧٥ .
    - ٤- المصدر السابق.
    - ٥- المصدر السابق.
- ٦- من أعلام الفكر الفلسفي الاسلامي/د.مهدي فضل الله/ مؤسسة النعمان/ دون تاريخ.
  - ٧- المصدر السابق.
  - ٨- المصدر السابق.
  - ٩- المصدر السابق.
  - ١٠- المصدر السابق.
  - ١١- المصدر السابق. ١٢- المصدر السابق.

  - ١٣- ثروات مصر المنسية/ عادل حسين/ مطابع متولي/ القاهرة ١٩٨٠.
    - ١٤- المصدر السابق.
  - ١٥- مجلة العلوم والتكنولوجيا/ العدد الثاني والثلاثين- أذار ١٩٧٥.
- ١٦- من أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي/ د.مهدي فضل الله/ مؤسسة النعمان/ دون تاريخ.
  - ١٧ المصدر السابق.
  - ١٨ المصدر السابق.





# الحاجة إلى الأسطورة بين الأعمال الأدبية والتضليل الإعلامي

د. خيرالدين عبد الرحمن

لعبت الأسطورة، ولسوف تظل تلعب غالباً في تقديري، دوراً رئيساً في شـتى أنواع الإبداع الأدبي والفني، من مسرح وشعر ورواية وقصة وفنون تشكيلية. فللأسطورة تأثير بالغ الاتساع وعميق المدى في نفوس المتلقين. إنها نوع من الرمز، وللرمز دائماً فعل سحري في نفوس البشر، فهو يسهم في ترسيخ الاعتقاد بأفكار وأشياء وقيم وذرائع وتبريرات يحتاجها المتلقي لملء فراغ لديه، أو تسويغ سلوك أو إشباع رغبة أو تأكيد قناعة أو تدعيم

اتب وباحث وسفير سابق

🕬 العمل الفني: الفنان رشيد شمه.



فكرة. والأساطير ذات علاقة أكيدة بأحلام المتلقي، ولم لا نقول بأوهامه أيضاً ؟ وهذا ما يجعل تجاوبه مع الأساطير محكمة الصياغة والإعداد كبيراً.

## مواليد مجهولة الآباء:

مما بميّز الأسطورة، ومثلها الملحمة والحكاية الشعبية، عن أنواع الأدب الأخرى كونها مجهولة المؤلف. اذ لا يعرف أحد من الــذى ابتكر نــواة هذه الأسـطورة أو تلك. نقول نواة الأسطورة لأنه ما من أسطورة قد احتفظت ببنيتها الأصلية. ان اضافات كثيرة، وتعديلات متعددة، وتفسيرات شتى، وعمليات تحديث متعاقبة تتراكم فوق النواة الأصلية للرسطورة في رحلتها على مطية التناقل الشفوى جيلاً في اثر جيل مشكلة نتاج أدب جماعي. وهذا ما يحدث أيضاً بصورة أكثر تركيزاً عندما يتم تدوين الأسطورة، وهو تدوين يتكرر غالباً بصور متفاوتة وأساليب مختلفة، كلما انتقل النص من عصر إلى عصر، أو من مجتمع إلى آخر. وقد تتباين الإضافات أو التعديلات حتى في نفس الجيل، ونفس المجتمع، ما بين مدينة وأخرى، ناهيك عن انتقالها من قطر إلى آخر.

بكلمة أخرى، الأسطورة قصة شعبية مؤلفوها كثر ومجهولون. وهي تبين غالباً الأسباب الحقيقية وكذلك الأسباب المكذوبة لحدث كبير أو تطوّر مؤثر. ويسهم تراكم الإضافات في عملية يحكمها قانون الاصطفاء الذي يمارسه التقبل والتجاوب المجتمعي أساساً و يجعل الأسطورة تنطوي على قدر كبير من الغموض الذي يكتنف المعاني العميقة الكامنة في أحداث يكتنف المعاني العميقة الكامنة في أحداث الأسطورة، وفي أحشائها! وكثيراً ما يتيح مجالات متجددة لخداع المتلقين، أو لاستيلاد متجددة لخداع المتلقين، أو لاستيلاد اقتحام المطروق من تلك المجالات والآفاق. من الخفة الخضوع لانطباع بأن

من الخفة الخضوع لانطباع بأن الأساطير مجرد إفرازات سطحية لبعض تجارب العامة، فثمة نماذج كثيرة لأساطير تضافرت جهود مضنية وخطط مبرمجة وخبرات علمية تتضمن علم النفس وعلم الاجتماع والتأريخ وعلوم أخرى لضمان إحكام حبكتها ومضاعفة فعالية تأثيرها إلى أقصى المتاح، فالأسطورة بحكم كونها جزءاً من التراث الشفوي أو التقاليد الشفوية، أي



مجموعة العلوم والعناصر الثقافية الشعبية مثل الفولكلور وعلم الأقوام وعلم الاجتماع، تشكل مادة استراتيجية، شأنها شأن التراث عموماً. على أن ما يغلب في التراث الشفوى - وفي الأسطورة خاصـةً - هـو السرد التاريخي، وإن جرى تغليفه بغلالة دينية أو خرافية أو سحرية. ومع ذلك، فمن الطبيعي أن تواكب الأسطورة وتغلفها شكوك كثيرة حول مدى قيمتها العلمية التاريخية، وما اذا كانت تنقل وقائع تاريخية مؤكدة، حيث أن اعتماد تناقلها عبر الأزمان والأقوام والأمكنة على الذاكرة الانسانية وحدها يفتح الباب واسعاً لامتزاج جذورها التاريخية -سواء منها الحقيقية أو المتخيلة – مع الكثير من الخرافة أو الخيال أو الوهم. وهنا مرتع خصب لتوجيه الأسطورة واستخدامها أداة لتحقيق مقاصد معينة من خلال توظيف تأثرها الفتاك لتغييب عقل المتلقى او تخديره، حيث «تطغى الخرافة عندما يغيب العقل «كما كتب د. فؤاد زكريا».

وهكذا كثيراً ما نلاحظ البعد السياسي متفاوت الظهور في الأسطورة التي هي سجل تاريخي لحضارة ما، أو لثقافة ما،

حيث لا سبيل إلى عزل الحضارة أو الثقافة عن السياسة. ويبدو هذا البعد متراوحاً في تفاعلاته - تأثيراً وتأثراً - ما بين طغيان صارخ وكمون واجف.

ولئن كان الشعر قد ارتاح كثيراً للاتكاء على الأسطورة مند الإلياذة والأوديسة وسواهما، وريما قبل ذلك، بينما ارتبط استخدام الرواية والقصة للأساطير مع ظهور وتطور هذين الصنفين الأدبيين في هذا المجتمع أو ذاك وحاجتهما إلى تحاشى التصوير المباشير للواقع عبر استخدام استاطات أو أقنعة تاريخية أو خيالية، فان المسرح قد أكثر بدوره منذ ازدهر لدى الاغريق توظيف الأساطير واحياءها وتقديم شخصياتها بعد تجديدها واعادة تركيبها على مستوى البناء الدرامي، لتعبر عن أنفسها بالحوار. انَّ جلجامش والإليادة والأوديسة وأوديب وأنتيغونا وسيزيف وألف ليلة وليلة وشمشون ودليلة وروميو وجولييت ودون كيخوت وفاوست وأبا زيد الهلالي والزير سالم والاسكندر ذي القرنين وملحمة بيوليف وملحمة المهابهاراتا، أو الالياذة الهنديـة، وملحمة الرمايانا الهندية أيضــاً





النضج الثقافي والاجتماعي والفكري والفني، وهذا يكون من خلال الحديث عن الأنساق الشعرية والشعائرية كالدين والسحر وما يتصل بهما من أساطير وخرافات وملاحم وما يرتبط بالخيال.» (أصداء الأسطورة في المسرح، الرافد، الشارقة، العدد ٣٩، مارس ١٠٠٩، ص ١١٣). وهنا يشكل المسرح موئلاً رئيساً ومرتعاً هاماً لتجديد الأسطورة. إن الحوار الذي يدور بين شخوص المسرحية

التي تختلف عن معظم أساطير وملاحم العالم الأخرى بأن مؤلفها واحد ومعروف، هو الشاعر كاليداس Kalidas، وملحمة رولان الفرنسية التي تتحدث عن الخيانة في عصر الإمبراطور شارلمان (٢٦٨–١٨) ثم الكارثة معرد نماذج قليلة من عناوين مجرد نماذج قليلة من عناوين مر قرون. رأى د. عجاج سليم مر قرون. رأى د. عجاج سليم الأسطورة بمدلولاتها الاجتماعية والأخلاقية والفلسفية والثقافية لينطلق من بعدها المعرفي أساساً،

أن «الأسطورة انبثقت أساساً من (الميثا). وهي قصة منحدرة من الجماعة أو من الفرد.. هي سـجل للثقافة والمعرفة أو تصوير أعلى لهذه الثقافة والمعرفة الإنسانية في لحظاتها المشرقة أو اليائسة، وبالتالي فالأسطورة والملاحم والتراث هي الشكل القصصي النابع من الشعور الإنساني وإدراكه. من الطبيعي أن المسرح يتطلب درجة معينة من

التي تستحضر الاسطورة يزيل الفارق ما بين الحقيقة والخيال والوهم، لتظهر ملامح النشاط المسرحي. وعموماً، صحيح أن «الصورة الأسطورية في الأدب والفن هي نتاج الخيال، لكنها ليست مجرد وهم. فلا شك أن الفكر الأسطوري هو فكر خارق، وعندما نستاهمه نستاهم منه الشجاعة والقوة اللازمة لتجاوز عالم الإحباط الذي نعيشه..» (د. عجاج سليم، المصدر السابق، ص ٥).

#### نموذج لتصنيف الأساطير:

لئين ظلت الأسطورة تمثل بالنسبة للأوائل القدامي قصة خارقة حقيقية، وأحياناً مقدسة، إذ كانت الميتا أو الميتوس عنصراً رئيساً في حياة إنسان تلك العصور، مثلما باتت الأديان في العصور اللاحقة، فإن الأسطورة قد تدرجت لاحقاً في معظم المجتمعات لتمثل انعكاساً لحاجات دينية أو أخلاقية أو اجتماعية أو تعليمية أو ترفيهية، على نحو ما أشار دارسون كثر. وقد شاع تصنيف الأساطير عموماً فيما يداني الأصناف الخمسة التالية:

١- أساطير عن الخلق وأصول الأشياء-

كقصة الخلق البابلية وقصة الطوفان اللتين نجد انعكاساً لهما في سفر التكوين في صياغات التوراة المتعددة.

٢- أساطير عن الآلهة والكائنات السماوية - كقصص مردوخ وبعل وأدونيس والملائكة.

٣- أساطير عن تعديلات جرت في الكون
 بعد التكوين.

٤- أساطير الأجرام السماوية، كالشمس والقمر والزهرة والأبراج وعلاقتها بقدر الإنسان.

٥- أساطير تدور حول الأبطال والآباء الأوائل ومآثرهم مثل جلجامش وسرجون الأكادي واقهات وعلاقتها بتقديس الأجداد.
 (د. وديع بشور، من الميثيولوجيا السورية، المعرفة، العدد ٥٤١، تشرين الأول ٢٠٠٨، ص

ولئن رأى بعضهم في الأساطير تأريخاً، فإن تراكم الإضافات الخيالية والتعديلات التحسينية عليها تباعاً على امتداد عصور تناقلها يسقط عنها وعن مثيلاتها من أصناف التراث الشفوي صفة الوثائق التاريخية القابلة للاعتماد والاستناد، دون



إسقاط دورها الهام في توفير مصدر رئيس للاستدلال التاريخي.

# من أساطير التراث الشفوي لعربي:

وصلت الينا ملاحم شعرية سورية قديمة، أخذين بالاعتبار أن سورية تعنى هنا بلاد الشام بجنوبها الفلسطيني، سبقت الملاحم الأغريقية بنحو ألف عام. وهنا نذكر بشكل خاص ملحمة كرت واقهات الكنعانية وأشعار بعل وعناة. كما ترك لنا الأدب البابلي ملحمتي الخلق ايتوما ايليش، وأسطورة جلجامش، هذه الأسطورة البديعة التي تتضمن قصة الخلق الأول ومن ثم الطوفان العظيم، أشهر الأساطير الموغلة في القدم، والتي استطاعت أن تصمد في الذاكرة الانسانية الى عصرنا. وتختلف جلجامش عن معظم أساطير زمانها وما سبقه وما تلاه، التى ظلت شفوية معرضة للحذف والاضافة والتعديل أثناء تناقل الذاكرة الشعبية لها، فجلجامش قد تم تدوينها وتعليقها في قصر الملك أشور بن بعل. ومع ذلك، فقد تعرضت لاعادة الصياغة مرات ومرات حتى اليوم في تجسيد لتجدد الرغبة في اعادة الإنسان الي

جذوره البدائية المتحدة مع آلهة ومخلوقات واقعية وأخرى خيالية، سواء كانت حيوانات أو سواها.

ومن أبرز ما في تراثنا - الى جانب الأساطير العديدة التي جمعتها (ألف ليلة وليلة) وانتقلت من بيئتها المشرقية الى عالم البشرية الرحب، عابرة القيارات واللغات والثقافات، مثل رحلات السندباد البحري - هناك أسطورة جحا، نصر الدين حجة، تلك الأسطورة الشعبية التي تجمع ما بين الحكمة والسخرية في شخصية مركبة طريفة، وأساطير أخرى مازالت الذاكرة الشعبية تتناقلها من تراثنا العربي الشفوي، مثل أسطورة أبو زيد الهلالي وأسطورة المياسة والمقداد وأسطورة عنترة وعبلة وسيرة الزير سالم وأسطورة بناها الرواة حول السبرة الحقيقية للأميرة ذات الهمة، القائدة التي تحدت المكائد وقادت الجيش فعلاً لخوض عدة حروب ضد الروم في عهد الخليفة المأمون. ناهيك عن أساطير أخرى في السودان ومصر القديمة وبلدان شمال افريقيا العربية واليمن وسائر مناطق الخليج والجزيرة العربية، تراوح انتقالها ما



بين إطار مناطقي، أو قطري، أو إقليمي، أو إقليمي، أو عالمي. كذلك لا تفوتنا الإشارة إلى فيروز شاه، النسخة العربية من الشاهنامة الفارسية التي قام الفردوسي (أبو القاسم منصور بن حسن بن شرفنشاه) بتأطيرها في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري،، والتي تم دس أبيات عديدة على نصها الأصلي، كما قام شعراء كثر لاحقاً بتقليدها محتفظين بنفس العنوان.

وقد رأى د. نذير العظمة «إن العربي في إبحراره في ذات الآخر وتراثه اكتشف تراثه وذاته. فالتغريب في التحليل الأخير انتهى إلى التأصيل نقيضه، والتأصيل بدوره الستدعى مزيداً من التوغل المعرفي في الموروث الإنساني» (د. نذير العظمة، التغريب والتأصيل في الشعر العربي الحديث، المنهل، عدد ٥٣٠، ١٩٩٦، ص ٢٤٩).

بينما قال د. ميخائيل مسعود في كتابه «الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام» (دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٤، ص ٧) «إننا نرى أن العرب لم يكونوا أهل خرافات وأساطير، وأن طبيعة حياتهم الرجراجة (جعلت طبعهم) لا يعلق عليه الإيمان كما لا

يعلق الزمن على حياتهم، فلا تطور ولا ترق: إنهم يحيون خارج إطاره لأنه في تشابهه ورتابته كأنه مبنى على السكون».

ذهب آخرون مذهباً آخر، منطلقين من اعتبار أن «الأساطير العربية الجاهلية من اعتبار أن «الأساطير العربية الجاهلية مستقاة من الاعتقاد الديني، فهي منبثقة من خيال تصوري فالعربي يتصور الأجرام السماوية أصناماً ويجعل لكل صنم ما يمكن أن ينسب إلى الشمس أو إلى القمر إلا أنه لا يكاد يبتدع جديداً» (الأسطورة بين العرب والفرس والترك، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٢٥).

# أساطير صهيونية قديمة ومعاصرة ضللت مئات ملايين الناس:

يتوقف الدّارس اليقظ المتمعن مثلاً عند أساطير عديدة ابتدعها نشطاء صهاينة قدامي أو معاصرون، أو عدّلوا جوهرها وأعادوا صياغتها، بأخذهم وقائع حقيقية محددة، أو أجزاء منها، ومن ثم أضافوا إليها مبالغات هائلة أو أكاذيب قد يبدو كذبها صارخاً سافراً عندما تعزل عن ذاك الجزء الحقيقي من الواقع الذي ألحقت به أو ألحق بها أو أبار إحكام الصياغة وتوفير



وسائط الشيوع والتكرار والغواية يجعل تغطية الأكذوبة بغلالة من واقع أو حقيقة أسلوباً مضمون التأثير على المتلقي. يعزز ترديد الأسطورة المتكرر وتنويع استخدامها وتنشيط الاسترسال في الإشارة إليها والاستشهاد بها ذلك التأثير، فيصبح هائلاً وجارفاً في بعض الأحيان.

من بين الأساطير التي طالها هذا الجهد الاستغلالي الصهيوني أساطير تاريخية كانت نواة كل منها في الأصل خرافة، أو أساطير لنواة كل منها جذور أو غلالة دينية، وأساطير حديثة نواتها واقعة تاريخية يتم العبث بها وتطويعها لخدمة الهدف المقصود.

من الأساطير القديمة التي استغلت تعبيراً توراتياً أسواً استغلال أسطورة شعب الله المختار وأرضه الموعودة. وقد استغلت هذه الأسطورة لمصلحة الحكومة البريطانية في عهد جمهورية كرومويل وسعيها إلى عناصر قوة تخدم تنافسها مع قوى أوروبية أخرى للسيطرة على آسيا، فجرى تنظيم مجموعة من الإنكليز برعاية كرومويل تبنت في بيان أصدرته سنة ١٦٤٩ ما أسمته «عودة اليهود الى فلسطين» كما تعهدت بأن «أمة انكلترا

وسكان هولندا سيكونون أول الناس وأكثرهم استعداداً لتقديم سفنهم من أجل نقل أبناء إسرائيل وبناتها إلى الأرض التي وعد بها أجدادهم لتكون ميراثهم إلى الأبد».

كانت حكومة كرومويل قد قررت آنذاك مزاحمة الاسبان والبرتغاليين والقوي الأوروبية الأخرى التي سبقتها للهيمنة على تجارة الهند والصبن وما جاورهما وما كان على طريق السفن المبحرة إليهما من بلدان، وكذلك القارة التي جرى اكتشافها أوروبياً وتسميتها أمريكا. وكان للصراع بين البروتستانت والكاثوليك دوره الفاعل أيضاً. وسرعان ما انتقل أثر التركيز السياسي على هذه الأساطير، مدعوماً بمحركه الاقتصادي واستغلاله البعد الديني، الى أصناف الأدب المختلفة التي ما كان لها أن تتحصن ازاء استشراء نفوذ المذهب اللوثرى البيوريتاني الذي اعتنقته ثورة كرومويل بتعصب شديد، ولا أن تنعزل عن التأثيرات الهائلة للتطلعات الاقتصادية التي أسست لحركة الاستعمار البريطانية أداة لازدهار المجتمع ورفاهيته. وهكذا جرى الانتقال من الحظر الذي أصدره الملك ادوارد سنة ١٥٠٠ وبموجبه



تمّ منع أي يهودي من العيشس في انكلترا، فأخليت تماماً منهم، إلى استدراج اليهود للعيش في بريطانيا، وخاصة منهم أولئك الهاريين من اسبانيا، الذين شكلوا قبيل ذلك عنصراً رئيساً في نجاح الاستعمار الهولندى لاندونيسيا وسيلان وعدة بلدان أسيوية وأفريقية، مما أغرى بريطانيا بدعوتهم للاقامة والعمل فيها، للاستفادة منهم في مشروعها الاستعماري، والتي شهدت بداية تتفيذه حروباً تجارية محتدمة بين بريطانيا وكل من البرتغال واستبانيا وهولندا وقوى أوروبية أخرى. وسرعان ما نشرت اللوثرية البيوريتانية كشراً من خرافات اليهود ومفاهيمهم وعاداتهم ومظاهر سلوكهم، وعممتها عبر النشاط الكنسى وعديد من الأعمال الأدبية ليتبناها المجتمع البريطاني، وهو ما انتقل الى امتداده الاستيطاني في ما بات قارة أمريكية، وأصبح محوراً رئيساً في مفاهیمه وسلوکه وسیاسته.

قال جيمس نيل في هذا الصدد سنة المركب إن احتمال أن يتمكن الانكليز من الستيطان فلسطين بنفس النجاح الذي حققه استيطانهم أمريكا الشمالية ضئيل

جداً، بسبب حرارة الجو والصعوبات التي يثيرها العرب والافتقار إلى حماية فعالة لهذا الاستيطان وعوامل أخرى، لذلك افترح استخدام اليهود لاستيطان فلسطين وحماية طريق بريطانيا إلى الهند، وإلى النفط.

أشد الأمثلة وضوحاً على فبركة الأساطير الصهيونية الحديثة الزعم بإبادة ستة ملايين(١) من يهود أوروبة في معسكرات النازيين، بينما تؤكد الدراسات الجادة الموضوعية أن المجموع الكلّي ليهود المناطق التي خضعت للنازي هو نصف هذا الرقم الذي ضاعفته الدعاية الصهيونية!

حلل فانسان هوغو الاستخدام الصهيوني المعاصر لأسطورة ملايين الهولوكوست الستة، فقال إن سيكولوجية الهولوكوست تعتمد على مبادئ ثلاثة:

۱- ضرورة ترويع الخصم وإرهابه بشكل دائم، وخاصــة إذا كان الخصم عربياً، «لأن العــرب لا يحترمــون إلا القــوة، ولا يمكن إرجاعهم إلى جادة الصــواب (أي الرضوخ والاستسلام) إلا بإشعارهم بالدونية (۱۱)».

٢- لا بد من تطبيق النظرية النازية
 القائمة على التصفية الجسدية للخصم



- ولـ و على مضـض - لا فرق بين طفل أو امرأة أو شيخ أو مقاتل شاب، ثم على الإبادة الشاملة التي لا تستثني المنشآت الرسمية، ولا المدارس، ولا أماكن العبادة، ولا المستشفيات، ولا البيوت الآهلة بالسـكان، ولا المزارع، في إطار استراتيجية متكاملة جريئة.

٣- عــدم الرضــوخ لدعوات الســـلام والمصالحة والعيش المشترك، وعدم الاكتراث بمبادئ حقــوق الإنســـان، ولا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأخلاق الحروب.

وأكد فانسان هوغو اقتناعه بهذه المبادئ الحاكمة لسيكولوجية الهولوكوست بتطبيقها الصهيوني الراهن قائلاً: «يثبت التاريخ بما لا يقبل الدحض أن الدول العظيمة لا تقوم على التراضي والتسامح والمهادنة، وإنما تقوم على القوة والإخضاع والرهبة..».

وهكذا فإن الأسطورة قابلة لأن تُستخدم بسهولة سلاحاً شديد الفعالية لإحداث تغيير في نفوس المتلقين. ذلك لأن التجربة العاطفية التي تتضمنها تغوص في ثنايا لاشعور المشفقين إلى حد يتجمد معه تأثير عامل التدقيق في صحة الرواية أو كذبها، أو يتضاءل هذا التأثير على الأقل إلى مدى

بعيد، وكثيراً ما يبلغ تخوم التلاشي نتيجة احكام الصياغة وغواية الحبكة وكثرة التكرار. ذلك لأن ريح الخيال الإنساني القوية التى تعبر أجواء الأسطورة مستهدفة لا شعور المتلقى وشعوره معالي آن واحد تهب مثيرة الشفقة على الضحايا والتعاطف معهم، وتؤجج غضب المتلقى على أعداء هؤلاء الضحايا، ثم لا يلبث الغضب أن يمتد ليشمل، دونما محاكمة عقلية أو تمعن في حجج مقابلة أو براهين مفندة، المشككين في صواب ادعاءات الأسطورة. يتأجج غضب المتلقين ويستحكم عداءً تلقائياً أعمى لن يرفض مخطط ومقاصد مستغلى الضحايا، مهما اشتدت وطاة ممارساتهم الظالمة. فالاشفاق على الضحايا موضوع الأسطورة عنهم ينطلق متواكبا مع غضب جارف على من لا يُظهر مثل رد الفعل الأعمى والغبي

من الأساطير الأخرى التاريخية التي تجاوزت موئلها المجتمعي أو الجغرافي الأصلي أسطورة اليهودي شمشون وحبيبته دليلة، إذ قالت الأسطورة إن شعر شمشون كان مصدر قوته الهائلة، وفيها تنتهى تلك



القوة بخيانة تؤدي إلى قص شعر شمشون أثناء نومه!

وهنا نشير إلى تركيز المفكر والفيلسوف اليهودي البرتغالي سبينوزا، الذي طارده حاخامات ورجال عصابات صهاينة إلى حيث هرب في هولندا وقتلوه، بعدما فضح إفك التلمود وتزوير التوراة، على أن العهد القديم (التوراة المزورة) اعتمد أساساً على تاريخ الأساطير والمعتقد الديني للشعوب التي عاش اليهود معها، واستمد مادته القصصية من الأساطير المتداولة لتلك الشعوب (انظر: سبينوزا، رسالة في السياسة واللاهوت).

## أصول تركية لأسطورة جحا، متعددة المنابت:

استنسخ التناقل الشفوي عابر الزمن لهذه الأسطورة نسخة تركية ترجمها إلى الفرنسية جان لوي مونوري، معلناً في الجزء الأول أنه قد أحاط بهذه الشخصية وطرائفها وقدم تراثها كاملاً، لكنه لم يلبث أن أصدر جزءاً ثانياً كرر معه الإعلان نفسه، ومرة أخرى فعل هذا لدى إصداره الجزء الثالث، مرغماً وسعيداً في الوقت نفسه، وعاد وكرر زعمه بأنه قد استكمل

العمل في الجزء الرابع الذي أصدرته دار فابيوس الباريسية في مطلع العام ٢٠٠٧. ولا ندري إن كان قد اضطر – أو سوف يضطر إلى إصدار جزء خامس عن جعا، لكن مونوري اعتمد على ما نشر عن جعا بالتركية، ثم بالفارسية والهندية والتركمانية – دون العربية – ولم يتوقف ولو مرة واحدة، عند شخصية جعا العربية التي ظهرت في القرن العاشر ولعبت بالتأكيد دوراً كبيراً في بلورة شخصية نصر الدين، كما كتب أنطوان جوكي (الحياة – ٢٠٠٧/٢/٨)!

تتمتع شخصية جحا بيرف البقاء على شكل أسطورة حيّة، بعد حياة فعلية يستحيل تحديد زمنها في شكل دقيق. ففي قرية هورتو القريبة من مدينة أكشهير (الأناضول)، يتباهى القرويون في قدرتهم على إبراز وثائق قيد رسمية – من القرن الثالث عشر (١) – تُثبت ولادة نصر الدين في هذا المكان. وفي مدينة أكشهير نفسها ضريح مزعوم له يقاد السائح لزيارته، وإن كان عمر هذا الضريح لا يتعدى مئة سنة! وهكذا، يصعب جلاء الحقيقة حول جحا، فهو – مثل التقليد الذي ينتمي إليه



- شخصية تهزأ باستمرار من مبدأ انعدام التناقض الذي وضعه أرسطو، وتسير ببراعة لا مثيل لها، ووفقاً لأهوائها، بين صدق وسوء نية، بين واقع وظاهر، مستمدة من ذلك متعة اتصالية مذهلة. ولأنه شخصية قادرة أيضاً على ألف تحوّل وتحوّل، لا يسمح نصر الدين نفسه بأن نسجنه داخل شبكات الجغرافية المعهودة، كما تشهد عليه سيرورة ولادة المجلدات الأربعة باللغة الفرنسية.

لعلّ الأبحاث التي قام بها مونوري داخل المصادر التركية حصراً لتحقيق المجلد الأول من قصص نصر الدين (١٩٩٠) ما لبثت أن قادته إلى المصادر الهندية والفارسية التي الستمد منها مادة المجلد الثاني (١٩٩٤)، ثم إلى المصادر الأخرى التي وفّرت له مادة المجلدين التاليين الموجودة في البلدان الناطقة باللغة التركية (أذربيجان وأوزبكستان وتركمنستان ..) ومناطق أخرى (مثل القوقاز وأسيا الوسطى والشرق الأقصى والعالم السلافي). فتحت تسميات جد متشابهة، نعثر على الرجل ذاته، بعمامته البيضاء، ممتطياً حماره ومُسرِفاً في المفارقات اللذيذة والترهات الساطعة. وتسحرنا شخصية هذا

الرجل العليم بكل مسالة يقاربها، الذي لا يهاجم عيوب الآخرين إلا بمقدار ممارسته لها في كل أبعادها، والدي يوحي لنا بين السطور بأن الطريق التي من المفترض أن تقودنا إلى الفضيلة ليست بالضيرورة الطريق الوحيدة – أو الأفضل – المفتوحة أمام حرية خيارنا. أما قصصه فيستحيل أمام حرية خيارنا. أما قصصه فيستحيل كل الجغرافية واللغات التي حلّت فيها هذه القصص مع مرور الزمن، يتخطّى الجهد البشري، ولكن، وبكل بساطة، لأن الشفهية البشري، ولكن، وبكل بساطة، لأن الشفهية بوساطتها (ومازالت) تجيز لكل فرد، كمبدأ ملازم لها، سرد أحداثها على هواه، ما دامت لديه الرغبة والموهبة في ذلك.

ويتوقف مونوري عند تعددُ وجهات نظر الباحثين الذين عملوا على تجميع قصص نصر الدين وتقديمها. فمنهم مَن حاول تصويره كرجلٍ مرحٍ، ومنهم من نظر إليه كمكّارٍ حاذقٍ، ومنهم من ركّز على جانبه الأحمق أو المجنون. لكن هذا التنوّع، المتضارب حكماً، لا يعود، بحسب مونوري، إلى شخصية نصر الدين المعقّدة، كما ظن



البعض، بل إلى طبيعة النوع الأدبي الذي السقطت فيه قصصه. فهو، انطلاقاً من هذه القصص، شخصية غير حقيقية وإن بدت رجلاه مغروزتين غالباً في الواقع الأكثر فظاظة، شخصية أسطورية لا تعكس وجوهها الكثيرة أي تعقد سيكولوجي بل تعقد العالم فحسب.

وخلال قراءة المجلدات الأربعة التي تطلبت من مونوري عشرين سنة من البحث والترجمة، يتجلى أمامنا تطوّر نظرته الى شخصية نصر الدين. ففي المجلد الأول، تمُّ التركيز على صفة البلاهة الحقيقية أو المتصنعة. وفي المجلد الثاني، يظهر نصر الدين في حلّة الناقد استبداد أهل السلطة، وخصوصاً تيمورلنك. وفي المجلد الثالث، يستخدم سلاح التحريض المباشر وسوء النية المكشوفة والخلاعة الناعمة البال. أما المجلد الرابع فنتذوّق فيه كمّاً من الحكّم عبر موشور السخرية والدعابة. ففي عالم تستبد فيه «البديهيات»، يبقى النقض العقلاني المبنى على المنطق أو الفلسفة بلا فاعلية، فقط السخرية تملك قدرة حقيقية على الرفض والتفكيك، فقط المُضحك قادر

على قتل التفاهة وترميم الوعى.

وقد أشار أنطوان جوكي إلى تحلى شخصية نصر الدين بثوابت لا تتغبر في كل قصصه، وإلى ارتكاز هذه الأخيرة على استراتيجية واحدة: استراتيجية الدهشة. لكنّ هذا لا يعني أن غاية نصر الدين الوحيدة هي إثارة هذا الشعور فينا وإضحاكنا، بل دعوتنا، ما أن ننتهي من الضحك، إلى الاندهاش أخيراً ودائماً لأن العالم هو كما هو ولأننا لا نعرف، مهما كانت درجة حكمتنا، ان كان علينا أن نضحك أو أن نبكى بسبب ذلك. بعبارة أخرى، هدف هذه الاستراتيجية هو ايقاظ المستمع (أو القارئ اليوم) ومنحه أجوبة (أو أسئلة) منوِّرة لا يزال الحكماء الصوفيون اليوم يستحضرونها أمام تلامذتهم لإظهار كيف يتخادع الظاهر والحقيقة في شكل ثابت، ولتبيان عدم وجود طريق مرسومة سلفاً لبلوغ اكتمال الذات، لأن الهدف الذي يتوجّب إدراكه هو دائماً في جوار (أو ما وراء) التحديدات التي نضعها

وتعكس طبيعة استخدام هذه القصص حتى اليوم الطابع التدميري لمغزاها



وتعاليمها . ففي بضعة أسطر تتألف منها كل قصة، يتخلى نصر الدين عن كل معارف الكتب وعن الخُطب الملقاة من أعلى المنابر، لمصلحة التجربة المعاشة بسذاجة والجهل المُثير. وذلك ضمن خطاب لا يأخذ ذاته على محمل الجد أو يطرح ذاته كقيمة أكيدة، كما لا يتشكّل كرؤية عدمية للعالم أو كموقف أخلاقي تهكّمي، بل ينحصر اهتمامه في تسيير نوع من الحكمة السلبية يمكن اختصارها على الشكل الآتى: «ما هي طبيعة العالم؟ ما هو واقعه؟ ممّ تتألف الحقيقة؟ لا أعرف. أعرف فقط أن معارفكم لا تجيب على هذه الأسئلة». وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة الى أن تعاليم نصر الدين لا تُطرَح داخل قصصـه في شكلِ إرشادي، بل على العكس نجدها تواكب الظروف الأكثر فظاظـة للحياة اليومية، في شـكل غامض وموارب، ومن هنا سحرها وفعاليتها.

وإذ يتجدد طرح تساؤل جاد عن مدى قدرة الأساطير - حتى بعد حفظ بعضها

بتدوينه - على الصمود أمام انتشار الكلمة المطبوعة معممة تقنيات أدبية متطورة في الرواية والمسرحية، وبعد اتساع نطاق انفعالنا بالآخر - ولنقل بشيء من مبالغة تدغدغ نرجسيتنا: تفاعلنا الثقافي أيضاً مع الآخر - في عصر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة التي بدأت بإذاعة مسموعة، ثم اذاعـة مرئية، وصـولاً الى اتصـالات عبر الأقمار الصناعية والشبكة الالكترونية، فلعل في صمود جلجامش وألف ليلة وليلة وسيرة بني هلال وعنترة العبسي وليلي العامرية- وما شابهها من تراثنا المتداول عبر العصور كثير - ردُّ متجددٌ أيضاً على هذا التساؤل المتجدد، ذلك أن الأسطورة المبدعة التي تحمل بذور الأصالة والبعد الإنساني الصادق تملك مقومات الحياة والبقاء والتجدد، مهما بدت أعاصير التغيير التي ينتجها التطور الإنساني طاغية، فما كان قوى الجذور وأصيل المنبت يظل قادراً على التجدد والتكيف والامتداد في المستقبل.







معصوم محمد خلف

الفن لغة تواصل إنساني، ووسيلة تبادل المشاعر التي لا تعترف بحدود أو مصطلحات، إنه قيمة تعبيرية، جمالية وأخلاقية.

والفن رسالة سامية تنبعث من الضمير الإنساني اليقظ ليرسم الملامح المتوهجة بألق النور وصدق العزيمة ونبراس الحقيقة.

والفن الإسلامي يعدُّ خطاباً متحد المعاني ولغة متفردة عبَرت عن وحدة المسلمين واتصالهم الوجداني على الرغم من تباعد الأقطار والأقاليم،

احث وخطاط سوري المادة

80



والفنون بوصفها وعاء لقيم الشعوب وانعكاساً لمفاهيمها، تبقى هي القوة الخلاقة التي تستطيع أن تبني عالماً بأكمله، حيث سجلت بصدق مفهوم المسلم للكون وللحياة، وقدمت البديل الواقعي للتصورات الجامدة والرتيبة والخاوية التي راوحت عندها فنون الأمم الأخرى حقباً طويلة.

والخط العربي إحدى صيغ الفنون الإسلامية أثرى حياة المسلمين ولا يزال بتوكيده الصلة الوثيقة بين العقيدة والتعبير الفني الماتزم، ولما له من ارتباط بفنون التشكيل والزخرفة مما منحه القدرة على التأثير العميق في فنون الحضارات الأخرى.

كما يعد هذا الفن العظيم عظم مبتكريه، وهذا الجمال الخالد خلود الدين الإسلاميّ الحنيف، وهذا الرفيق الأمين لمسيرة الدعوة الإسلاميّة، بدءاً بالجزيرة العربية وانتهاء بعاصمة العثمانيين «استانبول».

ولا شكَّ فِي أَن لكل فن عاصمة وعاصمة الخط «استانبول» عاصمة آخر خلافة إسلاميّة، وأسماء مثل (حمد الله الأماسي، وأحمد قره حصاري والحافظ عثمان،

وراقم وكثيرون غيرهم لدليل على ازدهار فن الخط لدى العثمانيين وليس غريباً أن يبزغ نجم علم جديد من أعلام الخط العربي وحفيد من أحفادهم ليصبح ظاهرة واسما عظيماً ذاع صيته مع بداية القرن العشرين وحتى يومنا هذا، إنه النجم الخطاط الفذ خليفة العمالقة حامد الآمدي. والذي كان بحق حلقة الوصل بين الجيل العثماني وجيل تركيا الحديثة.

ولم تكن تركيا في يوم من الأيام بمعزل عن قضايا الأمة وخاصة في أدبياتها الجميلة، فقد استلمت القيادة والريادة من جديد في فن الخط من العرب ثانية بعد رحيل العبقرية العربية والمتمثلة بالخطاطين أمثال هاشم محمد البغدادي وسيد إبراهيم المصري وبدوي الديراني الدمشقي.

والخطاط حامد الآمدي يعد أحد عباقرة فن الخط وشيخ أقطاب أهل هذه الصناعة، حتى أن بعض الباحثين والمفكرين وصفوه امتداداً للعظماء الثلاثة الذين كتبوا في تاريخ الكتابة سفراً لا يمحى على مر العصور والأزمان، «ابن مقلة، وياقوت المستعصمي، وابن البوّاب».

وهو صاحب أشهر ثلاث طغراوات (۱) منها طغراء الملك فيصل /رحمة الله عليه/ ملك المملكة العربية السعودية، وطغراء السلطان عبد الحميد الثاني، سلطان الدولة العثمانية، وطغراء الإمبراطور محمد رضا بهلوى، شاه إيران.

ولــد حامد الآمــدي عــام ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م، في مدينة (آمد) ديار بكر

أما اسمه الحقيقي فهو الشيخ موسى عزمي، الذي كان معروفاً به في تلك الفترة وكان يستخدم اسم عزمي في التوقيع على كتاباته في شبابه،

والده كان قصّاباً، أما جده لأبيه فكان خطاطاً ويدعى آدم الآمدي. تعلم القراءة منذ صباه فالتحق بكتّاب الصبيان الملحق بالجامع الكبير في ديار بكر، ولع بالرسم والخط وكان شغوفاً ودؤوباً على الكتابة، مما لفت أنظار الناس إليه، ومن ولعه وشوقه للخط أخذ يقلد الآخرين في صباه.

تتلمـــذ الآمدي على يــد خطاط يدعى مصــطفى عاكف/ وهو أول معلم للأستاذ حامد.

أنهى حامد دراسته الأولية ودخل المدرسة

الرشيدية العسكرية في ديار بكر حيث تعلم خط الرقعة من أحد معلميه وخط الثلث من أحمد حلمي بك وكان إذ ذاك معلماً للرسم،

كما أخذ حامد خطوط اللغة اللاتينية والرومانية والقوطية من هذين المدرّسين، كما مارس الخط أيضاً من قريب له يعرف ب (عبد السلام أفندي) ومدرّس يدعى سعيد أفندي وكان هذا إمام مسجد وكان له أسلوباً خاصاً في التعليم حيث يأمر التلاميذ بكتابة الآيات الكريمة عدة مرات.

وبسبب اهتمام حامد بفن الخط رسب في عامه الأول من دراسته فمنعه والده من مزاولة الخط وحثه على مواصلة دروسه، لكن هذا العبقري لم يعبأ بذلك فأخذ يواصل مشواره الفني البديع ويدافع عن موهبته المتأصلة ورغبته المتأججة في نفسه الأبية عن هذا الفن الجميل.

وقد حدث له حادث أثنى عليه والده وتراجع عن قراره الأول وأمره بمزاولة الخط وهو أن حامداً ساعد بعض مدرسيه في كتابة لوحة خطية على القماش تمثل عبارة /يحيا السلطان/ بمناسبة عيد جلوس



السلطان عبد الحميد الثاني، فدفعه حبه للخط في هذه المناسبة أن حاول كتابة طغراء السلطان مما حدا بالمسؤولين في ديار بكر أن يمنحوا حامداً «ليرة ذهبية» مكافأة له على هذا الصنيع فأخبر بذلك والده وهو فرح مسرور، لذلك سامحه وأذن له بمزاولة هذا الفن.

وفي أثناء دراسته العسكرية قلّد خريطة في أطلس مدرسي بدقة متناهية جعلت أستاذه يودع تلك الخريطة في متحف المدرسة اعجاباً بها وتذكاراً لصاحبها.

وبعد أن أنهى حامد المدرسة الرشيدية دخل بعدها المدرسة الإعدادية وفيها داوم على تعليم خط الثلث الجلي بتقليد كبار الخطاطين كالحافظ عثمان ومصطفى راقم، وفي هذه المرحلة التي تم فيها تقليد العظام من فناني الخط ترك الرسم جانباً وتفرغ لفن الخط بشكل خاص.

ويقول عن نفسه «لما عزمت على تعلم الخط كنت (عزمي) ولما بلغت ما بلغت حمدتُ الله وسميتُ نفسي حامداً.

وكان يلتقي مع خطاطي استانبول المشهورين حيث كان يطوّر بحديثه معهم

مستواه في الخط ليس بطريق المشعر عنهم ولكن بطريق المذاكرة والحوار حتى استطاع بموهبته الفذة أن يفرض نفسه أستاذاً بين الأساتذة في استانبول التي كانت آنذاك ميداناً للامتحان يتبارى فيه الخطاطون لإبراز مهاراتهم.

أنهي حامد المرحلة الاعدادية بنجاح سنة١٩٠٦م والتحق بمدرسة الصنائع النفيسة والتي تعرف بأكاديمية الفنون الجميلة باستانبول حالياً، وكان والده يرسل له ثلاث لبرات ذهبية في كل شهر كمصروف له، الا أنه ترك دراسته هذه بعد عام واحد من دخوله لهذه الأكاديمية بسبب وفاة والده عام ۱۹۰۸ م واتجه حامد للكسب بسبب حاجته الملحة فظل يعمل بأشياء بسيطة يسبر بها حياته وحياة أسرته، وفي هذه الفترة أعلنت وزارة المعارف العثمانية عن حاجتها لمدرس للخط فانضم حامد ودخل الامتحان وتفوق فيه، غير أنه رُفض بسبب صغر سنه الذي لم يبلغ الثامنة عشيرة ويختلف هذه السن عن السن القانونيّة بوزارة المعارف وهو عشرون سنة، لكن إعجاب مدير مدرسة / ركش معارف/ بحامد دفع وزارة المعارف إلى حامد الآمدي.. عبقريُّ الكتابة الإسلاميّة

وكان القانون يمنع من يزاول مهنة أخرى بجانب وظيفته فاتخذ هذا الخطاط اسماً مستعاراً يعرف /بحامد/ فانتقل بعدها من دكانه الصغير في الحي المذكور واستأجر دُكاناً آخر للخط في شارع الباب العالي وبقي فيه حتى وفاته.

#### قدسية وقداسة:

انطلاقا من مقولة للإمام علي /كّرم الله وجهه/ في حديثه عن الخط، وهو قول شائع يعرفه العرب والعجم ويلخص سر اهتمام الخطاطين الأتراك بهذا الفن وتعلمه والبراعة فيه والتمسك به، قال الإمام رحمه الله: الخط مخفي في تعليم الأستاذ، وقوامه في كثرة المشق ودوامه على دين الإسلام. إن الأتراك حافظوا على هذه القواعد، فإنا نرى أن الخطاطين كانوا يحافظون على صلة الأستاذ، ويحافظون على كثرة الكتابة والتمسك بدين الله،

فالخطاطون العثمانيون كانوا يكتبون الخط بخشوع كبير، وكانوا لا يلقون برية القلم (القصب) في القمامة بل يحافظون عليها بأن يضعوها على أسقف المنازل، وكان بعضهم يوصى بأن يغسل أثناء موته بماء

قرار تعيينه في هذا المنصب كمعلم للخط في تلك المدرسة.

بدأ حامد يدرّس الخط فكان الطلاب من فصول ثانية يحضرون دروس حامد ومنهم الخطاط التركي /حليم أوزيازيجي/، درِّس حامد الخط سنة واحدة انتقل بعدها الى العمل في مديرية مطبعة الرسومات، حيث بقى فيها عاماً واحداً، انتقل بعدها الى العمل في مطبعة المدرسة العسكرية ومنها عمل خطاطاً بمطبعة أركان الحرب العثمانيّـة في المكان الدي كان خالياً بوفاة الخطاط الشهير (محمد نظيف) وبقى فيها مدة سبع سنوات، حتى قامت الحرب العالميّة الأولى، فسافر مع مجموعة جيوش الصاعقة في برلين حيث تلقى دروساً خاصة لمدة سنة في دائرة الخرائط التابعة للهيئة العامة لأركان الحرب الألمانيَّة. وأثناء عمله في مطبعة أركان الحرب، فكّر أن يستفيد من أوقات فراغه الذي كان يعاني منه كثيراً حين ينتهي من دوامه الرسمي، ففكر أن يفتح دكاناً صعيراً يمارس فيه الخط، ويكتسب منه خبرته ورزقه، ففتح هذا الدكان في حي يعرف بحى (جاغال أوغلو) في استانبول.

برية القلم ولا يفرط بها وذلك امتثالاً لقوله تعالى: «ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ».

هـنه القدسية للخط واستمرارية المحافظة عليه ومواصلة التعلم على يد المدرس أدى إلى ازدهار الخطي عصرهم، وبشكل عام هي مكرمة إلهية. وهبهم الله إياها، ولا يجب أن ننسى أن الخطكان مزدهراً عند غير الأتراك في أزمان سابقة، فقد ازدهر عند العباسيين وعند الفرس، والآن جاء دور الأتراك. وهذا أيضاً ينبع من اعتقاد ومحبة خاصة لآيات الله وكلامه عزَّ وجل فالأتراك يتميّزون بتقديس كل ما له صلة بالدين فتجدهم لا يرمون بنواة التمر الحجاز، وغير ذلك وهذا يطبق على كثير الحجاز، وغير ذلك وهاذا يطبق على كثير من الأمور ومنها الخط العربي.

ويجب ألا ننسى أثر البيئة في هذا الفن وما يتصل به من تذهيب، إذ إنه لم يأخذ بالازدهار في جنوب الوطن العربي، وفي الجزيرة العربية نظراً للجو الجاف والطبيعة الجغرافية الصعبة من الرياح المحملة بالأتربة والأرض القاحلة الجرداء، لذلك فإن فن الخط يحتاج إلى دقة تتطلب

فتح العين والتركيز، وهـو ما يتعذر هناك، وهـذا قد يكون أحـد العوامل في الاهتمام بهـذا الفن في الجزء الشـمالي مـن العالم الإسلامي.

وقد أمضى حامد عمره في معمعة مع الخط فلم يترك القلم من يده حتى قبل عام من وفاته في الرابع والعشرين من رجب عام ١٤٠٢هـ ١٨ مايو ١٩٨٢م.

يتميّز عمله بالدقة المتناهية والصعوبة في الإنجاز، وثروته الفنية التي خلفها تدل على عبقريته فعطاؤه كثير وأعماله الفنية لا تُحصى من أهمها أنه كتب المصحف الشريف مرتين طبعت نسختاهُ في تركيا وألمانيا وله خطوط في جامع (قبة تبة) بأنقرة وجامع (موضه) باستانبول حيث كتب فيه سورة الفاتحة، وجامع (فارنال) باستانبول كتب فيه سورة النبأ.

ومـن أعماله الخطيـة لوحة /سـورة الفاتحـة/ وفيها قلّد خطوط /راقم/ حيث بقي يخطّها ستة أشهر كاملة فكانت آيةً من آيات الحُسن والجمال.

وقد أبدع الشاعر أمين نخلة في قصيدة رائعة يصف هذا النابغة الشهير فيقول:

كما يتميّز في لوحاته ذلك الزقاق الجميل الذي يفصل بسن حرفين في كلمة واحدة مثل ذلك مكررة في /آية الكرسي/ التي خطُّها كثيرون من الخطاطين لكنها لم تحــط بالجماليـة المطلقة مثلمـا خطّها ونمِّقها /حامد/ ففي كلمة (تأخذه) نرى أن حرف التاء والخاء جاءا على استقامة واحدة يفصل بينهما فراغ جميل يستشفُ آفاقاً رحبة للتركيبة الحميمية الرائعة التي تنبعث من أرجائها علامات الانصهار والتألق والانسجام ممّا أعطى للكلمة دقّة التركيب وروعة الجمال، كما أعاد الطريقة في نفس الآية الكريمة من كلمة (بشيء من) فنرى أن بداية الكلمة من حرف الباء جاءت بمثابة اتَّكاء لحرف الميم مما أعطى للكلمة ولحرف الجر أسلوباً متطوراً في مزج الكلمة مع التي تليها، نفس الجمالية مكررةً في الآية الكريمة «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْم الآخر، كما تكرر في البسملة في لوحة الطغراء في كلمة لفظة الجلالة حرف الـــلام مع الحاء، غير أن الأعمال التي بلغها في الخط عقب شيخوخته كانت تحظى بالدقة والصلابة والجمال.

بأحلى خطوط الوشى ماخطٌ حامدُ وتضديه أمُّ للربيع وواللدُ أحاول بالتشبيه وصف سطوره وإن أعجز التشبيهُ ما أنا ناشدُ فكالجيش هذا صفه غير ملتو وكالغيد هنذا سنربهُ المتواردُ لعمرك ليس اثنان في العصرانما أخو عبقريّات المراقم واحدُ اذا خطُّ شعراً جوّد الشعر خطهُ كأن عليه أن تجود القصائدُ وما ذاك صوغ اللفظ لكنَّ روعةً لها من مصوغ الخط لمح يُشاهدُ أحامد تلك الضاد هل كحروفها حَـلا لعيون إثـمـدٌ ومَـراودُ اذا ألفات الضاد لاحت قدودها بدا في قدود الغيد، قال وحاسدُ وفي نقط الثاءات غمزٌ مُحبِبٌ وفي العين غُنجُ فهي غيداءُ ناهدُ ولله كم في السين روح لمقلة لها من تعاريج هناك وسائدُ لخطُّكَ بات الحبر كالتبر غالياً وأطنب دلال وفصل شاهد وفي السّبج اللّمَاح قام معيّرٌ

يقول ألا أين الحلى والفرائد.



أما أعماله في ألمع أدوار حياته الفنية تلك الأعمال التي قدّمها بين أعوام ١٣٤١-١٣٨٥ الموافق ١٩٦٥ – ١٩٦٥م وانتشرت في كل أنحاء العالم الإسلامي وقد كان مبدعاً في جميع أنواع الخطوط، إلا أن شهرته كانت تفي خط الثلث الجلي من جميع جوانب العبقرية والإبداع وقد تخرّج على يديه العديد من طلاب الخطف في شتى على يديه العديد من طلاب الخطف في شتى أنحاء العالم الإسلامي، فهو بمثابة الحلقة التي اتصلت حلقاتها من هنا وهناك، وأحد الأسباب الرئيسية في ترابط عقد هذا الفن

حامد الآمدي.. عبقريُّ الكتابة الإسلاميّة

وللّامدي رحمـه الله كتابات كثيرة على قباب المساجد وعلى جدرانها وخاصّة في جامع (شيشـلي) في اسـتانبول، كذلك فإن لوحاتـه المحلاّة بالزخـارف والتذهيب بين المجموعات الخاصّة كثيرة هي الأخرى.

وقد دفن حامد بناءً على وصيته في مقبرة /قرجه أحمد/ بجوار الشيخ الخطاط حمد الله الأماسي، وترك لنا تراثاً خالداً للأجيال المتعاقبة، ينهلون من معينه العذب في رحلة لا تنتهي من جمال الحرف ومتانة اللوحة الى قوّة الابداع وفلسفة التركيب المعجز.

#### الموامش

واستمراره الى هذا اليوم.

١- الطغراء، تعد الطغراء أرقى ما وصلت إليه فنون الجمال التزييني بالخطوط وأصبحت في العصور الحديثة أكثر بساطة
 من حيث التصوير وأوضح قراءة من حيث الخط، والطغراء نوع من أنواع الخط العربي.

#### المراجع

- فن الخط، مصطفى أغور درمان، منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميّة في استانبول.
  - الخط العربي، حسن المسعود، دار فلاماريون باريس
  - العثمانيون في الحضارة والتاريخ، الدكتور محمد حرب دار القلم، دمشق.
- مجلة حروف عربية. العدد الثاني شوال ١٤٢١ كانون الثاني ٢٠٠١م الإمارات العربية المتحدة. دبي ندوة الثقافة والعلوم.













حرومين عُدَّرَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَنْهُ آخِيدًا مُعَالِمُكَادِ وُهَمَّا مُنْهُمُهُ





وهدان وهدان

في عام ١٩٩٨ أصدرت جامعة أكسفورد كتاباً بعنوان «التكنولوجيا في الحضارة العربية» أشرف على تحريره ميلفن كراترنبرج وكارول بيرسل. وفي هذا الكتاب يقول لين وايت وهو من أبرز الباحثين في تاريخ التكنولوجيا: «إن العرب أنجبوا ما بين عامي ٨٠٠ م و ١٢٠٠م أعظم علماء العالم».

ولا ريب فإن المتصفّع لتاريخ الحضارة العربية، وبشكل خاص ضمن الفترة المحصورة بين القرنين الثانى الهجري وحتى الثامن الهجري سيجد

🟶 كاتب سوري

( العمل الفني: الفنان علي الكفري.

حتماً عظمة هذه الحضارة وما قدّمته للعالم وللانسانية من نتاج علمي وحضاري بلغ ذروة التقدم العلمي في تلك الأونة، فكتب التراث العربي الموزّعة في شتى أنحاء العالم والمخطوطات المحفوظة في مكتبات الأمم المختلفة وما حوته من علوم واكتشافات أذهلت العالم هي احدى الأدلة الشاهدة على عظمة هذه الحضارة العريقة وانجازاتها الضخمة في شتى علوم المعرفة المختلفة من علوم الطبّ والصيدلة والريّ والسدود؟ الى علوم البحار والجيولوجيا وطبقات الأرض، الى علوم الفلسفة والأدب والفيزياء والكيمياء، الى علوم التكنولوجيا العربية والتي سنتطرق للحديث عنها كأحد مجالات الإبداع العربي والسبق الجليّ في الأكتشافات.

إن مؤرخي العلم لهم الحق إذا ذكروا الهندسات اللااقليدسية على سبيل المثال أن ينسبوا اختراعها إلى كل من المجري «يانوش بولياي» والروسي «لوباتشيفسكي» و الألماني «ريمان». غير أن مؤرخي العلم سيقعون في خطأ فادح إذا هم تجاوزا بعض المكتشفات التاريخية في العلم. ولنترك جانباً النتائج

الشهيرة لابن النفيس وابن الهيثم وجابر بن حيان والبيروني والبتاني والزرقاني والرازي والزهراوى..

ولكن تقي الدين الراصد الشامي والجزري لا شك أنهما أقل شهرة لدينا، فمن هما هذان العالمان اللذان أرسيا دعائم وأسس التكنولوجيا العربية في عصر كانت به أوروبة تمرّ بعصور من التخبّط والظلام؟ ولد تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي في مدينة دمشق عام (٩٣٢هـ/

ولد تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي في مدينة دمشق عام (٩٣٢هـ/ ١٥٢٥م) وذاع صيطه في مجالات عدّة فهو المهندس والميكانيكي والفيزيائي والرياضي والفلكي، وتعتبر أبحاثه واكتشافاته حلقة من حلقات سلسلة المعارف التكنولوجية العربية وبشكل خاص ما أورده في كتابه «الطرق السنيّة في الآلات الروحانية» والذي انتهى من تحريره عام (٩٥٩هـ/١٥٥٢م).. أي قبل كتاب «اغريكولا» الذي ظهر عام ١٥٥٦م وقبل «راميللي» ١٥٥٨م بفترة طويلة، وصف وقبل «راميللي» ١٥٥٨م بفترة طويلة، وصف العامّة قبل أن يرد وصف ما يماثلها في المراجع الغربية. فمن موضوعاته نجد الراجع الغربية. فمن موضوعاته نجد أولاً حُقّ القمر أو علبة القمر وهي ساعة





المضحة ذات الأسطوانات الستّ وهي أهم المضحقة ذات التي وصفها تقي الدين والتي تعتبر أساس اختراع المحرك البخاري. وأما الاختراع الآخر والتصميم التقني الذي يضاف إلى جملة اكتشافات واختراعات تقي الدين فهو وصفه وشرحه لأول عنفة بخارية في العالم (١٥٥١م)، فقد وصف آلة تدوير السيخ بوساطة البخار «أو العنفة البخارية» وتأشير البخار على فراشات تدير محوراً، وقد علمه الناس على أنحاء شتى منها أن يكون في طرفه دولاب بفراشات ويوضع

فيتحدث به العالم الدمشقي عن آلات رفع الماء وآلات جرّ الأثقال والذي وصف ثلاث آلات منها: الرافعة التي تعمل بالدواليب المسننة (الونش) والآلة التي تعمل بالبكرات والحبال والآلة التي تعمل باللولب (الحلزون). وأما آلات رفع الماء والتي أفرد لها العالم العربي فقرات وشروح مطولة وصف بها عدّة آلات وصفاً دقيقاً مؤيداً بالمصوّرات والمخطّطات التوضيحية اللازمة، فتكلّم عن المضخّة ذات الأسطوانتين المتقابلتين والمضخة الحلزونية ومضخّة الحبل ذات أكر القماش. وأخيراً

بحذائها إبريق من النحاس المفرّغ المسدوس الرأس المملوء بالماء، وتكون بلبلته قبالة فراشات الدولاب يوقد تحته بصيص النار ويكون البخار محصوراً في البلبلة المذكورة فيديره فإذا فرغ الماء من الإبريق قرب إليه ماء بارد في إناء بحيث تغطس البلبلة فيه فإنه يجتذب بحرارته جميع ما في الإناء من الماء ثم يبدأ بدفعه».

إن لهذا الوصف الذي أورده تقي الدين عام ١٥٥١م أهميته الكبيرة في تاريخ الهندسة الميكانيكية، ذلك لأن أول وصف لعنفة بخارية أورده «برانكا» عام ١٦٢٩م كان غير قابل للتصديق العلمي، ثم جاء «ويلكنز» عام العنفة البخارية، ومعنى ذلك أن تقي الدين قد وصف بصورة واضحة وجلية، وقبل مئة تلك الآلة التي كان مؤرخو التكنولوجيا عام من غيره، العنفة البخارية لتدوير السيخ يظنون أن «ويلكنز» هو أول من وصفها، وبهذا يكون تقي الدين قد حقق نصراً كبيراً يظ الهندسة الميكانيكية قبل «اغريكولا» و في الهندسة الميكانيكية قبل «اغريكولا» و من القرن السادس عشر الميلادي.

وقبل الانتقال إلى عالمنا التكنولوجي

الآخر وهو العالم الجزري، لا بد من الإشارة إلى أهمية علماء ومهندسين بني موسى الذين وضعوا كتاب «حيل بني موسى» والذي يعتبر مع كتاب الجزري من أهم كتب الهندسة الميكانيكية العربية المعروفة التي وصفت مختلف الآلات الميكانيكية وتطبيقات التكنولوجيا المختلفة.

ويعتبر الجزري بديع الزمان أبو العزّ بن اسماعيل الرزاز من أشهر علماء التكنولوجيا العربية ويعتبر كتابه «كتاب في معرفة الحيل الهندسية» الموضوع عام (١٠٠هـ/ ١٢٠٥م) من أوسع الكتب الميكانيكية التي ظهرت حتى العصور الحديثة ويعتبر ذروة الأنجاز العلمي العربي. فالجزري هو أول من وصف في عام ١٥٠٢م ساقية ذات زنجير ودلاء وذات مسننات تلك التي وصفها «اغريكولا» عام ١٥٥٦م والتي كان يديرها رجل بوساطة ذراع المرفق «أيّ أن وصف اغريكولا» جاء بعد ثلاثة قرون على الأقلّ من وصف الجزري. فبوصف الجزري لهذه المنشأة يكون قد حقّق سبقاً عظيماً للعرب في اكتشافاتهم من غير هدر أو تبديد ليسس في تطبيقات استخدام الطاقة المائية «منشأة الشيخ محى

الدين على نهر يزيد في سفح جبل قاسيون بدمشق» والطاقة الهوائية فحسب، وإنما في مجالات ميكانيكية عديدة منها الساعات والتي تعتمد على حركة المسننات الأفقية والشاقولية التي تتلقى الحركة الأولى فتنتقل عبر مسننات الساعة ببطء نتيجة لاختلاف مساحات المسننات فتظل الساعة تعمل يوماً كاملاً.

ويعتبر كتاب الجزري «الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» من أكثر الكتب العربية المحققة أهمية وكمالاً، حيث تبين محفوظة أكسفورد أن الجزري أكمل كتابه في الرابع من جمادي الآخر عام ٢٠٢هـ الموافق السادس عشر من كانون الثاني عام ١٢٠٦م. فماذا قال العلماء الغربيون في هذا الكتاب:

يقول العالم «دونالد هيل»: «لم تكن بين أيدينا حتى العصور الحديثة أية وثيقة من أية حضارة في العالم فيها ما يضاهي ما في كتاب الجزري من غنى في التصاميم والشروحات الهندسية المتعلقة بطرق الصنع وتجميع الآلات». أما مؤرخ العلم الشهير «جورج سارتون» فيقول: «هذا الكتاب أكثر

الأعمال تفصيلاً من نوعه ويمكن اعتباره المدروة في هدذا المجال بين الإنجازات العربية».

ويقع الكتاب في أكثر من ستمئة وسبعين صفحة من القطع الكبير. ويضم الكتاب فصولاً عديدة وأشكالاً ورسومات ملوّنة تلويناً جميلاً ومدهشاً يشرح الجزري ومن خلالها عدن آلات رفع الماء وحركات آلية تعتمد الحركة الدائمة والتوازن والمسننات وغيرها من الصنوف المتعددة لآليات نقل الحركة والمضخات «المضخة ذات الزناجير والدلاء» والتي تدور بوساطة دولاب مائي عن طريق والتي تدور بوساطة دولاب مائي عن طريق المسننات المتعامدة.. أي الاعتماد في الحركة على طاقة المياه وليس الطاقة البشرية أو الحيوانية في تدوير هذه المضخات. وهذا السبق واضح وموفق للعرب قبل غيرهم في الاستفادة من طاقة المياه.

وأخيراً يمكن القول بأن الدور الذي لعبه المهندسون والعلماء التكنولوجيون والميكانيكيون البارز والميكانيكية والتكنولوجيا في تاريخ الهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا العربية والعالمية، وكان دليلاً هاماً على الحضارة التي وصل إليها العرب في وقت



#### التكنولوجيا في التراث العربي

كانت أوروبة تمرّ في عصور من الظلام والتخلف، وللمهندسين العرب ينسب بحق اختراع العنفة البخارية والمحرّك البخاري وليس سواهم من علماء هذا المجال، وهي مدعاة مضافة، في عصرنا الراهن، لإعادة الثقة، بالقدرات الإبداعية التي يملكها

العقل العربي، في مسيرة نهوضه الوثوقية لردم الهوة التكنولوجية الراهنة القائمة بين عالمنا العربي- الذي يملك كل أسباب النهوض والإبداع- والعالم الأكثر تقدماً في مجالات العلم والتكنولوجيا.







د. حسين فاضل

أصبح من المسلم به أن تطبيقات التكنولوجيا الرفيعة لعصر المعلومات اخـنت تقتحم كل يوم، بثقـة وبجدارة، مجالاً جديداً من مجالات النشاط والفعل الإنساني، حتى غدت -أو كادت- ترافق الإنسان في أنشطته وفعالياته الإنتاجيـة والخدمية والتنموية كافة ، بل صـارت تزاحمه في العدد الكبير، الذي لايكاد يحصـى من الأعمال، وتحلّ محله فيها، وهو الأمر الذي أصبح يهـدد الكثير من مجالات وفروع العمالة الإنسانية بالتقويض، مشـكلاً، في

ا کاتب سوري €

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

الوقت نفسه وللأسياب نفسها، تحدياً حقيقياً لقدرات حصر للاستخدامات المتنوعة للحاسب الآلي حتى نهاية العقد الماضي، فوجد أنها الانسان. ومما يؤكد الدور التنافسي الخطير للحاسب الآلي في مواجهة الإنسان أنه قد تمت عملية قد تجاوزت الستمئة مجال، وعلى الرغم من ضـخامة هذا الرقم، الا أن عملية الحصر كانت غير شاملة، لوجود مجالات عديدة استخدم فيها الحاسب الآلي، ولم يشملها الحصر(١). ولا شك أن هذا الرقم الضخم لعدد مجالات الأنشطة الإنسانية التي نجح الحاسب الآلى في اقتحامها قد ازداد كثيراً عن ذلك، وسوف يزداد أكثر مع زيادة التقدم العلمي، والتكنولوجي، ومع اقتراب العالم من نهاية العقد الأول للقرن الحادي والعشرين. والعجيب في الأمر أن الحاسب الآلي لم يقتصر على مزاحمة الانسان في مجال الأعمال الاعتيادية والمكرورة ذات المستويات الدنيا، وانما بدأ يقتحم مجال المستويات المتوسطة والعليا من الأعمال الانسانية، كأعمال الادارة، والأعمال الابداعية بمختلف أشكالها العلمية والأدبية والفنية، وهو ما

يثر الآن الكثر من القلق لدى الكثرين من المبدعين، خصوصاً في المجال الأدبي الــذي يتميز بكونه لصــيقاً أكــثر من غيره من الأشكال الابداعية بالوجدان الانساني والفكر الفلسفي والخيال الخلاق للانسان. ومن المعروف أن للابداع الأدبي أهمية بالغة في حياة الأفراد والشعوب، وذلك بالنظر الي الدور الذي يؤديه في تشكيل الفكر والوجدان الراقيين للانسان. وتلك حقيقة واقعية قد تأكدت على مر العصور، حيث ان الابداع الأدبى بأجناسه كافة المتمثلة في القصة والرواية والقصيدة الشعرية والمسرحية، وغيرها من الأجناس الأدبية، وبالنظر الي الدور الإنشائي الذي يؤديه الإبداع الأدبي في الارتقاء بالكيانين الفكرى والوجداني للانسان، فهو يتخذ كركيزة أساسية لنهضة الأمم والشعوب.

وبالنظر للأمر من هذه الزاوية، فإن اقتحام الحاسب الآلي لمجال الإبداع -وكما سبق القول- يثير الكثير من القلق. ومبعث هذا القلق يكمن فيما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات حديثاً، وهو ما يعرف بالتكنولوجيا الإلكترونية الحيوية (Bionics)، وهـو



نوع من التكنولوجيا الرفيعة، تقوم بالمحاكاة (Simulation) لكائنات الحية في الكثير من العمليات الحيوية، كالحركة والنطق والسمع والإبصار وغير ذلك، من خلال تزويد الآلة بالشبكات العصبية (Networks)، وعلى نحو يقترب بها كثيراً مما عليه الحال في شبكات المخ العصبية لدى الإنسان. فقد نجحت بناء على ذلك الكثير من التجارب لجعل الحاسب الآلي ويعمل على تحليل النصوص من ويعمل على تحليل النصوص من خلال فهم السياق العام الذي

ترد فيه، وذلك بوساطة عمليات البرمجة الحاسوبية (Software) التي يتم الآن تصميم وتشغيل العتاد الآلي (Hardware) على أساسها. وقد وصل التطور في هذا المجال إلى حد الاقتراب كثيراً مما يمكن وصفه بأنسنة الحاسب الآلي، بجعله يدير الحوارات، بشكل يكاد يكون متطابقاً تماماً مع الحوار الإنساني.



حاسب آلى يكمل رواية ناقصة

وعلى ضوء مواصلة التطور للتوجه بالحاسب الآلي نحو مواقع أكثر تقدماً في مجال الإبداع الأدبي، فقد توصل الكاتب الأمريكي (سكوت فرنس) إلى طريقة يمكن بوساطتها استكمال الأعمال الأدبية الناقصة التي توفي أصحابها قبل الانتهاء منها. وتتمثل الطريقة الجديدة في تزويد الحاسب الآلي بالمعلومات الخاصة بأسلوب

المؤلف، وطريقة كتابته، وسير الحدث في الرواية، وشخصياتها، لاستكمال العمل. وقد أجريت التجربة على رواية (حكم النقاد) التي توفيت كاتبتها (جاكلين سوران) قبل استكمالها(٢). ويلاحظ هنا مدى التشابه التام بين دور الحاسب الآلي ودور العقل الإنساني في الاعتماد على فهم النص الأدبى الناقص من خلال السياق العام الوارد فيه، والمتمثل في التعرف على أسلوب الكاتب، ومناهجه في الكتابة، والتعرف على الطبائع العامة للشخصيات، وخط السير العام للحدث الرئيسي في النص، وغير ذلك من معلومات. ولا شك أن مثل هذه الأمور اذا ما تزود بها العقل الانساني، فإنه يكون بمقدوره تكملة النص الناقص بسهولة. ولا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أن يتولى الحاسب الآلى القيام بهذه المهمة بالطريقة نفسها التي يؤديها بها الإنسان، وبدلاً من الانسان.

### حاسب آلي مؤلف روائي

والأغرب من ذلك أن ينجح مصمو البرامج الآليات في تزويد الحاسب الآلي

بالقدرة على التأليف الروائي. وقد يبدو الأمر مثيراً للذهول من أول وهلة، ولكن مثل هذا الذهول قد يتلاشى، أو تقل حدته عندما نعلم أن أهل الذكاء الاصطناعي ما زال دورهم يقتصر على حصر دور الحاسب الآلى في حدود المحاكاة، والتقليد، وليس التجديد في مجال الإبداع الأدبي. فالكتابة الأدبية في نظر هؤلاء ما هي الا نوع من توليد النصوص (Test Generation)، وهو المجال الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وهم بناء على ذلك يفرقون بين إنتاج رواية آلية على نمط شكل سابق للرواية، وبين ابتكار، أو ابتداع شكل جديد لها. وهم قانعون -على الأقل حالياً-بأن تكون حدود مغامراتهم في مجال الإنتاج، لا الابتكار، ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بأن معظم الروايات الاستهلاكية، بل ومنها تلك الأكثر رواجاً، تندمج تحت فصيلة الانتاج. لـذا فلا يقلل من طموح الآلة في رأيهم أن تحذو حذوها.(۲)

وفيما يلي جانب من المكونات الرئيسية لأحد النظم الآلية لإنتاج القصص:

- صانع الحبكة Plot Maker.

#### الحاسوب والابداعات الفكرية والأدبية

- صانع عالم الرؤية World Maker - صانع عالم الأحداث - Simulator

- ناظم السرد Narrator.
- مواد النص Test Generator فا.
   حاسب آلی شاعر

ونفس ما يفعله الحاسب الآلي في مجال القصة والرواية، يفعل مثله في مجال الشعر، حيث يشاع الآن استخدام الحاسب الآلي في توليد الشعر بغرض التسلية. وليس على مستخدم الحاسب سوى أن يزوده ببعض المعلومات، كأن يروده بقائمة من المفردات اللفظية، وبموضوع القصيدة، مع تحديد ميزان الشعر المطلوب، وغير ذلك من المعلومات اللازمة في هذا الشأن، حتى يقوم البرنامج بداخله باختيار ألفاظه بصورة على عشوائية، ليعطي في النهاية قصيدة على نمط شكل مشابه لقصيدة سابقة. (٥)

ومثل هذا التوجه بالحاسب الآلي الذي يعتمد على المحاكاة والتقليد لما ينتجه، أو يبدعه الإنسان، قد لا يثير شيئاً من القلق في الوقت الراهن، ولكن هناك ما يثير الكثير من القلق برغم ذلك، وهو أن التكنولوجيا

المتقدمة والرفيعة لعصر المعلومات في تطور مستمر ودؤوب، كما أن التطور ينطلق بسرعات قياسية مذهلة، وهو ما يضع على عاتق المبدعين مسؤولية التهيؤ لمجابهة ما يمكن أن يسفر عنه مثل هذا التطور الجامح والمتلاحق لتكنولوجيا عصر المعلومات.

# ما يخبئه المستقبل في جعبة الحاسب الآلي

ونظراً لأن الحاسب الآلي قد عجز ومازال عن بلوغ مستوى الإبداع الأدبي الخالص، وهو المستوى الذي قد يستحيل عليه بلوغه، أو على الأقل قد يطول ذلك الزمن الذي يتوصل فيه الحاسب الآلي اليه، ونظراً لأن الإبداع ذو طبيعة إنسانية خاصة، فهو وكما جاء في تعريف الشريف الجرجاني له بأنه، أي الإبداع هو: (إيجاد شيء من لاشيء، أي إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا زمان، وهو يقابل التكوين، لكونه مسبوقاً بالزمان، والتقابل بينهما تقابل التضاد، فيكون الإبداع عبارة عن الخلو من المسبوقية بمادة، والتكويس عبارة عن الخلو المسبوقية بمادة، والتكويس عبارة عن المسلمة المسبوقية بمادة، والتكويس عبارة عن المسبوقية بمادة، والتكويس عبارة عن المسلمة المتناهية في صياغة مثل هذا

التعريف للإبداع لدى الشريف الجرجاني، وهو ما لم يتوصل أحد من علماء الغرب أو الشرق حتى الآن إلى مثله.(٧)

واذا أخذنا مثل هدا التعريف الفذ للابداع الذي كان معروفاً لدى علماء المسلمين في الحضارة الإسلامية، فإننا نشعر بسهولة بذلك البون الشاسع بين ما يقوم به الحاسب الآلي في المجال الأدبي وبين الإبداع، اذ ان ما يقوم به الحاسب الآلى في هذا المجال لا يتعدى كونه نوعاً من التكوين الذي يعتمد أساساً على التقليد والمحاكاة لأعمال سبق وضعها بوساطة الأنسان. وريما لذلك يذهب البعض الي ضرورة قصر دور الحاسب الآلي على تقديم الدعم لصنعة النقد الأدبي، خاصة وأن الاتجاه حالياً نحو التركيز على دراسة أدبية النصوص من داخلها، كما يمكن الاستفادة من الحاسب الآلي في بناء المعاجم المفهرسة للمبدعين القدامي ونتاجاتهم الابداعية، وهي الوظيفة الأنسب والأمثل، والأكثر نفعاً التي يستطيع الحاسب الآلي أن ينهض بها بكفاءة، وهو ما يتفق في الوقت نفسه مع الشعار الذي يردده أهل الذكاء الاصطناعي

وهـو: (هدفنا أن نجعل الآلـة أكثر إنتاجية والبشر أكثر ابتكارية وابداعاً).(^)

ولكن مع التطور المتلاحق والسريع للتكنولوجيات الرفيعة لعصر المعلومات، فإنه لا يستبعد أن يفاجئ أهل الذكاء الاصطناعي العالم بتوصلهم إلى إيجاد حاسب آلي يملك القدرة على الإنجاز الإبداعي الخالص، وذلك من خلال التطوير المستمر في مجال تزويد الحاسب الآلي بالشبكات العصبية ذات الأداء العالي. وحين يحدث شيء من ذلك، وإن كانت مقدماته قد حدثت بالفعل، فهل يمكن أن تتفوق الآلة على الإنسان في مجال الإبداع؟

لعل السنوات القليلة القادمة تتكفل بالإجابة على مثل هذا السوال. ولكن على أي حال، فالأمر جد خطير، ويحتاج للكثير من البحث والتأمل، وشجاعة المواجهة. ويعني ذلك حتمية إيجاد الدافعية القوية لدى المبدع الإنسان، صاحب الذكاء الطبيعي، غير المحدد، للبحث الدووب عن قدرات جديدة داخل المناطق المعتمة والمعطلة عن العمل في عقله الإنساني، ليحاول أن يتحلى بها، ويتفوق بها على هذا المنافس الخطير المسمى بالحاسب الآلى.



#### الموامش:

- ١- مقدمة في الحاسبات الإلكترونية- مدحت الديب- وكيل المعهد الفني التجاري بالإسكندرية- ط١٩٨٥م.
  - ٢- مجلة الفيصل السعودية-ع صفر ١٤٢٥هـ-- تموز وأب ٢٠٠٤م.
  - ٣- العرب وعصر المعلومات- تأليف د. نبيل على عالم المعرفة الكويت ع ١٨٤.
    - ٤- المرجع السابق. ص٣٦.
    - ٥- المرجع السابق (بتصرف بسيط).
- ٦- الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د.فاطمة محجوب د١١ دار الغد العربي للنشر القاهرة، عن (التعريفات
   ٩ للشريف الجرجاني تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة.
- ٧- للمزيد من الإلمام بهذا الأمريكن الرجوع لمقال الكاتب (مفهوم الإبداع في الحضارة الإسلامية) المنشور بمجلة
   الوعي الإسلامي الكويت ع٣٤٢.
  - $\Lambda$  العرب وعصر المعلومات مرجع سابق (بتصرف بسيط).





# مع د. عبد المجيد زراقط:



المقاومة مشروع بديل

حــوار: عادل أبو شنب





إعداد: عادل أبو شنب

باحث لبناني كبير جاء إلى دمشق للمشاركة في ندوة خاصة بالرواية الفاسطينية. فكأني عندما لقيته قد عثرت على كنز ثمين. قاص وروائي وناقد وبحاثة، وله أكثر من ٢٠ كتاباً في هذه الأنواع الأدبية جميعها، وآخر كتبه عن القصة وفنيتها.

يسرني أن أحاور الدكتور زراقط وهو أول لبناني أحاوره.

اديب وقاص سوري المادي

**E** 



## المولد والنشأة والدراسة؟

ولد عبد المجيد زراقط في قرية مركبا حضاء مرجعيون لبنان الجنوبي، في المحترفة عبر المحتمدة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة بلدت والبلدات المجاورة. انتسب إلى دار المعلمين والمعلمات في صيدا، وتخرَّج فيها عام ١٩٦٧.

تابع دراسته، وهو يعمل في حقل التعليم: الابتدائي والمتوسط والثانوي، إلى أن نال درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف، فانتقل إلى التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية الفرع الرابع، منذ العام ١٩٨٤ ولايزال يتابع حركة الثقافة العربيّة، وينشير متابعاته في عدد من الصحف اللبنانيّة والعربية، ويشارك في الكثير من المؤتمرات العلميّة.

بحث في رسالة الماجستير، في تأثير تكون أوَّل دولة عربيَّة على تطوُّر الشعر العربي، وفي أطروحة الدكتوراه/ اختصاص في حركة النَّقد الأدبي التي واكبت الشعر الحديث: الشعراء اللبنانيون نقّاداً، وفي أطروحة الدكتوراه اللبنانية، في بنية/ شكل (Morphology) الرِّواية اللبنانيَّة

د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل

الصَّادرة خلال الحرب اللبنانيَّة (١٩٧٢- ١٩٧٢)، مستخدماً أصول التحليل السَّردي في معرفة واقع الرِّواية اللبنانية والواقع المتجسِّد فيها.

يكتب أبحاثاً في تاريخ الأدب ونقده، يكتب الرِّواية والقصَّة القصيرة والأدب الموجَّه للفتيان.

## - ما هي كتبك التي أصدرتها؟

#### • دراسات:

- الشِّعر الأموي بين الفنّ والسُّلطان، بيروت، دار الباحث، ط.١، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ديـوان جميل بثينـة، تحقيق وتقديم، بيروت: دار الهلال، ط.١، ١٩٧٨.
- عشّـاق العرب، بـيروت، دار الهلال، ط.١، ١٩٨٨، ط.٢، ١٩٩٧.
- الحداثة في النَّقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، ط.١، ١٩٩١هـ/١٩٩١م.
- في مفهوم الشَّعر ونقده... بيروت: دار الحق، ط.١ ، ١٩٩٨ .
- دراسات في السُّراث الأدبي، بيروت: مركز الغدير، ط.١، ١٩٩٩.
- في بناء الرِّواية اللبنانيَّة، جزءان، بيروت: الجامعة اللبنانية، ط.١، ١٩٩٩.



- دراسات في الشِّعر وأعلامه (العصر العباسي)، بيروت: دار ابن باديس، ط١٠،

- في الأدب وأنواعه، كسارة: مكتبة الحامعة، ٢٠٠٥.

- الإبداع الأدبي العربي، قضايا وإشكالات، بيروت: مركز الغدير، ط.١، ٢٠٠٣.

- في الأسلوبيَّة والشِّعريَّة والسَّرديَّة، كسارة: مكتبة الجامعة، ٢٠٠٧.

- النَّصُّ الأَدبي ومعرفته، بيروت: الجامعة اللبنانية، ط.١، ٢٠٠٨.

- في القصَّة وفنيتها، بيروت: مركز الغدير، ط.١، ٢٠٠٩.

#### • روايات وقصص قصيرة:

- ذات عصر (قصص قصيرة)، (نالت جائزة اتحاد الكتَّاب اللبنانيين، ١٩٩٠)، بيروت: دار الفارابي.

- آفاق (رواية)، بيروت: دار الهادي، ط.١، ١٩٩٢.

- مناديل (قصـص قصيرة)، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، ط.١، ١٩٩٤.

د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل

- الهجرة في ليل الرَّحيل (رواية)، البقاع: حركة الرِّيف الثقافيَّة، ط.١، ١٩٩٦.

- حكايات في البال (قصص قصيرة)، بيروت: دار النخيل، ط.١، ٢٠٠٤.

## • أدب موجَّه للأطفال:

- حكايــات مخدَّتي، بيروت: دار الهلال، ١٩٨٥.

- القمر الهارب، حكايات الكروم، ملك البستان، البالون الأزرق، انتصار العصافير، بيروت: مؤسسة الكتاب الحديث، ط.١،

- دروس الأحبَّة، عودة العصافير، بيروت: دار الحدائق، ط.١، ١٩٩٣.

- المرتبة الأولى، جنّة الإحسان، قرية العطاء، تلبية النّداء، أيام النّصر، بستان العطاء، الورقة الضائعة، سهل الجواهر، مفاتيح الدروب، نادي الأقوياء، مفاجأة وهديّتان، سرُّ النجاح، بيروت: دار المنتدى، ط.١، ١٩٩٤.

- الأمير الغالي، صخرة الحظّ، هديَّة الجد، بيروت: دار الفكر العربي.

- عيد النصر، الإمارات العربيَّة المتحدة (نالت جائزة الشيخة فاطمة لقصَّة الطفل العربي).



ملحَّة بين وقت وآخر، ما يجعلني أشعر، في كثير من الأحيان، بأن المبدع في داخلي مقموع، وهذا ما اقتضته ظروف الحياة، إذ إن أي كاتب في بلادنا يحتاج إلى أن يوفر ما يلبيِّ شروط حياته وحياة أسرته من عمل آخر يزاوله سوى العمل الإبداعي، هذا إن كان يريد أن يحيا حياة كريمة.

ولعلّي وجدت ما يلبي الحاجتين: الماليّة والإبداعيّة في الكتابة الموجَّهة للأطفال، إذ إني أسهمت في تأسيس بعض المجلات المختصّة بثقافة الأطفال، وكتبت فيها، وفي غير مجلّة أخرى، وماأزال أكتب، وقد أصدرت عدداً كبيراً من مجموعات القصص الموجَّهة للأطفال، وهذه الكتابة أحبُّها،

- رحلة القفص الذَّهبي، القاهرة: سلسلة قطر النَّدي، ط١، ٢٠٠٣.

- من تاریخنا (مجموعة قصص)، بیروت: مرکز الغدیر، ط.۱، ۲۰۰۸.

- دروب الخير، بيروت: مركز الغدير، ط.١، ٢٠٠٨.

## - كيف تسنَّى لك أن تهتدي إلى مرفق البحث والنَّقد؟

• أذكر أنَّ أوَّل مقال نقدي كتبته كان في عام ١٩٦٦، وكنت أتابع دراستي في دار المعلّمين في صيدا. وكنّا، نحن أعضاء اللجنة الثقافيَّة، نصدر مجلَّة اسمها «القلم الناشئ»، وقد نشرت فيها آنذاك قصَّة قصيرة، ومقالا نقديًا عنوانه: «نجيب محفوظ رجل القصّة العربيَّة». ولقي المقال تقديراً من أساتذتنا وتشجيعاً، فواصلت الكتابة في المجالين: القصصي والنَّقدي، ثم غدت الكتابة النَّقديَّة عملاً أزاوله في الجامعة وفي الصحافة الثقافيَّة. وقد أثَّر هذا العمل اليومي على الكتابة القصصي والكتابة القصصية، إذ إنَّه فاعليَّة ذهنيَّة، والكتابة فاعليَّة حدسييَّة، علوة على أن العمل اليومي كان يأخذ معظم الوقت، والكتابة القصصية كان يأخذ معظم الوقت، والكتابة القصصية كانت هواية، تلبي رغبة والكتابة القصصية كانت هواية، تلبي رغبة



وأواصل تجاربي في مجالها، وأعتقد بأني أنجزت أعمالاً مهمَّة. وهنا، في هذا المجال، أشعر بأني حرُّ، ومنطلق في عالم رحب جميل، يوفر لأبنائنا المتعة الجماليَّة، علاوة على القيم التربويَّة.

# - هل يمكن أن تتعايش الفاعليَّتان الإبداعيَّة والنَّقديَّة؟

• قد تمثل تجربتي، في الكتابة، أنموذجاً للعلاقة بين الأديب منتج النَّص الأدبي وبين الأديب ناقده. والسؤال الذي يطرح، في هذا المجال هو: هل تتعايش هاتان الفاعليَّتان وتتفاعلن، أو أنّ إحداهما تطغى على الأخرى فتهمَّهها أو تلغيها؟ ثمّ هل يمكن للنَّاقد أن يكون، في الوقت نفسه، أديباً مبدعاً كبيراً؟

شغلتني هذه القضيَّة منذ زمن، فاخترت موضوعاً لأطروحتي الأولى للدكتوراه هو «الشُّعراء اللبنانيون نقاداً». وحاولت الوصول إلى إجابة ملموسة. وتبيَّن لي، بعد دراسة استقرائيَّة – استدلالية، أن ليس من إجابة حاسمة في هذا المجال، فليس من الضروري أن يكون الشاعر/ المبدع ناقداً كبيراً، كما أنَّه ليس من الضروري أن يكون الأديب/ المبدع لليس من الضروري أن يكون الأديب/ المبدع

د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل

ناقداً مخفقاً، أو أن يكون النَّاقد الكبير أديباً فاشــلاً. وتوجد حـالات قليلــة في التاريخ الأدبب المبدع فيها ناقداً كبيراً، والغالب هو أن يطغى علــى أدب النُّقاد، أو أدب العلماء، العنصر العقلي، كما أنَّ المنظر الناقــد ينطلق في الغالب من المبدأ، في حين أن الانطــلاق في الإبــداع الأدبي، ينبغي أن يكون من مناخ انفعالي.

- حضرت، مؤخّراً، ندوة خاصّة بالرواية الفلسطينيّة، في دمشق، فما هو إسهامك في هذا اللون من الأدب القومي، بصورة عامّة، وفي النّدوة المنكورة، بصورة خاصّة؟

• أتابع الحركة الأدبيّة في لبنان، وفي الأقطار العربيّة الأخرى، وأواكبها، وأكتب، بين حين وآخر، مقالات نقديّة عن الكتب التي تصدر حديثاً، وخاصة الروائيّة منها، ومن هذه الكتب ما يصدره الكتّاب الفلسطينيُّون، ومنهم غسان كنفاني، ورشاد أبي شاور، وسحر خليفة، ومحمود موعد، وحسن حميد.. كما أني أشارك في مؤتمرات وندوات مخصّصة لبحث قضايا أدبيّة ونقديّة متوعة، في معظم الأقطار العربيّة، ولديّ

الكثير من الدِّراسات في هذا المجال... غير أنني لم أقم، حتى الآن، بجمع هذه المقالات والدِّراسات في كتب، ويمكن أن يحدث هذا ذات يوم.

أما إسهامي في الندوة التي ذكرتها، فيتمثّل في دراسة عنوانها: «فضاء اللجوء الفلسطيني/ المخيم»، في رواية «تعالي نطيّر أوراق الخريف لحسن حميد أنموذجاً». فقد كان واضحاً أن فضاء اللجوء هذا يمثّل تجربة إنسانيَّة فريدة لم يعشها أي شعب من قبل، ووجدت أن الرِّواية الأكثر تمثيلاً لهذه التجرية هي الرِّواية التي ذكرتها أنفاً، فقمت بدراسة هذا الموضوع في هذه الرِّواية، وتوصَّلت إلى نتائج مهمَّة لا يتسع المِّواية، وتوصَّلت إلى نتائج مهمَّة لا يتسع المِّال النَّال المُواية، وتوصَّلت الى نتائج مهمَّة لا يتسع المِّال المَّال المَّل المَّال المَال المَّال المَال المَّال المَال المَال المَال المَّال المَال المَّال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَّال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَّال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَّال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَال المَّال المَّال المَّال المَال المَّال المَال المَالمَال المَّ

وقد تمثّلت فلسطين وقضيَّتها في كتاباتي القصصيَّة، في الرِّوايتين: «آفاق» و«الهجرة في ليل الرحيل»، وفي القصص القصيرة التي كتبتها، فهذه القضيَّة هي قضيتنا المركزيَّة وخاصَّة نحن الجيل الذي رضع حليب النكبة، ولدي تجربة متميِّزة في الكتابة في هذا المجال، إذ إنِّي كتبت قصصاً مصوَّرة (سيناريوهات) موجَّهة للأطفال،

عن يوميات الانتفاضة، وكانت مجلة «ماجد» التي تصدر في الإمارات العربية المتحدة تتشرها أسبوعياً، ولمدة سنتين، كما أني كتبت رواية موجَّهة للأطفال عن فلسطين عنوانها: «دروس الأحبَّة».

# - في العلاقة بين الأدب والسياسة ماذا تقول؟

• ليس من أدب من دون رؤية الى العالم وأشيائه وقضاياه، بما في ذلك القضايا السياسيَّة، السـوأال الذي يطرح هو: كيف تتمثّل هذه الرؤية؟ ان تمثلت مباشرة، تكن معرفة مباشرة تقرب من السِّياسـة، أو من الفكر أيًّا يكن موضوعه، أما اذا كانت الرؤية غير مباشرة، أو اذا كانت معرفة جماليَّة، تكن اللغة التي تقدمها أدباً . الأدب وظيفته الأساس جماليَّة. يؤدي هذه الوظيفة فيكشف الواقع من مختلف نواحيه. السياسي يعمل دائماً على توظيف الأدب في خدمة مشروعه، في تاريخ الأدب العربى نماذج كثيرة على هذا التوظيف. اليوم، يوجد تكسب كما وجد من قبل. مرَّت أونة، ولا تزال قائمة، ولكن بدرجة أقل، كان الناطق فيها بصوت مقاوم يمثّل، كما يزعم المبشِّرون بالنظام العالمي الجديد،

مرحلة منقرضة، مرحلة سمُّوها «ما قبل التحضُّر» هذا «التحضُّر» الذي يقوده «زيوس العالم الجديد»، ووكيله في الوطن العربي المبشِّر بشرق أوسطية تلغي الذات وتجعلها منقرضة... في سبيل وجود هذه الذات تنبغي مقاومة هذا الاتجاه، كيف؟ بالإبداع أوَّلاً، بإبداع هموم هذه الذَّات وقضاياها..

في تلك الآونة، طلع علينا صحفي يقول في تعليقه على إحدى المجموعات الشعريَّة الصادرة في حينه: لايزال معجم هذه المجموعة الشعرية يتضمَّن مفردات تنتمي إلى مرحلة بادت، مثل التراب، الوطن، الدَّم، القدس.. ويقرر بلغة الكاهن في معبد العالم الجديد: آن أوان التخلّي والتحلّي.

التخلّي عن الــذات وقضــاياها، وعن الوجــد.. والتحلّي بنعمة «قــارون العصر» وما أدراك ما مال قارون هذا العصر. يُقبل فتمســخُ الثقافة وتغدو ظل الآخر وصداه، ويحلو التحلّي بهذا المال والرَّقص بسلاسل التكسُّب الجديد، المسمَّى أسماء عديدة من قبيل التضليل.

- هل من دور للأديب في هذا العالم الجديد؟

• قد أقول لك: إن دور الأديب، الآن، محدود . المشكلة أنَّه في الواقع الذي نعيش فيه، الأديب، والمثقف بعامة، مهمَّش.. مثقفو التكسب يوظفون قوة عملهم، انتاجهم الأدبى، في خدمة مشروع السياسي الموظف في خدمة مشروع سيد العالم الجديد، وهؤلاء يملكون معظم وسائل الإعلام والمنابر الثقافية، يطلُّون من عل، ويلوكون تنظيرات عن خصائص المرحلة الجديدة وحداثتها، وينعتون الآخرين بالتخلف وبالانتماء الى مرحلة منقرضة، ولا يسمحون لهم بالوجود . المثقفون الآخرون يواجهون قمعاً على مختلف المستويات: السُّلطان السياسي الاجتماعي الثقافي يقمعهم، علاوة على أن الحيِّز الدي بقى للأديب لم يعد كبيراً في وجود وسائل الاعلام والايصال الحديثة، وفي وجود الضائقة المالية، أي وقت ومال بقى للنَّاس ليقرأوا ..؟

لفتني في دراسة أجريتها للروايات الصَّادرة في لبنان، في حقبة الحرب اللبنانية (١٩٧٢- ١٩٩٢)، أنَّ الشخصيات تبحث عن مساحة فعل تحقّق فيها ذاتها، تبحث عن مكان تحقّق ولا تجده... ويكون

الشرط الأساس لتوافر هذا المكان أن تتخلَّى عن هويتها وفاعليتها، أي أن تصبح بوقاً للسلطان..

# - أليس من أدب مقاوم؟ ما مفهومك له؟ ما دوره؟

• يُـراد لنا أن نكـون مسـتهلكين على مختلف الصـعد، وأن يكـون وجودنا فاقداً فاعليـة الإنتاج.. ومـن ثم فاقـداً وجوده الفاعل وخصوصيَّته.. المقاومة، على مختلف المسـتويات تتمثّل في رفض هـذا المشروع البديـل وتحقيقـه على المسـتوى الأدبي، أي أدب يجسـد التجربة الحياتية الشخصـية هو أدب مقاوم بالمعنى العـام، ومن هذه التجربـة الحياتية تجربة المقاومة العسـكرية- المسلحة فالأدب الذي يمثّلها هو أدب مقاوم.

# - هـل شـكَّلت نمـاذج الأدب المقاوم التجاهـاً وحضـوراً فاعـلاً في الحيـاة العربيَّة؟

• لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بنعم أو لا، وإنما بشرح قد يطول:

١- الأدب المقاوم، بالمعنى العام الذي
 ذكرته، أي الأدب الذي يجسد رؤية الأديب

إلى العالم بلغة جميلة تمكّنه من فهمه والسيطرة عليه، وتصل إلى المتلقي كاشفة ممتعة.. متوافر في الأدب العربي، لكن ما يحول بينه وبين المتلقي أسباب منها: ١- تقصير النَّقد، ٢- عدم الإقبال على القراءة إمَّا بسبب استهلاك التلفزة ووسائل الإيصال الحديثة للوقت والمال، أو بسبب عدم وجود الوقت والمال، ٣- فقد الأدب الكثير من وظائفه القديمة ومنها: الاعلام التحريض.

7- الأدب المقاوم بالمعنى الخاص / المقاومة المساعة / التحرير. الواقع أنَّ ليس من إنتاج إبداعي يمثّل هذه المقاومة، يوجد إنتاج لكنه محدود. الأسباب أيضاً كثيرة منها: ١- أن التحرير-المقاومة أتى في زمن الهزائم، في زمن انصرف فيه كثيرون إلى التوظف في خدمة مشروع «زيوس العالم الجديد»، ٢- حدث تحوُّل في تاريخ المقاومة، إذ تغيَّرت طبيعة المشروع التحرري من مشروع وطني حقومي- اشتراكي إلى مشروع إسلامي لم يبلور بعد صيغه الأدبيَّة، ومعظم أدباء المرحلة السابقة إمَّا سكتوا، أو انضموا إلى الركب السائد، وصاروا موظفين

في خدمة الأنظمة.

٣- في هذا المنعطف التاريخي، لم يتبلور مشروع ثقافي متماسك.. أو إن المشروع الثقافي يخلو من الرؤية المتماسكة المنبثقة من الواقع المعيش.. علاوة على أنّ هذا المشروع غير المتبلور لم يتمكّن دعاته من التوحُّد، ولم يتمكن كثيرون من الاتصال بمعرفة العالم المعاصر وبالواقع المعيش.. هذا كله أفضى إلى العجز عن إنتاج الإبداع.. والخطر الكبير أن يؤدي هذا العجز إلى العقم، ومن كان عقيماً ينقرض..، لا بدَّ إذاً من بلورة مشروع ثقافي وتوفير سبل نجاحه، هذه مهمَّة مقاومة.

- تثير في دراساتك، قضيَّة الإسهام في الحضارة العالميَّة، كيف يتمُّ هذا الإسهام في رأيك؟

• يثير هذا السؤال أسئلة مثل: هل يتمُّ إسهامنا في الحضارة العالميَّة من طريق إعادة صياغة المفاهيم العربيَّة، والنَّسج على منوال الشعريَّة الغربيَّة، أو من طريق التجربة الشخصييَّة الخاصَّة بنا – المحليَّة؟ وبتعبير آخر: هل يتمُّ من طريق إعادة إنتاج المعاصرة الغربيَّة، أو من طريق إنتاج معاصرتنا نحن كما نعيشها، وكما تنفذ رؤيتنا الخاصَّة اليها؟

يبدو لي أنَّ النَّسج على منوال الآخر يؤتي النَّسـخ والمسخ. والنَّسـج على منوال الذات يؤتي يؤتـي الإبداع المتميِّز القادر على الإسـهام في إغناء الحضارة العالميَّة، وجعلنا أصحاب موقع ودور فيها.

السـوال الأسـاس، في هذا المجال، هو: إن كنـت خارج الخاص بك، خارج اختبارك الفـردي لحياتك، فكيف تقدِّم إسـهامك الخاص؟ وإن كانت حداثتك، أو معاصرتك، هـي حداثة فلان، أو معاصرته، فماذا تكون قد أضفت؟

في رأيي أنّ ما تضيفه هو إنتاجك الخاص، وليد اختبارك الخاص، للحياة، وهو ما ترقى به ذاتك المبدعة إلى مستوى العالميّة، وليس ما تأخذه من الآخر، مهما كان عظيماً، فتستهلكه وتعيد إنتاجه.

### - هـل ينهض النَّقد الأدبي بأداء مهمته؟

• ما يصدر، في هذه الآونة، إنتاج غزير فيه إبداعٌ قليل، فالنَّشر غدا سهلاً، وكل من يملك مبلغاً كافياً لإصدار كتاب صار بإمكانه أن يصدر كتاباً، وإن كانت لديه علاقات في سوق الإعلام، يصبح كاتباً معروفاً وقد يقال: إنَّه كبير ومبدع..

يقتضي هذا الواقع أن يقوم النقد بمهمًّاته، فيتم تمييز النُّصوص وبيان جيدها من رديئها، ثم يتمُّ تبُّين خصائص الجيد، ما يفضي إلى بلورة الظواهر الأدبيَّة، وتبُّين الاتجاهات، فيكون هذا كله أساساً لكتابة تاريخ الأدب، وتبُّين مواقع الأدباء وحقائقهم.

كان مارون عبود يقول: «إنَّ الجيِّد، فِي دواوين شعرنا، كحبَّات قمح في عدل من تبن». وكان يدعو إلى «منزاة وغربلة»، أي إلى ينهض النقد بأداء مهمَّاته، فيتعرَّف إلى أن حبَّات القمح، أي إلى الجيِّد، كي لا نأكل خيزاً من تبن!

إن تكن هذه حال الأدب في زمن كانت لنا فيه بيادر يجيد أصحابها استخدام «المذراة والغربال»، فكيف بنا اليوم، وقد كثر التبَّانون!؟

إننّا اليوم، أحوج ما نكون إلى النّقد، فهذا، في معظمه، إمّا صحفي مجامل أو متحامل، أو جامعي يدور حول النّص، ويقول كل شيء ما عدا القول عن النص وفيه... أو خليط من هذا وذاك أكثر صعوبة من النص، يغلق صاحبه أبوابه المطرّزة/ المزخرفة بأسماء

د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل أجنبيَّة تبرق، فيرتدُّ الناظرون عنها، وما

يدرون ما الحكاية!

ويحضرني، هنا، أن أحد المشرفين على القسم الثقافي في جريدة لبنانية معروفة، وهو يزعم أنَّه شاعر وناقد.. و... تحدَّث مرَّة عن الشاعرة الروسية «آنا أخماتيا» بوصفها شاعراً اسمه «أخماتوف»، فقال: «أخماتوف اليائس.. بحثاً عن ابنه السجين». إن هذا الكاتب وأمثاله يظنون أنهم عندما يزخرفون مقالاتهم بأسماء أجنبية يبهرون القارئ، أو يرهبونه، بسعة معرفتهم وتغرُّبها.

ما يسود في مختلف مجالات الحياة عندنا، ما يسود في مختلف مجالات الحياة عندنا، أي ثقافة الاستهلاك، وليس الإنتاج... إن لم نقل الإبداع، فالنقد الأدبي يقتضي أن يقوم به مختص تتوافر فيه شروط منها: الموهبة أوَّلاً، والقدرة المتأتية من العلم والثقافة ثانياً، والكفاءة الناتجة عن الدربة والممارسة والبصيرة والثاقبة بالأدب ثالثاً... وهذا النوع من النقد من النادر أن يسمح له بالظهور في الصحف، فما هو سائد في الصحافة ذلك من النقد الأدبي الذي يقول أشياء كثيرة قد لا يكون بينها شيء عن النص نفسه، علاوة



د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل

على أن النَّقد الصحفي تحكمه العلاقات العامَّة، وكثيراً ما يقوم كاتب على الكتابة عن كتاب لم يقرأم..

### - ماذا تقول عن الصفحات الثقافيَّة في الصحف اليوميَّة؟

• يبدو لي أن معظم الصفحات الثقافيّة، في الصحف اليومية اللبنانيّة، وفي صحف عربية، تقدِّم مادة ثقافية لا تُقرأ كما تُقرأ مادَّة الصفحات الأخرى، لأنها في الغالب مقطوعة الصلة باهتمامات النَّاس وهمومهم وحياتهم وتراثهم..

ويبدو لي أنَّ عدداً محدوداً جداً من القرَّاء يقرأ هذه الصفحات، ولعله لا يقرأ فيها سوى الأخبار الثقافية التي تهمُّه، وقد سخر أحدهم مرَّة، فقال: «لا يقرأ لهؤلاء إلا هؤلاء». أمَّا الموضوعات الأخرى، فالقارئ العادي، وحتى القارئ المختص، قد لا يجد فيها ما يعنيه، فالصفحات الثقافيَّة، في الصحف اليوميَّة، تتوجه للقارئ العادي خاصَّة، وينبغي أن تعرف هذا القارئ وتقدِّم لله ما يعنيه ما يهمُّه، ما يسليه ويمتعه ويثقفه.

ان الصفحات الثقافيَّة لا تقدِّم لقارئها

ما يهمُّه. في حوار لي مع محرر صحيفة معروفة في ببروت قلت له (والحوار سـجلته في قصة عنوانها: «لغة مشتركة»): «مَن من قرائك، في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع والشمال والجبل، يهمه جوليان بارنــز مثلاً؟ هل يهمهم بارنز ولا يهمهم أبو نواسس مثلاً ١٤» قال: «هذه ثقافة عالميَّة أنتم منقطعون عنها..». قلت: «معرفة الآخر تقتضى معرفة الذات أوّلاً، أليس الأجدى أن نعرف الآخر والذَّات معاً على الأقل؟!» قال: «هل تعلمني مهنتي؛ نحن أدري..». قلت: «أنتم منفصلون عن الذات التي تتوجهون اليها وعن تراثها ..». يعود هذا الأنفصال، ومن ثم عدم تقديم ما يهمُّ القارئ، الي أسباب كثيرة منها أن العلاقات هي التي تولى المحرِّر الثقافي وظيفته وليس الكفاءة أو الأهليَّة، والعلاقات تتمثل في شبكة تُحكم الامساك بالحياة الثقافيَّة، والمحرر الثقافي ا يعنيه أن يوسع علاقاته وينمِّيها ويَفيد ويُفيد منها.. فيتخذ موقعاً في الشبكة ويؤدِّي دوراً من هذا الموقع، ويكون من الصَّعب على من لا ينتظم خيطاً من خيوط هذه الشبكة أن يجد له مكاناً في الصفحات الثقافية.

وهذه الشبكة، كما يبدو، مرتبطة بشبكة عربيًة عالميًة ... وهذه الشبكة هي التي تلتقط المثقفين الموظفين المتكسبين ليتولوا الوظائف ويؤدوا المهمات... وتنظمهم خيوطا في نسيجها... ولا يفعل الموظف المتكسب سوى أن يخدم من وظفه ليخدمه، وبهذا يقطع مع ثقافة الذّات المبدعة من نحو أوّل، ويتَّصل مع ثقافة التكسُّب/ النَّسخ والمسخ من نحو ثان.

### - ما مفهومك لأدب الأطفال؟ من هو المؤهّل لكتابة أدب الأطفال؟

• أدب الأطفال، مثله مثل أي أدب آخر، هو لغة أدبيَّة متميَّزة بخصائصها النوعيَّة، تصدر عن رؤية متميزة إلى العالم، وتنتج فاعلية جماليَّة تنطق بتلك الرؤية التي كانت الأساس في صدورها، وهذه اللغة الأدبيَّة ينبغي أن تكتب خصِّيصاً للأطفال، وتوجَّه اليهم لتحقيق فاعليَّتها في عالمهم.

وهدا يقتضي أن يكون الطفل الذي تُخصَّص له الكتابة العنصر الأساس من عناصر التجرية الإبداعيَّة، فيكون الأديب، من نحو أوَّل، ممتلكاً معرفة لازمة وكافية بالمجتمع الذي ينتمي إليه، وخصوصاً

منظومته التربوية القيميَّة، ما يقضي بأن يكون الكاتب واعياً المرحلة العمرية التي يتوجَّه إليها، ومن شمَّ واعياً قدرات الطفل اللغوية على مستوى المعجم اللغوي وتركيب العبارة والمجاز وبناء النَّص، علاوة على وعيه قدرات الطفل النفسيَّة والإدراكيَّة وطبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه: بحاجاته ومشكلاته وهمومه ومنظومة قيمه.. وهويته عموماً.

فالكاتب هـذا ينبغي أن تتوافر فيه صفات كثيرة أهمها أن يرغب في الكتابة بدافع ذاتي، وأن تكون لديه قدرة الكتابة المتمثّلة في الموهبة والثقافة والدربة والخبرة، وأن يمارس الكتابة فعلاً ليواجه المشكلات عملياً، ويجد الحلول المبدعة لها..

أقول هذا، وفي ذهني ما ينشر من كتابات، فالمؤسف أن مجلات الأطفال تكاد تقع في المشكلات التي وقعت فيها الصفحات الثقافية، إذ إنّ العلاقات هي التي تحكم اختيار النُّصوص وليس الكفاءة أو الأهليَّة. وأتمنَّى، بل أرجو، أن يبادر القيِّمون على هذه المحلات، وليس من الضروري أن أسميها، إلى التبُّه للأمر، لأن تربية الأجيال أمر مهم جداً جداً.



- آخر كتاب صدر لك هو: «في القصة وفنيّتها، مفاهيم وقراءات»، ماذا يتضمّن هذا الكتاب؟

• يبحث هذا الكتاب في القصَّة، فيحدِّد في قسم أوَّل، مفهومها ويعرِّف أنواعها، ويميّز كل نوع من سواه، ويتوقف لدى مفهوم القصة القصيرة، فيحدِّده، ويميّزه من مفهوم كل من الرِّواية والكتابة التاريخيَّة.

ويقراً، في قسم ثانٍ، نماذج قصصيَّة قصيرة متنوعة، ويتبيَّن خصائصها، ويركّز،

د. عبد المجيد زراقط: المقاومة مشروع بديل تأسيساً على ذلك، خصائص عبر اتجاه

قصصي، ويخلص إلى بلورة فنيّة بناء القصة القصدرة في خصائص عامة.

وينجز، في قسم ثالث، قراءات تتناول أولاً، مجموعات قصصية، بوصفها نماذج تمثّل مراحل من تطور القصة القصيرة العربية، وثانياً نتاج قاصيّن لبنانيين معروفين، وثالثاً تمثل موضوع معين في القصة القصيرة، ويقدِّم، في قسم رابع، بعض النُّصوص التي تمّت قراءاتها.





صفحات من النشاط الثقافي اعداد: أحمد الحسين

كتاب الشهر

الذهنية العربية: مقاربة معرفية إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن

آخر الكلام

شوبان والبولونيز رئيس التحرير





### ملتقى حول الآثار السورية:

شهد المركز الأعلى للأبحاث العلمية الإسباني في مدريد أعمال الملتقى الرابع السوري الإسباني الفرنسي للآثار والتاريخ القديم في الشرق الأوسط المخصص هذا العام للعواصم القديمة في الممالك السورية.

وتحدث في هذا الملتقى الخبير الإسباني اغناثيو ماركيث عن مملكة ماري وعن منطقة الحلبية في العهد العموري، بينما ألقى الخبير الإسباني الآخر خوان لويس مونتيرو محاضرة عن تل قبر أبو العتيق الواقع في منطقة الفرات الأوسط.

أديب وباحث في التراث العربي (سورية)

80



وشارك في الملتقى خبراء من فرنسا منهم بياتريز موليز ومن البرتغال فرانثيسكو كاراميلو من جامعة لشبونة إضافة إلى باحثين من سورية بينهم بسام جاموس وأنس الخابور الذي تحدث حول العهد الآشوري الأوسط في تل صبي بالرقة، واختتم هذا الملتقى عالم الآثار الفرنسي الشهير جان كلود مارغيرون بمحاضرة بعنوان قصور بابل ما بين الأسطورة والواقع.

يذكر أن الملتقى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الثقافة السورية ووزارة العلوم والاختراع الإسبانية وكل من مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية الإسباني والسفارة السورية بمدريد والمركز الثقاية العربي السورى. (۱)

### ترجمة حكايات شعبية:

أعلن مشروع «كلمة» للترجمة بمناسبة مرور عامين على تأسيسه، عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل عنوان ثقافات الشعوب، وهي عبارة عن ٧٧ كتاباً سيجري إطلاقها دفعة واحدة، تتضمن ترجمة لمئات الحكايات والقصص من التراث الشعبي العالمي، والتي يجري تقديمها للقارئ العربي للمرة الأولى.

وكشف محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة (أبو ظبي) للثقافة والتراث أن هذه البادرة هي إحدى المبادرات العديدة، التي يعد لها المشروع، وسيجري الإعلان عنها تباعاً، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الأربع سنوات القادمة تنطلق من رؤية تؤكد على أن تصبح إمارة (أبو ظبي) مركزاً ثقافياً إقليمياً وعالمياً، وتعتبر محاور هذه الاستراتيجية، وعنصراً أساسياً أن الترجمة وعملية التبادل الثقافي أحد أهم معاور هذه الاستراتيجية، وعنصراً أساسياً ويوفر الإمكانات التي تسمح بتعزيز ثقافتنا، وتوسيع آفاقنا وعلاقاتنا مع الآخر، وقد أولت الهيئة من خلال استراتيجيتها اهتماماً كبيراً لتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وأكد المزروعي أن هذا المشروع الضخم يعد مشروعاً معرفياً يحرص على خلق صلة متجددة ودائمة بين الثقافة العربية والمنتج الثقافي الإنساني العالمي، وقد عمل عليه ٣٢ مترجماً من مختلف الدول العربية، ناقلين الحكايات الشعبية لشتى شعوب الأرض، والتي سيجد القارئ العربي فيها صدى لحكايات يعرفها، أو حتى موجودة بأشكال



أخرى باللغة العربية، وفي الوقت نفسه سيفاجاً بعدد ضخم من الحكايات التي يطلع عليها للمرة الأولى.

وقال مدير المشروع على بن تميم: ان هذه السلسلة التي تجمع تراث الشعوب من الحكايات والأساطير والخرافات الشعبية، تأتى منسجمة مع الأهداف والقيم التي اختطتها لنفسها مبادرة كلمة منذ البداية، كمشيروع رائد للترجمة في العالم العربي يسعى إلى تشجيع ثقافة التسامح والحوار، وبناء جسور التواصل بين شعوب الأرض وحضاراتها، وتعزيز العمق الثقافي الجامع بين مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات، وجمعها تحت سقف واحد، هو سقف الثقافة والمعرفة والكلمة التي تجمع ولا تفرّق، وأضاف: ليست حكايات الشعوب هذه، التي تقدّم للمرة الأولى لقرّاء العربية بمثل هذه الشمولية والكثافة والاتساع، الا ترسيخاً لهذا المشترك الإنساني الجامع، وكأن ما اصطلحت البشرية على تسميته عولمة منذ عقدين من الزمان ونيَّف، كان متحقَّقاً بالفعل منذ مئات بل آلاف السنين، عبر حكايات نجدها تتنقّل بحرية من أرض الى

أرض، ومن لسان إلى آخر، حيث تطرأ عليها تعديلات هنا أو هناك، لتناسب ثقافة هذا الشعب أو ذائقة تلك الأمة، أو ظروف تلك الجماعة. فإذا كانت الحكايات تتمتع بميزة أساسية فهي قدرتها على اختراق الحدود الجغرافية والعرقية والنفسية والسياسية والدينية واللغوية، لتولد في كل مرة، وعند كل قوم من الأقوام، بصورة خاصة وفريدة، تشير إلى خصوصية الذات.

وقد توزعت حكايات المشروع على ٧٧ كتاباً، وجرى اختيارها غالباً من كتب أنجزها علماء أنثروبولوجيا بارزين في نهايات القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، أي في ذروة صعود علم الأنثروبولوجيا، عندما دأب عدد كبير من العلماء على استكشاف ميراث الشعوب، وتسجيل وتوثيق حكاياتهم قبل أن تضيع، وتتضمن خارطة البلدان التي تشتمل عليها هذه الحكايات كلاً من: الهند، البنغال، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، السويد، النروج، هولندا، آيسلندا، أيرلندا، الدانمرك، إقليم الباسك، قبيلة زوني، أفريقيا الغربية، نيجيريا، اليابان، الصين، كوريا، الفلبين، روسيا، أستراليا،



كندا، الهنود الحمر، شعب الآينو، تشيكيا، رومانيا، ويلز، بولندا، اسكتلندا، التيبت، تركيا، صربيا، جورجيا، الإسكيمو، الفجر، هاواي.. وغيرها. (٢)

### ملتقى الأنثروبولوجيا الجزائري:

أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومى في افتتاح أشغال الملتقى الدولي الذي نظمه المركز الوطني للبحوث في الجزائر أهمية دور الشعر في الحفاظ على التراث الموسيقي وأهمية النصوص في الدواوين الموسيقية الجزائرية، مشيرة الى أن هذه الدواوين تشمل تنوعاً فريداً في الطباع، وأن النصوص التي تمّ أداؤها في الملتقى تلعب دوراً هاماً في التناسق الاجتماعي من خلال مختلف المواضيع التي تم التطرق إليها بتعبيرها عن الحياة اليومية للمدن والقرى. وأكد سليمان حاشى مدير المركز الوطنى للبحوث أن هذا الملتقى الذي سيصبح تقليدا كل سنتين يفتح الحوار أمام مجالات العلوم الإنسانية وابداعاتها في الشعر والموسيقي، مضيفا أن الملتقى يساهم في الحفاظ على النّص الشعرى والتراث الموسيقي الشفهي الذي غالبا ما يتعرض للزوال والاندثار.

ومن أجل مناقشة العلاقة الموجودة بين النص الشعري والتركيبة اللحنية والسياق الاجتماعي والثقافي في المغرب العربي، الاجتماعي والثقافي في المغرب العديد من الباحثين في الشعر والموسيقي من مختلف الباحثين في الشعر والموسيقي من مختلف الدول العربية والأجنبية مثل تونس والسودان والأردن فلسطين، وفرنسا وإسبانيا، وألمانيا، وألمانيا، العربية القديمة بالإيقاعات الموسيقية، العربية القديمة بالإيقاعات الموسيقية، وأبرزوا مدى ارتباط هذين الجزأين من التراث الثقافي غير المادي من حيث الجانب الجمالي والبعد الفني والإلقائي.

وقد ركز الباحث عبد الحميد حمام، في مداخلت على الدور الكبير الذي لعبه الشعر العربي في الحفاظ على أوزان الغناء قبل الإسلام، وإعطائها ملامحها ودلالتها الانفعالية، وذلك في مداخلة له حول دور الشعر العربي في الحفاظ على أوزان الغناء قبل الاسلام.

وقدم الباحث والمؤلف الموسيقي عباس سليمان حامد السبيعي مداخلة أشاد فيها بدور شعر الدوباي الشعبي وأثره على التراث الموسيقى في السودان، وأشار إلى العوامل



الاجتماعية ومقوّمات الفكر السوداني التي أسهمت في تكوين البناء الشعري الذي ارتبط بالغناء الشعبي وفي خدمة الغناء الدينى والدنيوى في السودان.

واعتبر الحاضرون أن هــذا اللقاء يعد فرصة لتقديم توضيحات حول سلسلة من التساؤلات والإشكاليات المتعلقة باعتبار أن النص في القــرن الحادي والعشرين قد بلغ حدوده فيما يخص دوره في الحفاظ، وهل يستعمل الموسيقيون النص مثلما لم يستعملوه أبــدا من قبل وهــل لدينا نفس الاســتماع للنص الشـعري في المجتمع المعاصر؟، حيث أتاحــت هذه النقاشات تحديد التقنيات التي اسـتخدمت في المحفاظ على الموسيقي من خلال النص واقتراح آفاق فيما يخص الحفاظ والنقــل المعاصر للموسيقى في الجزائر وتحديد دور المنظومة التربوية في الحفاظ على نقل التراث الموسيقي.

وقد نظمت على هامش الأشغال حفلات موسيقية حول فنون الزجول القسنطيني والطاشويق القبائلي وحبي لبشار واهليل لقورارة ودينان لشرشال والامزاد «لتمنراست، وهي ألوان وطبوع جزائرية صرفة تبين ثراء الموروث الغنائي الجزائري.

ما تجدر الإشارة إليه أن التراث الشفهي واللامادي الذي تزخر به الجزائر بداً يعرف طريقه إلى التوثيق والأرشفة بعد سنوات من الإهمال أدت إلى زوال جزء غير مستهان منه، بحيث يسعى قطاع الثقافة بولاية بسكرة حالياً إلى تصنيف مأثورة حيزية التي عاشت في القرن التاسع عشر الميلادي ضمن التراث غير المادي الوطني، وهذا ما أكده مديرها الدي أشار إلى أن الجهود منصبة حول إعداد ملف تفصيلي يتضمن جمع وتوثيق مختلف المعلومات حولها بغية إدماج هذه الشخصية في دائرة التراث غير المادي الوطني.

### هدية لمكتبة الإسكندرية:

فرنسا لمكتبة الإسكندرية ما يقرب من نصف فرنسا لمكتبة الإسكندرية ما يقرب من نصف مليون كتاب باللغة الفرنسية، يعود تاريخ صدورها للفترة من عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٦، شملت موضوعاتها العلوم والآداب والتاريخ والجغرافية والأنثربولوجيا، ونتيجة لهذه الضخمة ستكون مكتبة الإسكندرية المكتبة الفرانكفونية الثانية في العالم بعد مكتبة نيويورك في شراء مجموعاتها باللغة



الفرنسية بعد المكتبة الوطنية الفرنسية ومكتبة جنيف ومكتبة ليون بفرنسا ومكتبة لافال بكندا.

وتتفوق مكتبة الإسكندرية في مقتياتها الفرنسية على جامعة مونتريال في كندا والتي تحتوي على 370 ألف كتاب ومكتبة الكونجرس التي تحتوى على 371 ألف كتاب ومكتبة هارفارد التي تحتوي على 270 آلاف كتاب ومكتبة هارفارد التي تحتوي على والتي تحتوي على والتي تحتوي على القومية الوتاو بكندا القومية الكندية والتي تحتوي على 770 ألف كتاب والمكتبة القومية الكندية والتي تحتوي على 700 ألف كتاب، وستكون مكتبة الإسكندرية بهذا الفرنسي للمنطقة العربية متفوقة على تونس والجزائر والمغرب وكذلك في أفريقيا وآسيا، وسوف تقدم فرنسا بهذه المناسبة عدداً من وسوف تقدم فرنسا بهذه المناسبة عدداً من على فهرسة المجموعات الفرنسية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقتني حالياً في فهرسها العام ١٥٠ ألف كتاب منها ٤٠ ألف كتاب منها ٤٠ ألف كتاب باللغة الفرنسية، وبذلك ستصبح إجمالي المقتنيات بها مليون و١٥٠ ألف كتاب، ومن المتوقع خلال الشهور القليلة القادمة

أن تصل إلى مليون ونصف المليون كتاب. وبذلك تصبح مكتبة الإسكندرية واحدة من كبريات المكتبات في العالم.

من جانب آخر يذكر أن المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس تأسست في نهاية القرن الخامس عشير، وعرفت في البداية باسيم (المكتبة الوطنية الأهلية) شم بعد ذلك أصبحت المكتبة الوطنية الفرنسية، وتعد من أضخم المكتبات في أوروبة، وتحتفظ بنسخة من أي مطبوعة طبعت في فرنسا، وتشتمل مجموعاتها على حوالي ٢٠ مليون مجليد مطبوع، و٥٠٠ ألف مجلة، و١٦٥ ألف مخطوط، و٢٠٠ ألف خريطة، و١٥٥ مليوناً من الصور الضوئية والنقوش، علاوة على من الصور الضوئية والنقوش، علاوة على المنقوشة. (١)

### جونسمون ديفيز وحديث في الترجمة:

استضاف مركز دراسات الترجمة الذي أنشئ حديثاً بالجامعة الأميركية بالقاهرة المترجم العالمي دينيس جونسون ديفيز الذي ترجم العديد من الأعمال الأدبية العربية إلى اللغة الإنجليزية، وتحدث جونسون



ديفيز الذي وصفه المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد بـ«المترجم الرائد من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في عصرنا» عن التحديات التي واجهته في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية قائلاً: إنه «ربما كان من الطبيعي، بعد أن عشت معظم حياتي في الطبيعي، بعد أن عشت معظم حياتي في مصر، أن أكون قد أعطيت أولوية نشاطي في الترجمة للكتاب المصريين»، وأضاف أن العالم العربي يتكون من العديد من البلدان وأنه من الصعب مواكبة ما ينشر في كل منها «ومع ذلك فقد سعيت لتعريف جمهور قراء اللغة الإنجليزية على عدد كبير من الكتاب العرب من المشرق والمغرب».

كما تحدث جونسون ديفيز عن المعوقات التي واجهته في نشر «قصص قصيرة عربية حديثة»، وهو مجلد من القصص العربية القصيرة من جميع أنحاء العالم العربي في محاولة لتقديم الأدب العربي الحديث للغرب «لقد كان هذا في عام ١٩٦٧، والذي لم يكن بالطبع أفضل عام لإنتاج مجلد للقصص العربية القصيرة، فقد رفضت الكثير من المطبوعات الإنجليزية عرض الكتاب، ولم يكن الحال أفضل في البلاد العربية حيث

لم تقـم أي حكومة أو مؤسسـة عربية بشراء نسـخة واحدة من الكتاب ولم تسـتطيع دار جامعة أكسفورد للنشر بيع الطبعة المحدودة للغاية التي طبعتها. وتم بيع نسخ ذات غلاف ورقى في لبنان فقط لاحقاً».

يذكر أن جونسون ديفيز قام بترجمة ما يزيد على ٢٥ رواية ومجموعة قصصية قصيرة للكثير من الكتاب العرب، وهو أيضاً أول مـن قام بترجمة أعمال نجيب محفوظ، وكانت رواية «زعبلاوي» هي من أول القصص القصيرة التي قام بترجمتها، وأدرجها ضمن مجلد دار جامعة أكسفورد للنشر بعنوان «قصص قصرة عربية حديثة»، والتي وجدت طريقها فيما بعد لمختارات نورتن تحت عنوان «روائع الأدب العالمي» كالمثال الوحيد للكتابة من الأدب العربي الحديث، ويتذكر جونسون ديفيز أنه لم يترجم كتاب كامل لنجيب محفوظ قبل حصوله على جائزة نوبل ولكن بعد حصوله على الجائزة وبمجرد أن قامت دار نشير الجامعة الأميركية بالقاهرة بالتعاقد مع دار دبلداي لنشر الجزء الأكبر من أعماله بشكل مشترك أعطيت له الفرصة لترجمة بعض أعماله



بشروط ميسرة، القد اخترت في المقام الأول ترجمة مجموعة من قصصه القصيرة، فقد شعرت أن ذلك سيكون اختياراً جيداً وأنه بمرور السنوات ستأخذ منه قصصاً لنشرها في مقتطفات.

ويعتقد جونسون ديفيز أن ناشري اليوم هم في المقام الأول رجال أعمال لا يحبون المجازفة، لا سيما مع كتاب مترجم من اللغة العربية» فمن المعروف أن القراء الإنجليز يبتعدون عن قراءة أي كتاب مترجم حتى لو كان مترجماً من الفرنسية، وأضاف أنه يسعى دائماً إلى «العثور على ناشر ينظر بشكل إيجابي للترجمات العربية، فقد كان يتطلب أن يحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل لجعل ناشر أميركي بحجم دبلداي يقوم بنشر رواياته».

وحول نشاطات مركز دراسات الترجمة قالت: سامية محرز أستاذ الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة مديرة المركز أن المركز على عدة تخصصات و«سوف يشجع على التبادل الحر للأفكار لتشجيع الترجمة بوصفها ممارسة سياسية وثقافية تساعد على الابتكار وعلى توليد

مساحات جديدة لتطوير المجتمعات الفردية وتشحيع الحوار متعدد الثقافات»، ويحانب سلسلة المحاضرات سينظم المركز مؤتمرا سنوياً لدراسات الترجمة، كما سينظم ورش عمل وندوات نظرية وعملية وتاريخية للباحثين والطلاب وأعضاء هيئات التدريس والمترجمين المحترفين، اضافة الى برنامج لاستضافة المترجمين المميزين في المجال النظري والعملي في كل فصل دراسي للتدريس في ورش العمل العملية والندوات النظرية، كما سيقوم المركز باصدار مجلة سنوية بلغتين بعنوان «في الترجمة» والتي من شانها تسليط الضوء على أفضل طالب في الترجمة، وعرض الترجمات الموجودة على الساحة الثقافية، واقتراح أعمال للترجمة واجراء حوارات ومقابلات مع المترجمين والناشرين. (٥)

### اللعبى يفوز بجائزة «غونكور»:

منحت أكاديمية «غونكور» الفرنسية جائزتها للشعر ٢٠٠٩ للكاتب والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي عن مجموع أعماله التي قدمها، وتشمل عدداً من الدواوين الشعرية والروايات والمسرحيات



باللغة الفرنسية، كما أنه ترجم إلى الفرنسية أعمالاً شعرية عربية، ومن بينها: «الشمس تحتضر» و«شعون الدار البيضاء» و«مون شعير دوبل» «الأنا أخرى» «٢٠٠٧» و«تريبو لاسيون دان ريفور اتيتريه» «معاناة حالم» ٢٠٠٨.

وتتضح من كتابات اللعبي مشاعر إنسانية ومنشغلة دوماً بالدفاع عن المزيد من العدالة ومن الحرية، وفي تصريح له عقب فوزه بالجائزة قال الشاعر عبد اللطيف اللعبي أنه تأثر للغاية لمنحه هذه الجائزة، قائلاً: إن «هذه الجائزة تشكل التقانة من لجنة تحكيم جائزة غونكور، وأنا أتلقاها بارتياح»، مؤكداً أنه لم يكن ينتظر الحصول على هذه الجائزة المرموقة.

وتحدث اللعبي عن مشاريعه المستقبلية، التي تشكل استمراراً طبيعياً لولعه بالكتابة، قائلاً: إن «حياتي كلها مفعمة بهذه الحاجة إلى الكتابة، ومن المهم الاستمرار على النهج نفسه، وخوض المغامرة إلى النهاية»، معلناً بهذه المناسبة أنه سيصدر كتاباً جديداً بعنوان «كتاب غير متوقع»، ويستعيد فيه بعضاً من مراحل حياته، وعمله ككاتب،

كما تحدث اللعبي عن مشروع طبع أعماله الكاملة، ونشر كتبه باللغة العربية لدى إحدى دور النشر السورية.

وتمنح الأكاديمية سنوياً جائزة غونكور للشعر والرواية والسيرة والرواية الأولى، وهي تعتبر من أبرز الجوائز الأدبية الفرنسية، وقد ضمت اللجنة التحكيمية الطاهر بنجلون الذي حصل على جائزة غونكور للرواية وفرانسواز شاردينرناغور، وباتريك رامبو، وميشيل تورنيي، وإدموند شارلرو، وروبير ساباتيي، وخورخي سامبران، وفرانسواز مالي جوريس، وبرنار بيفو، وديديي دوكوان. (1)

### مئوية لأوجين يونيسكو:

احتفل في باريس بالذكرى المئوية لولادة لأوجين يونيسكو، أبو المسرح التهكمي المتمرد على قواعد اللغة، ونظمت المكتبة الوطنية الفرنسية بهذه المناسبة معرضاً ضخماً، وعقدت عدة مؤتمرات وعروض فنية ومسرحية استعراضية تمتد بين باريس ونيويورك، وذلك في محاولة لفهم أعمق لشخصية هذا الكاتب الذي سبق عصره، بتعبيره عن نفوره من المسرح منذ



العام ١٩٥١، قبل أن يعتبره النقاد كاتبا معاصرا كلاسيكيا، وقد نشرت أعماله وهو لا يسزال حيا في مجموعة «لا بلياد». وبعدما كان أحد «متنفذي» كلية الباتافيزياء «علم الحلول الخيالية» «١٩٥٧» دخل الأكاديمية الفرنسية في العام ١٩٧٠ ثم اتجه إلى الرسم السدي وجد فيه ملجاً من فوضى الكلمات والاكتئاب.

يذكر أنه في إطار هذه الاحتفالية حصل حوالي ثمانين عملاً من أعمال يونيسكو على موافقة للعرض في أنحاء العالم في العام ٢٠٠٩ والأشهر التالية على ما تفيد رابطة الكتاب والمؤلفين المسرحيين التي أوكلتها ابنة الكاتب ماري فرانس يونيسكو جمع عائدات عروض مسرحياته.

وفي إشارة إلى شعبيته سجل أوجين يونيسكو «١٩٩١–١٩٩٤» رقماً قياسياً إذ لا يرزال مسرح «لا هوشيت» في باريس يعرض «المغنية الصلعاء» و«الدرس» تقريبا كل ليلة منذ العام ١٩٥٧، وتقول وريثة يونيسكو صحيح أن أعمال أوجين يونيسكو همشت بعض الشيء في السبعينات لأسباب أيديولوجية «في اشارة الى مناهضة والدها

للمسرح السياسي ومعارضته الشرسة لـ «البرشتيين» النافذين آنذاك.

ولا يزال يونيسكو حتى اليوم من بين الكتاب العشير الأوائل الأكثر رواجاً على المسارح الفرنسية بحسب الرابطة كما أن عائدات أعماله هي من الأعلى من بين الكتاب الهزليين الأكثر شعبية في فرنسا، وقد حظيت أعماله برواج عالمي بفضل ترجمتها الى عشرات اللغات فيما تجمع ۲۰ الى ٦٠٪ من عائداتها بحسب السنوات خارج فرنسا. وبين العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ استضافت ٤٨ دولة أعماله، آخرها «الملك المحتضير» في برودواي من بطولة جيفري راش وسوزان ساراندون. وفضلاً عن الدول الناطقة باللغة الفرنسية «كسويسرا وكندا وبلجيكا» حقق يونيسكو شهرة كبيرة في أوروبة الشرقية كرومانيا وتشيكيا والمجر وبولندا.

واعتبرت ماري فرانس أن والدها كاتب «كلاسيكي بالمعنى التاريخي للكلمة» وهو بين الكتاب المدرجين في المناهج التعليمية. والمناهج المدرسية غالبا ما يصنف في خانة «المسرح العبثى» إلى جانب بيكيت وأمادوف



مع أنه يفضل عبارة «المسرح التهكمي»، مضيفة إن والدها أراد في أعماقه العودة إلى المحاور الرئيسية للمسرح الكلاسيكي كأعمال شكسبير والأعمال التراجيدية الإغريقية، حيث يدور العمل حول أسئلة ما ورائية».(\*)

### تولستوي في شريط وثائقي:

يعد الروس فيلما وثائقيا حول سنوات ليون تولستوي الأخيرة انطلاقا من مشاهد مصورة في تلك الفترة، وسيتم عرضه في دور السينما العالمية في غضون عام بمناسبة الذكرى المثوية الأولى لوفاة الكاتب الروسي الكبير.

وقال سيرغي سيليانوف منتج الوثائقي الذي يحمل عنوان «ليون تولتسوي نابغة حي»، «إن المشاهد التي عاينها أثرت فيه كثيراً، مؤكداً أنه شارك في المشروع لأن هذه القصة البسيطة لرجل معقد أثارت شغفه، وأراد أن يشعر العالم بما شعر به عند رؤيتها»، وكان الكونت ليون تولستوي «١٨٢٨–١٩١٠» صور في العام ١٩٠٨، للمرة الأولى من دون علمه في ممتلكاته في ياسنايا بوليانا، وبعد ذلك سمح للمصورين رسميا بتصوير

مشاهد من الذكرى التسعين لميلاد صاحب كتاب الحرب والسلم، وتظهر هذه المشاهد العائلة التي تقف أمام الكاميرا لتصويرها والكاتب خلال نزهاته وحيدا، وأكد المشرفون على الفيلم الوثائقي أن المشاهد ستكون عالية الجودة بفضل تطور التقنيات الرقمية، وقال سيليانوف «نريد بعد مئة عام على وفاة ليون تولستوى، أن يشكل هذا الفيلم اشادة عالمية بتولستوى الذي يجسد روسيا في نظر العالم بأسره»، وأوضح أندريه ديريابين مؤلف الوثائقي والمشارك في انتاجه «لن يكون وثائقيا عاديا. لن يكون هناك أي حوار، فقط الموسيقي. ولن يتضمن أي مشاهد صورت راهنا. سنحاول العودة الى حقبة السينما الصامتة»، وقال: ان ١٢ دولة حتى الآن بينها الولايات المتحدة واستراليا أعربت عن اهتمامها بعرض الفيلم.

وتولستوي كاتب روائي وفيلسوف روسي عاش في الفترة ما بين (١٩١٠-١٩١١) ويعتبر من عمالقة الأدب الروسي والعالمي والبعض يرى فيه أعظم روائي على الإطلاق.

ولد تولستوي في يوسنايا بوليانا جنوب موسكو في ٩ أيلول/سبتمبر ١٨٢٨ وكان



والده من النبلاء وملاك الأراضي. توفي والد تولستوي وهو في التاسعة من عمره لينتقل عند عمته التي تولت تربيته.

بجامعة كازان ودرسس اللغات والقانون، وتأثر بكتابات الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو . لم يكن تولستوى راضيا عن التعليم الرسمي وكان مملاً بالنسبة له، فيرك التعليم عام ١٨٤٧ قبل أن يحصل على الشهادة، ثم عاد تولستوى الى أراضيه وأملاكه التي كان يمتلكها والده عام ١٨٤٩ وبذل جهدا في مساعدة العمال والفقراء وتعليمهم وكان لاختلاطه مع الفقراء أثرأ كبيراً على حياته وكتاباته بعد ذلك، التحق تولستوى عام ١٨٥١ مع شقيقه بالجيش في القوقاز، وخلال فترة المعارك كتب سيرة ذاتية من ثلاثة أجزاء «الطفولة» ١٩٥٢ و«الصبا» (١٨٥٤) و«الشباب» (١٨٥٧). وحظيت هذه المؤلفات على إعجاب كبير إلى جانب سيفاستوبول وهي عبارة عن ثلاث قصص قصيرة يصف فيها تجربته في الحرب.

تــزوج الروائي الروســي عام ١٨٦٢ من امرأة متعلمة تدعى صــوفي أندريينا وعكف

خلال ١٥ عاما على تربية عائلة كبيرة من ١٣ طفل وكتب خلال هذه الفترة رائعته «الحرب والسلام» (١٨٦٦-١٨٦٩) و «آنا كارنينا» (١٨٧٣-١٨٧٩)، وحمل تولستوي هموم الفقراء والطبقة الكادحة وهاجم مبدأ التفرقة الطبقية ومنطقة استخدام القوة من قبل السلطة أو الكنيسة. كما حث على نزع الكراهية وطهارة النفوس التي رأى أنها يجب أن تنبع من ضمير الإنسان نفسه وتمليها عليه أخلاقه.

عندما بلغ تولستوي ٨٦ من عمره عانى من تناقض بين مبادئه التي نادى بها والحياة الثرية التي يعيشها ونتج عن ذلك خلافات مع زوجته التي رفضت فكرته بالتخلي عن ممتلكاته، وترك منزله في أحد الأيام برفقة طبيبه وابنته الصغيرة. وبعد ثلاثة أيام من رحيله توفي بالتهاب في الرئتين في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩١٠ في محطة نائية للقطارات، أما مؤلفاته التي تركها، فهي:

أنا كارنينا (رواية) ١٨٧٧-١٨٧٧، الطفولة (قصة قصيرة) ١٨٥١، الصبا (قصة قصيرة) ١٨٥٤، الشباب (قصة قصيرة) ١٨٥٧، الكوساكس (رواية) ١٨٦٣،



موت إيفان إلييتش (قصــة قصيرة) ١٨٨٦، كريوتزر ســوناتا (قصــة قصــيرة) ١٨٨٩، قوة الســيد والرجل (قصة قصيرة) ١٨٩٥، قوة الظلام (مسرحية)، البعــث (رواية) ١٨٩٩، سيفاستوبول (ثلاثة قصص قصيرة)، الحرب والسلام (رواية) ١٨٦٨–١٨٦٩.

# مهرجان القارات الشلاث السينمائي:

سلط مهرجان القارات الثلاث في دورته الحادية والثلاثين الضوء على أفلام نادرة عبر تقديم أفلام ثلاثة أفلام صامتة من دول مسلمة في آسيا الوسطى وذلك في إطار استمراره بالتعريف بعوالم سينمائية مختلفة. وعبر الأفلام الثلاثة الصامتة المقترحة من آسيا الوسطى حاول «مهرجان القارات من آسيا الوسطى حاول «مهرجان القارات الشائي في مرحلة الثلاثينات في عدد من البلدان المسلمة في آسيا الوسطى مع أول البلدان المسلمة في آسيا الوسطى مع أول جيل من المخرجين الوطنيين في أوزبكستان ومنطقة القوقاز، وعرفت تلك الفترة التي شهدت اختفاء بعض هؤلاء المخرجين السيطات الستالينية إلى زج عندما عمدت السلطات الستالينية إلى زج

بعضهم في معتقلات «الغولاغ» ليغيبوا إلى الأبد. أما من استمر منهم فشكل الجيل الرائد والمؤسس لسينما هذه الدول التي تقدم باستمرار في نانت.

وأشارت كلوي دريو الخبيرة بسينما آسيا الوسطى التي شاركت في اختيار الأفلام التظاهرة إلى أن الأفلام الصامتة الثلاثة «مؤشر على ولادة السينما الوطنية في مناطق القوقاز وهي تتناقض في طبيعتها وطرحها مع تلك الأفلام المنتجة في العشرينات والتي كانت في معظمها تحمل خطاباً مختلفاً»، وأشارت الباحثة إلى أن سينما روسيا وأوكرانيا في العشرينات والثلاثينات «معروفة عبر العالم وخصوصاً من قبل دارسين تناولوا كبار المخرجين لاسيما أولئك الذين تعرضت أعمالهم للرقابة والمنع مثل ايزينشتاين وبودوفكيمن وفيرتوف»، مضيفة بأن الآتية من أنحاء أخرى من الاتحاد السوفييتي من الجمهوريات الآسيوية والقوقاز.

والأفلام الثلاثة هي «خطيبة اسـحان» «۱۹۳۱» أوليـغ فريليـخ من طاجيكسـتان و«قبل الفجر»«۱۹۳۱» لسـليمان خوجاييف من أوزبكسـتان و«المهاجر» «۱۹۳۲» لكميل



يرمات وف من طاجيكستان الذي عمل لسنوات طويلة في أوزبكستان، وتؤكد الأفلام الثلاثة الصامتة على ولادة السينما الوطنية في هذه المناطق ويعرض فيها كل واحد من المخرجين الثلاثة على طريقته توجها خاصافي عملية الإنتاج الفني في تلك الحقبة.

فإذا كان سليمان خوجاييف «١٨٩٢ مانجر فيلما طويلاً وحيدا «قبل الفجر» ليختفي بعده ويعدم بالرصاص في غولاغ ستاليني شأنه في ذلك شأن الكثير من مبدعي ومثقفي تلك الفترة من الذين اعتبروا وطنيين، فإن كميل يرماتوف «١٩٠٧ مؤسس للسينما الطاجيكية، أما أوليغ فريليخ «١٩٨٧» فصور عدداً من الأفلام في آسيا الوسطى والقوقاز وحتى في موسكو. (٩)

### مقتنيات بودلير في مزاد:

عرضت مجموعة من الأغراض الشخصية والوثائق الرسمية فضلا عن رسائل وكتب تعود إلى الشاعر الفرنسي شارل بودلير «١٨٢١–١٨٦٧» أو طبعت حياته بينها نسخة أصلية من ديوان «لي فلور دو مال» في مزاد علني أقيم في باريس.

وبين القطع التي عرضت في المزاد نسخة اًصلیة من دیوان «لی فلور دو مال» «۱۸۵۷» الذي أهداه بودلير إلى صديقه ومستشاره نارسيس انسيل، ورسالة «الانتحار» التي كتبها بودلير اثر محاولته وضع حد لحياته في ٣٠ حزيران/يونيو ١٨٤٥، كذلك عرضت للبيع ثلاثون رسالة كتب بعضها بودلير بخط اليد فيما تلقى أخرى موقعة من أدباء مثل فيكتور هوغو وغوستاف فلوبير فضلاً عن الرسامين أوجين دولاكروا وإدوار مانيه ومن ناشره بوليه- مالاسيس، وشملت المجموعة المعروضة وثائق رسمية وحسابية مثل وثيقة معمودية بودلير ووفاته، الى جردة بممتلكاته بعد وفاته، فضلاً عن صور وكتب مأخوذة من مكتبته، كما عرض في المزاد القاموس الذى استخدمه الشاعر أثناء ترجمته ادغار بو. (۱۰)

### تكريم المخرج الفرنسي بوسون:

كرم مهرجان استوكهولم السينمائي في دورته العشرين المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي لوك بوسون بمنحه الجائزة الرؤية لفيلمه الذي يحمل اسم الأزرق

الكبير.



وقال بوسون بعد تسلم الجائزة: إن إخراج هذا الفيلم كان أحد أصعب التجارب التي عاشها في مهنته وأقساها، مبيناً أنه غاب عن الوعي ثلاث مرات خلال تصوير الفيلم بسبب صعوبة التصوير الذي تطلب بقاء مدة ٢٤ أسبوعاً.

وروى لوك بوسون أبرز المحطات في مسيرته الفنية التي بدأها وهو في سن السابعة عشرة وسخر من كل الانتقادات السينمائية التي حاولت تحطيمه قبل أن يحقق الفيلم نجاحاً على شباك التذاكر في فرنسا حيث بلغ عدد التذاكر المباعة ثلاثة ملايين، قائلاً للحضور: إثر مشاركتي في مهرجان /كان/ عملت الصحافة فوراً على تحطيمي وانتقاد فيلمي سلبا، وأوضح أن الفيلم كان طويلاً جداً وباللغة الإنكليزية

ولم يكن نجمه سـوى دلفين لا يمكن بالطبع احراء مقابلة معه.

ونقلت الممثلة وعارضة الأزياء السويدية ايما سيوبيرغ التي سلمته الجائزة وهي عبارة عن حصان من البرونز عن لجنة التحكيم قولها إن بوسون برز منذ بداياته كمفكر عالمي، ورأت لجنة حكم مهرجان استوكهولم أن لوك بوسون «٥٠ عاما» مخرج رؤيوي لأنه لم يتوقف عن اكتشاف عوالم جديدة وتقديم رؤاه الشخصية للمشاهدين بدءا من قطار الأنفاق مرورا بأعماق المحيطات وصولا إلى الفضاء وحكايا الجن الرائعة، وفي الأميركية سوزان ساراندون عن مجمل الأميركية سوزان ساراندون عن مجمل مسيرتها الفنية.(١١)

#### ادكالات

1- وكالة الأنباء العربية السورية «سانا»

٢- وكالة الأنباء الخليج

٣- وكالة الأنباء الجزائرية

٤- وكالة أنباء الشرق الأوسط

٥- موقع ميدل إيست أن لاين

٦- وكالة المغرب العربي للأنباء

٧- وكالة رويترز

٨- موقع العرب أونلاين

٩- موقع البوابة

١٠- موقع نسيج

١١- موقع القناة

WWW.SANA.ORG.

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET

WWW APS DZ

WWW.MENA.ORG.EG

WWW.MIDDLE-EAST.ONLINE.CO

WWW. MAP.CO.MA

WWW.REUTERS.COM

WWW.ARABONLINE.CO

WWW.ALBAWABA.COM

WWW.NASEEJ.COM

WWW.ALOANAT.COM



عرض وتقديم: محمد سليمان حسن

إشكالية التعاطي مع النص المعرفي، تكمن في تحديد اصطلاحية المفاهيم المستخدمة، ومنهجية البحث في جدل العلاقة مع المصطلح أو المفهوم. عند ذاك، يستطيع الباحث تحديد الإطار المعرفي لنصه، وبالتالي الخطوات الأساس للوصول إلى النتائج.

الكتاب مثار التقديم على غاية من الدقة في المقاربة الاصطلاحية. في الاستخدام الذهني المجرد لما هو في الواقع وللواقع في آن. أي مقاربة المادي من خلال المعرفي. وهي أكثر تحديداً في الخروج من الكليات العائمة نحو

**⊕ باحث سوري.** 

80



كليات محددة في الذهنية العربية على وجه التحديد. هذه الذهنية التي تعايش مقاربتها المعرفية من خلال الثابت والمتغير. الثابت في المتحرك والمتحرك في الثابت في آن.

يحاول هذا التقديم بكل مودة وموضوعية إثارة إشكالية النص المعرفي موضوع الكتاب، لعل في ذلك دعوة لقراءة النص والوقوف منه موقف النقد البناء باعتباره نصاً مفتوحاً بامتياز.

الكتاب للباحث المفكر الدكتور «حسن حميد» تحت عنوان: «الذهنية العربية.. الثوابت والمتغيرات: مقاربة معرفية». وهو من إصدارات «دار نينوى» للطباعة والنشر بدمشق، يقع الكتاب في /٥٢٠/ صفحة من القطع الكبير.

#### \* \* \*

بين الفرد والمجتمع، بين الكلي والجزئي، هناك جدل العلاقة في التماهي والجوهرية والمحايثة. في الاحتواء والتضمن. لذلك فإن تحديد ماهية الفرد، وجوهر شخصيته، وأسلوب تفكيره، قضية أساس في فهم علاقته مع مجتمعه، من خلال عاداته وتقاليده، وتصوراته، ومدى قبوله للأفكار والحوار معها. بين قبول ورفض وحياد.

الخطوة الأخرى الأساس هي الفرد بوصفه صيغة اجتماعية. أي بوصفه مكوّن

للمجتمع. في معرفة أنماط سلوكيته وثقافته وتطلعاته.

من جدل العلاقة هذه نشاً نمط الحوار بين الفرد والمجتمع.. ضمن ما نسميه النسق السوسيولوجي الفردي والمجتمعي. وباعتبار ذلك طريقة أو أسلوب في الفهم والتعبير والعمل، كما في التوظيف الاستعماري للمفهوم. وكذا في جدل العلاقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع. بين القبول والرفض.

مصادر فهم سوسيولوجية الفرد متعددة: الكتب، الدراسات، العادات، التقاليد، الأعراف، الأحكام، الرحلات، الحروب، التجارة، والثقافات النقلية. وبالتالي الحكم على سوسيولوجيا المجتمع. مثال: وصف الشخصية العربية بالمناورة والروغان والثعلبية والجهل والكذب والخلود للراحة، والغدر، والدموية، والاحتيال، والشبق الجنسي. وبالتالي معرفة هوية المجتمع العربي.

إن كل هـنه التحديدات، دفعت إلى الحاجة لمعرفة سوسيولوجيا المجتمعات بعد أن انقسم العالم إلى قسمين: شمالي وجنوبي، فقير وغني، يملك ولايملك. مثل هذا الأمر هو ما دفع إلى توصيف الأفراد والمجتمعات ضمن ما سمي بمقولات (التقدم) و(التأخر) و(التطور) و(الحضارة).



هذه الطروحات هي لب البحث المقدم، بوصفه أطروحة اجتماعية تتطلب معرفة ثلاثية الأبعاد: الراهن والماضي وتجليات المستقبل. وأكد البحث والباحث على أهمية العقل باعتباره المحرك الوحيد الأوحد القادر على محو التخلف.

#### \* \* \*

### الذهنية العربية.. محددات أولية

إن الحديث عن الذهنية العربية ومكوناتها وسماتها ذو أولوية وضرورة. لأنه حديث عن التطوير والنهوض، عن الزراعة والصناعة والتجارة. عن النظم السياسية والاجتماعية والدينية. عن العمران والصنائع والفنون. ذلك لأن الذهنية محتوى فيه ثلاث مدونات: الماضي باعتباره أفعالاً وأحداثاً. والحاضر بوصفه الإنجاز الذي يتحقق أو يُعمل على تحقيقه. والمستقبل بوصفه مشروعاً ذهنياً قابلاً للحدوث أو الوجود.

والحديث عن الذهنية العربية هو حديث عن المجتمعات في بداوتها وتحضرها. في تأخرها وتقدمها.

وفي ظن المؤلف أن بيئتين أساسيتين تؤثران في تكوين الذهنية:

الأولى: طبيعية: مناخ، أرض، أنهار، بحار، خصب، جفاف. الخ.

### د.حسن حميد

# الذهنية العربية

الثوابت و المتغيرات مقاربة معرفية



الثانية: اجتماعية: عادات، تقاليد، أعراف، أحكام. إلخ.

وهما الهوية الميزة لكل مجتمع وشعب.

\* \* \*

### سوسيولوجيا المجتمع العربي: الذهنية

يقول الدكتور «حسن حميد»: إن الدراسات الاجتماعية التي جعلت من الشخصية العربية مادة لدراستها، وتشريحها اجتماعيا، ونفسيا، للوقوف على منظومتها الفكرية، وثقافتها التي تعمل وفقها، والأهداف التي ترغب بها. أقول إن مثل هذا الفعل الاجتماعي المهم والضروري، لم يحدث على نحو تتصادى فيه والضروري، لم يحدث على نحو تتصادى فيه



هذه الدراسات، وتتحاور بين أقاليم الوطن العربي، وأقطاره، وبيئاته. إذ إن الظن، أو التسليم بأن الشخصية العربية ذات أبعاد نفسية واجتماعية واحدة، هو مجرد ظن وتسليم.

وكذلك، فإن البحث عن جدولة المتماعية تمايز الشخصية العربية من غيرها من الشخصيات في العالم لم يحدث فعلياً كبحث اجتماعي ناجز. وللحديث عن الذهنية العربية لا بد من الوقوف عند بعض المحددات الثقافية والاجتماعية للشخصية العربية. والتي تتمثل في:

- ١- البناء الأساسى للشخصية.
- ٢- الطابع الاجتماعي للشخصية.
- ٣- الشخصية المنوالية (متكررة الصفات والأنماط السلوكية).

#### \* \* \*

### سوسيولوجيا المجتمع العربي: منظومة القيم

لعرفة سوسيولوجية الفرد لا بد من معرفة منظومة القيم التي يعتمدها الفرد الاجتماعي. ومعرفة منظومة الفرد في منطوقه الاجتماعي تجعلنا نعرف ما يؤمن به ويعمل عليه. كل ذلك يدفعنا إلى ترميز نمطي للشخصية، من أبرزه:

- الشخصية التقليدية.
- الشخصية المتجددة.
- الشخصية الجمعية.

ولكل نمطية من هذه الأنماط سلوكياتها، وأهدافها .وسيادة نمط من الأنماط، يشخص لنا حالة المجتمع وفق الجدول التالى:

- ١- المجتمع التقليدي.
  - ٢- المجتمع المتجدد.
- ٣- المجتمع الجمعي.

#### \* \* \*

### سوسيولوجيا المجتمع العربي: الأطوار

إن قراءة التاريخ العربي زمنياً وفكرياً ووكرياً وروحياً في أدواره الحضارية الأولى تمنعنا معرفة سوسيولوجية بوصفها علم العلاقات الاحتماعية.

ونعنى بالقراءة الزمنية:

١- القــرون الخمســة الأولى بــدءاً من ظهور الدين الإسلامي وانتهاء بالقرن الثاني عشر الميلادي.

٢- القراءة الفكرية باعتبار المنظومة
 الإسلامية وعلومها.

٣- القراءة الروحية بكل تجلياتها الدينية
 من الوثنية إلى التوحيدية السماوية.

المغويقة

٤- القراءة العلمية وإسهامات الحضارة العربية في مجال العلوم عامة.

وقد قدَّمت الحضارة الإسلامية نفسها من خلال: اللغة، الروح الإسلامية. الروح العالمية، العقلانية، العلية، التجدّد.

#### \* \* \*

### الذهنية العربية والعلامات الاجتماعية: السلطان

يتكلم الباحث الدكتور «حسن حميد» عن تركيب اجتماعي هرمي، باعتباره مؤدى وظيفي: اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ثقافي، عسكري، ديني. فلكل من هذه الوظائف بنيته الهرمية. وبذلك فإن البنية (الأبوية) بنية دائرية، تنمو وتتطور قوتها. فالوجود الفردي في المجتمع، وجود كمي وليس نوعي. وهم محكومون زمنياً بالماضي والمستقبل، بالبداية والنهاية. وله مثاليته، سواء أكانت ثيولوجية أم ميثولوجية.

ومن أجل الوقوف سوسيولوجياً على مفاعيل هذه الأبوية الصارمة والقاسية، والبادية عمودياً (الأسرة، المدرسة، المجتمع) فإنها أفقياً تتبدى في العلامات الاجتماعية الأكثر بروزاً في المجتمع العربي، وتحدد بالترسيمات الست التالية:

١- السلطان بوصفه السلطة الواقعية.

٢- رجـل الديـن بوصـفه السـلطة
 السماوية.

 ٣- قائد المعسكر بوصفه السلطة التنفيذية.

٤- التاجر بوصفه السلطة المالية.

٥- الشاعر بوصفه السلطة الإعلامية.

٦- المرأة بوصفها كائناً تبادلياً بين هذه العلامات الاجتماعية.

ول كل علامة من هذه العلامات قراءتها، وفي الوقت نفسه، جدل العلاقة مع العلامات الاجتماعية الأخرى. وهي في الكتاب الجانب التطبيقي، لما ورد في متن النص النظري المنهجي مما قدمناه.







## رَئيش التَحريْر

إحياء لذكرى مرور /٢٠٠/ عام على ولادة الموسيقار البولوني الشهير «فريديريك شوبان» ( ١٨١٠ – ١٨٤٩م) الذي يعدرمز بولونيا، وموسيقارها العبقري الخالد، يحتفل العالم بقرار من المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد في باريس في خريف عام ٢٠٠٩، بنتاجاته الإبداعية الرائعة، لقد دخل «شوبان» عالم الموسيقى، بفضل تأليف مقطوعة «بولونيز» في سن الثامنة من عمره، التي كانت فاتحة لتفتح عبقريته، ولفت الأنظار



إليه، في السنوات التالية، وأصبح سيّد الحفلات والصالونات، ولقب به «موزارت الجديد» لبراعته وتقنيته وفنّه في العزف.. لقد درس الأغاني الشعبية البولونية، دراسة مستفيضة، صاغ منها مؤلفات البيانو كأساليب عمل فنية رائعة مصدرها روح الوطن، فقد آمن بأن «الفن الحقيقي هو الذي ينبع من روح الوطن، وروح الوطن هي شعبه.. ففي أعماق الشعب تكمن عبقرية الوطن وقوته الفعالة».

لقد تطورت موسيقى «شوبان» في باريس منذ عام /١٨٣١/ فغزاها بألحانه القومية النضالية، وبخطى سريعة تفتحت عبقريته التي أحدثت التطور في صياغة الألحان، تحدوه الجرأة وارتقاء المجد، وتمكن في عام /١٨٣٦/ من تحويل رقصة «البولونيز» الاستعراضية إلى قصيدة بطولية، وكان هذا النوع من الموسيقى بالنسبة له ثمرة تطوير بطيء ارتبط باسمه.

كانت «البولونيز» رقصة بطيئة، يمارسها النبلاء أمام الملك، وبلغة موسيقية فتح الموسيقار «ويبر» الطريق أمام «شوبان» من خلال تأليفه لعدة مقطوعات لرقصة «البولونيز» قال عنها الموسيقار «ليست»: «صممت لكي تجلب انتباه السيدات إلى الرجال، ولكي تظهر تصرفاتهم الشهمة واللبقة، كانت بمثابة استعراض يشترك فيه أعضاء المجتمع، كل يحاول إظهار ما يتمتع به من رشاقة وشهامة وحسن التصرف».. وقد وجد «شوبان» في هذه الرقصات وسيلة للفت انتباه الناس إلى الاضطهاد الذي يعانيه الشعب البولوني، لقد عبر «شوبان» عن ألمه في بلاد المنفى، وعن الرمز الأبدي لوطنه، في هذه المقطوعات البولونية الشعبية، واختار التكلّم بلغة انسانية مقنعة ليصل صوت بلاده الى العالم.

ومن خلال مقطوعات «المازوركا» التي تعتبر رقصة نسائية، ألّف «شوبان» في حياته أكثر من خمسين مقطوعة منها، كما أدخلها في عدد كبير من أعماله الأخرى، ومن خلالها ظل على اتصال مع بولونيا بدرجة حميمة أكثر، وشخصية أكثر من ارتباطه ببولونيا من خلال مقطوعات «البولونيز» لقد وجدت في مقطوعات المازوركا، الوجه الحقيقي لبلاده، دون أن يلونه بألوان ميثولوجية



خرافية، يقول الموسيقار «ليست» عن ألحان المازوركا التي ألفها شوبان ما يلي: «لقد أطلق شوبان المجهول من الشعر الذي كانت تتميز به مقطوعات المازوركا البولونية الأصلية وحافظ على إيقاع الرقصة، وحسّن اللحن، ووسع الأبعاد، وأدخل فيها أنغاماً جديدة».

وأطلقت مقطوعات «الليليات» شهرة «شوبان» حيث اتبع فيها النمط السائد في الدنوق الموسيقي، ونجح بإعطاء هذا النوع من الألحان مكنونات خاصة بها، فكانت «ليلياته» الذكرى التي لا يريد أن ينساها، العودة نحو ماض مليء بالوعود الهامسة، لذلك ظلّت عنده بمثابة الصالة الداخلية، والنافذة التي يطل منها على الليل المتحرر، والارتجال تحت ضوء النجوم.

وتعد مجموعات «الدراسات» من أجمل ما ألّفه وعزفه «شوبان» وبفضلها أصبح فيما بعد بالنسبة للبيانو، ما كان «باغانيني» بالنسبة للكمان، وكان كما قال عنه نقاده: «لا يتجاوز الممنوعات في العزف إلا لإثراء أساليبه، ولا يسجن نفسه داخل الصعوبات إلا لكي يشعر بأنه أصبح حراً بدرجة أكبر».

